# عِبُونِ النواريِّ المُوارِيِّ المُورِيِّ المُورِيِّ المُورِيِّ المُورِيِّ المُورِيِّ المُورِيِّ المُورِيِّ المُورِيِّ المُدارِيِّ المُحارِيِّ المُحارِيِّ المُحارِيِّ المُحارِيِّ المُحارِيِيِّ المُحارِيِّ المُحارِيِيِيِّ المُحارِيِّ المُحارِيِيِّ المُحارِيِيِّ المُحارِيِيِيِّ المُحارِيِيِيِيِّ المُحارِيِيِّ المُحارِيِّ المُحارِيِيِّ المُحارِي المُحارِي

# السفــــر الأول

فسق مقدمته الشبيخ أبومنطيورالحافظ المتخرج ف كلية الشيعة والقانونُ جامعة الازهت عُنى بتحقيق لنص وتحرير الحواشى حسام الدين المقتدسي مُعِافِم [ Licencie] من جامعة دمشق سنة ١٩٢٧م

194





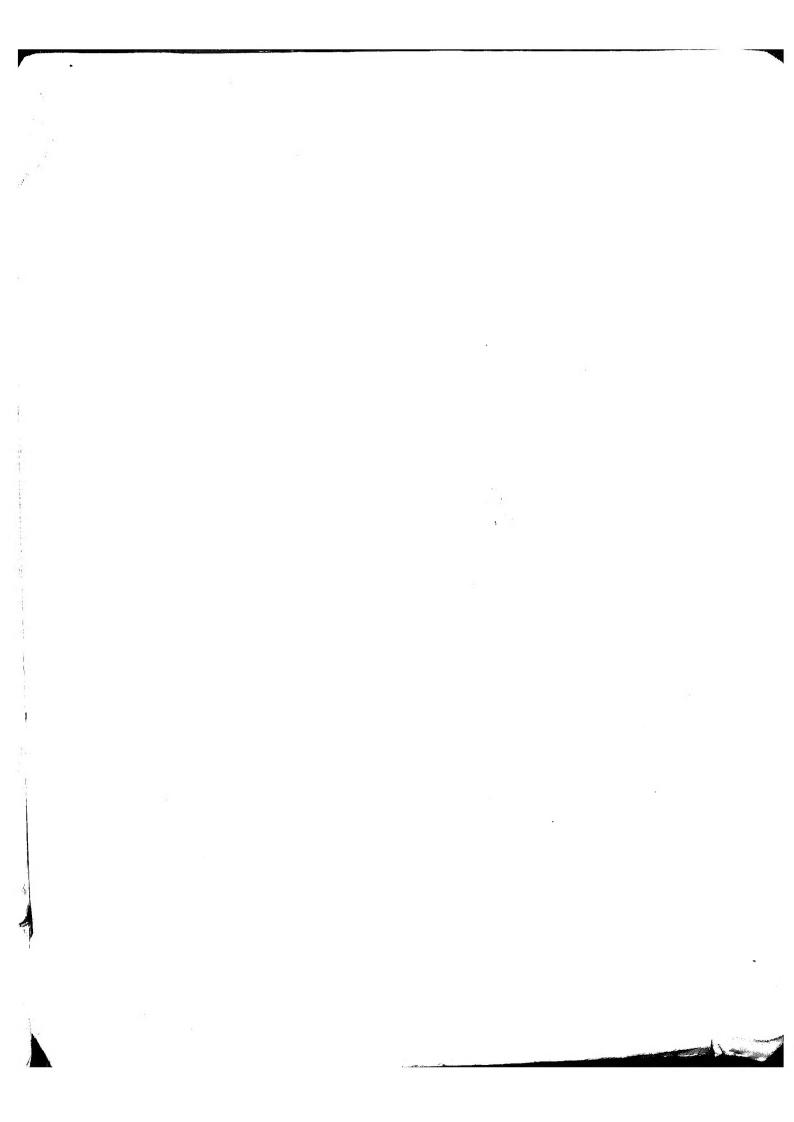

29084

ع الوارث

99,951

للورخ الأدب الحروق محد بن شاكر بن الحكوالكني المنوفر فرين عدى م المنوفر فرين عدى الله رحمه الله

السَّفَيْرَالاَوْكُ (البرة النبوية - خلافة الصريت)

أنفق على طبعة ، ونسق ، مقدمة الطبع

النفيين أبو مَنصُور الحافظ المتعتب في كلية الشيعة والقانونُ مجامعة الأرهب

عُنِيَ بتحقيق النص وتحريرا لحواشي

حسامرالدين المقدسي

[Licencie] ;

من جامعة دمشق سنة ١٩٢٧مر



ميسيد المهمي الميسيرة الميسير

297.63 (in time)

(in time) 297,63 400

# 🦛 حقوق الطبع محفوظة 🏤

كارالاتمار وزين مكتبة مطباعة ونعر وزين المتابع المنامة بلط المهارة عليه

< وارال شباب للطباعة ٥٠ شك العابية بالعاهرة . مليفون ٢٩٧٣٠

الحدسالذخ سحنا مربد الاسسان وفعر المكرا وشرفدعا سأمر المحلوفات ماأناهم الفصر المراكر الواحج المفار ارالي للفنف للحلق محادا واطهراس دعا انتعب بدوم السارج وشك كا عمر محاس إدار فاخت دمان مفاخره محدث الإفار . وحج على إعباد بالموف اظهار المحكد الدبع وبالانفاث المارة وشكر والنوابة المنكرس ببوار وونار دفارة كا نعاله حرال وصلها بحددا ومستمالي حبير عهدر كاله اموكرا وتسيف فراولا الدالا المدوحية لانزيال استأده عريدا ويدوما دامنا للمور فحيدسر فاوجه إلى الدالل التيك وماادلهم وخورها فوسسنم ها البعيم والعشي والهنا والمعاوم النورها وسائيله الأسب برنا مها عدد ورسوله خالمش لإنباق بمرالاصفيا المتصور محرالابان المنزلة المدوم الدس العصص مراسالل المتعلة المتموض كماير وما فعدال بدواله الكراقيط الدعلة وعلى لدوانحب الدر منهم المن الآل محسة ومهم يعول البط الاسلام مريجورة الهمم ويهر المبشر عدعه المال المسرية ومنهم اطاللترا بماسدو معديدوه بمعلاه دلية طب درار الارال اوا ما العاصين مراط و فعادها اص على الكواك المرهد واعالماأن المرع و كرم معي والتعاليف مستى على ذات الاصاف إصراب و رال ومراوز والعسام وللكان النادع مزاعدة المعالادر مسعا واحتاءاسا

والمريدة والمريد والمراز وسف عريد وراعي عروا الماري المريد والمارية مراعيا أرافط فالأرزان والمتول فعليه باخار عليا والمتحل العاد الناس بادالمها حزن اي المنسار فل الشروا سندي حروه والدوه أعالينه يؤخل المهاجين مزال وحسه والناف تطيس أب رجواسع والرابا والرائز والمعارض عرج الصالبي من المن الفائد العراب اكدر بطياده كوشافه ومداوي وداق الرافعك والجارم مراساته العداديرسول المعلق كالموصلوا فيعل الأكرار ماري ال الروالي وطال ومنها الموهمين المار و المراجع و والله المراجع الفريورة لوالمر الملك بعدك والأقال لغريش وتوهدة الأولار الراسية الولك المنصار وسنوال ووسالتسفيقه مسع الواكر y Shirtle and the Shirt and a (a . B as popular som \$335, 4) أسره بتدرافه مراع لحاويره بسيد كالمدان مرعامرم بحمرور لعد براسكان أحرار موسون وحشور الربوي ويكن الومكر والمدارات على الدينال والمعرول والمستدين الرادول الولم الدي تستدري ومشور تكل الحوال استرحوا إنا منطر الامراض أعلاه الأراب عليه ومسام وفال عوالتنفوس الغار أأل خروال متعليك بالبين أو المومنين والت 3 1 Sall was to gate the state of the selling to 1 5

روحسنده از بعد و السام الواموسيات - الما العالم. عن وفك و عيداً لا معلى عسم السفا الحال العالمات العاصورك والعشدة عجيزة لاعددك فالحدود عار

على العالم المعالمة بن المال عن والمار على والمعالم المراز والمار بالمارية المارية والمارية و المريح المساميد والندوي استدريتها والجامود الكارز فويك المان ويراك ويستران كالمراسط والمرازة والمركز والمراجع المراجع الم عاد الشار الاركال ولهاء الهار لاها له والعالم المرتال على المرتال المعالق المالك المالك المالك المال المالك ال العليم وكالرائز والأيسر كالحاكال ورايكون وكارا والماليان الايمان والمالي خعر أن المعالية المراجعة الموادة المراجعة المراج اسروف و فلا المراق المراق و والسريس الماقل وديا المغل الرياء مسال المسائدة المنافعة والمنافقة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمن منتره لينطرا لقيتوليو فليتطراف ووكفت ويعول ععول عا فالنقيع برووا المتعلقة على والملكة أراء ومدالة الواقبال الدي والمال مترست بعائسه عاليور مطلم المالك ورويكال جدالة وسادال والمعلوي ومليت فعرب بطال موارد الراهدان المراح المراجع المراع اسوار مله على واعلالهاس ولي والري العدورة ووايده وكالرار وجوالهال وكسرصف كارفيفا النوار العاس حذكاءا يتجعف الماي غايزالد والانتهدلد الارد الملوب وعينورغار الاستعواسك وللريه وسنط درنواد الاي والنديد ما مل عالى الاي منع في وكالدار فيزيل مسطودا والرواريم عداروا سادات عن والعاساء وقاد مشقام ولدا عدال وعائد ٥ وزول الباب بولدالي ولل سليد يعمد بالديل فيل داد كري من العداد كري الما ياب والديا الما المعمل وكاريمارهام الجزر فاواز والمان حدر وفاده مريديون لدام كالمدرود فأرق فعاطاها فراد الملية مؤل الماضاره فرقرها ٥ وس ومادا عياده ما ومعايد الماسان وعلائمة العرس وادكولم

# سيالته الجزالي في

# (مقدمة الطبع)

الحمد لله رب العالمين ، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه وصفوة رسله سيدنا محمد ، وعلى آله الطيبين الطاهرين .

قال شيخنا الإمام الأكبر شيخ الازهر الاستاذالدكتور عبد الحليم محود (١) عليه رحمة الله:

ولم يقتصر القرآن في إيرادهذه الأحداث التاريخية على أمة دون أمةولا على طائفة دون طائفة ولا على زمر دون سائر الأزمان .

فقد تناول اتاريخ الأنبياء والمرسلين، وأبان أن العاقبة للمتقين .

وقد عنى المسلمون بتدوين حوادث التاريخ ، ورأوا أن ذلك نـوع من العبادة لا تجوز فيها السرعة والتلفيق ،وخصوصاً ما اتصل منها بالمصر النبوى وبالقرآن وعلوم السنة ورجالها .

<sup>(</sup>۱) من (قصديرة اربح الإسلام للمحافظ الذهبي). وقد توفى الامام الاكبر في ذي القعددة الحرام المبارك سنة ١٢٩٨ و دفن ببلدته (دار السلام) وترك ثروة علمية رائعة ، دونها بقلم العالم الاديب العجيب المبدع المسرع المتمبد الممتلى، بالاسلام، وكان أمة في دعوة الناس الى عبادة الحق تعالى شأنه، مشبوراً بتشجيعه كل من يتوسم الخير فيه، كافأه الله بروضة من رياض الجنة بفضله.

وقد شرع العرب فى تدوين الحوادث التماريخية فى القرن الأول: فقد دون أبو مخفف الازدى — من أصحاب الإمام على رضى الله عنه سه فصولا من أحداث التاريخ. كما أن عبيد بن تشر كة الجرهمى (أكان يحدث معاوية بأحداث الامم السابقة ، فأمره أن يدونها فدونها فى (كتاب الملوك وأخساد الماضين). وقد أنبأنا ابن النديم عن المتقدمين من المؤرخين وما دونوه كما أنبأنا عنهم غيره . . . . . .

و الأحداث التــاريخية فى القرآن الـكريم منــار يهتدى به الســالـكون ، ومعالم يسترشد بها المسترشدون .

والمؤرخون من العرب لم يكتفوا بتدوين الأحداث العامة ، بال عرفوا التخصص في عهد مبكر : فن المسلمين الأوائل من تخصص في دراسة (المغازى النبوية) ، ومنهم من اقتصر على تدوين (ترجمة النبي عَلَيْنَا الحداسة) ومنهم من كتب تاريخ الأمم السابقة .

ثم ظهرت كتب الطبقات ، وتخصص بعض المؤرخين فى بعض الطبقات، فظهرت طبقات ان سعد، ثم ظهرت طبقات القدراء والمحدثين والشعراء والمنحويين وطبقات الاطباء. . .

ومن المؤرخين من قصر جهده على نوع معين من الطبقات فظهررت مؤلفات كثيرة فى طبقات الحنفية وطبقات المالكية وطبقات الحناملة ،

<sup>(1)</sup> أدرك الإسلام فأسلم. ووفد على معاوية بن أبى سفيان بالشام، فسأله عن أخبار القدماء وملوك العرب والعجم وتبلبل الالسنه، فأجابه عن كل ذلك. فأمر معاوية أن يدون ذلك وينسب إلى عبيد. فكان هذا أول كتاب ألف في التاريخ. وعاش عبيد إلى أيام عبد الملك، وألف كتباً أخرى، منها كتاب الامثال.

وبعضهم ألف في ناريخ الوزراء أو الكتاب أو القضاة . . .

و بعضهم عنى بتاريخ بلده معين مثل تاريخ مكة أو المدينة أو بغداد أو همشق أو غيرها . بل إن بعضهم إقصر تاريخه على شخص واحد من العظاء .

وبرزت مؤلفات لتراجم الاتقياء والصالحين و . . . .

ونلاحظ أن رجال الحديث كانوا في طليعة المؤرخين: فان عنايتهم التامة بتدوين الحديث وتنقيته بمسا أقحم فيه من الأكاذيب جعلتهم يبذلون جمودا كبيرة في دراسة رواة الحديث: فوضعوا لهذه الدراسة اسساً منطقية وضو ابط عقلية لا نجد لها نظيراً في أمة من الامم ولا في شريعة سابقة.

وهذا يحفزنا إلى الجد فى نشر تراثنسا الخسالد المجيد ، فانسا ان نستطيع أن نعرف تاريخ الإسلام السيساسى والحضسارى والاجتماعى معرفة حقيقية إلا إذا جمعنا مصادره ونشرناها نشراً علمياً محققاً .

والتراث العربي موزع في مكتبات العالم، وهو أكثر من مليوني مؤلف.

وقد بذل (معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية ) جهوداً مشكورة في تصوير كشير من هذا التراث المجيد .

والعالم الإسلامى مسئول اليوم عن هذا التراث الحدالد ، ثم بحثة وتحقيقه ونشره في العالمين .

وقال المؤرخ الشيخ محمد بن شاكر الكتبي

فى مقدمة ( فوات الوفيات )

علم الناديخ مرأة الزمان لمن تدبر ، ومشكاة أنو ار يطلع بهــا على تجــارب الأمم من أمعن النظر و تفــكر . . .

# وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري: "

( إيما يكتب التاريخ بالتراجم ، والمترجمون هم حياة التــاديخ ، وهم الذين صاغوه بعملهم وخلقهم وصوابهم وخطئهم ...)

والأمة الناهضة تقدر رجالها أحياءً وأمواتاً ، عرفاناً لجيلهم وأسدا. آ اليهم ما يستحقونه من حسن الأحدوثة على أعمالهم ، وحضاً للأحياء على اتخاذ هؤلاء قدوة حسنة فى خدمة الأمة فى شتى النواحى .

وفى (تراجم الرجال) تنمثل حضارة الآمة وتقدمها وتأخرها . فهى إدآ معيار صادق ، فيرجو المخلصون فى خدمة الآمة إنصافها لهم ، ويخاف المقصرون حكمها عليهم .

فاذا لم يترجم لهؤلاء وهؤلاء ضاعت مواضع الأسوة الحسنة وسوء الأحدوثة من التاريخ. فيصبح من يخدم ومن يهدم سواءً.

ولا بد من جمع التراجم فى صعيد واحد ليسمل الإلمام بحمالات الأدة السياسية والإجسماعية والأدبية والمدنية ، ليصيب الباحث فى حكمه على كل شعب من الشعوب بالنموض أو المبوط عن علم بمراتب رجاله فى الثقافة والمرودة والقيام بالواجب .

and the state of t

A Facility of the second

(١) في مقدمة ( الأعلام الشرقيه للاستاذ زكى بجاهد ) .

# وقال الدكتور عبد الصبير ر مرزوق (١٠):

حين اضطرب اللواء تقدم العلماء فصا نوا للعروبة ماضيها وجمعواالرصيد الحافل لإثراء حاضرها ومستقبلها .

تلقى المد العربى الزاحف الضربات من المغول ( التتار ) فى القرن السابع الهجرى ، ثم تلقى الضربات حين أكره على الرحيل من الأنداس فى القرن التاسع .

وبدافع طبيعى للخلاص تحركت الجموع باحثة عن الأمان والإستقرار في مصر وغيرها .

وفى القاهرة أخذ المد العربي المنحسر يجمع بقياياه ويلم أشتياتة ويتسياند لمواجهة الطوفان .

فأسرعت أيدى العلماء فى الهفة مخلصه تلم كل ما بعثره التتمار وغيرهم من رصيدنا الفكرى والثقافى ، وتضم بعضه إلى بعض لتصنع منه البديل والعوض ، العلمى ، ولتصنع منه سياجاً روحياً يحمى وجدان الامة ويصون نفسيتها.

فى هذه الفترة برزت فى العالم العربى عشرات الاسماء من كبار الاعلام الذين فجرت المحنة فى وجدانهم الوعى بحركة التاريخ ، فشرعوا يجمعون ويوثقون كل ما بعثرته الاحداث من أمجاد أمتناو تاريخ فكرها وسيررجا الما. ثم ارتقى إحساسهم بالتاريخ فبحثوا فى فلسفته وفى أسراو حركته

وفى الانجاء الأول ظهرت المجاميع الصخمة والموسوعات الشاملةالتي كان أبرزمن رجالها:

<sup>(</sup>١) فى مقدمه طبع ( التعريف بآداب التأليف للحافظ السيوطى ). نقلنامنها بتصرف يسير . فنرجو من الدكتور عبد الصبور العذر ،

صلاح الدين الصفدي، ابن خلكان، الذهبي، المقريزي، ابن شــاكر المكتبي،، الملك المؤيد صاحب حاة، ابن حجر العسقلاني، ابن أبي أصبيعة.

> وفى الاتجاه الثانى كمانت المدرسة التى من روادها ابن خلدون -ووراه هذين كمان اتجاه الجمع الموسوعى الذى برز من أعلامه : ابن منظور ، ابن فضل الله العمرى ، النوبرى ، . . .

كان هذا الجهد العلمي سبيل المقاومة ، فتحرك الروح العربي الناجي من المغول وغيرهم ، مدفوعا بالحرص على إنقاذه ، وحريصاً أيضاً على استبقاء الوجود العربي حتى لا بجرفه الطوفان .

وحركة أولئك العلماء فى مختلف اتجماهماتهم لم تسكن صدى الانعزال والرهبنة الفكرية أو الهروب من الواقع، بل كانت فى صميمها محماولة رائعة للمقاومة بالمكامة وكل عالم من هؤلاء إنما هو فى الحقيقة بطل من أبطسال المقاومة، وكل وثيقة علمية من ثمرات هذه المحنة المكرى هى إلى جانب قيمتها العلمية العظيمة وثيقة من وثائق النصال.

ولعل فى هذه النظرة ما يعطينا التفسير الطبيعى لصبر هؤلاء وتبتلهم النادر للاستقصاء والبحث و إعطائهم بسخاء من أعمارهم ومن ذوات أنفسهم ماتنقطع دونه أعناق الكثيرين من المعاصرين . .

والعمل العلمي عندعلماننالم يكن لتزكية الفراغ أولإشباع الرغبة في الاطلاع.

ولكنه كان ضرباً من العبادة وسبيلا إلى الصلة بالله وكسب مرضائه، لان كلمة العالم محسوبة عليه بمقدار ما تترك في الناس من أثر، وهو شديد الحساسية لاثر كلمته في الناس لأنه يخشى أن يسن سنةسيئة يكون عليه وزرها.

ومن سيطرة هذا الإحساس كانت ضمائرهم يقظة فى محاسبتهم إلى أقصى حدود اليقظة ، تحاسبهم على السكلمة يرددونها قبل التثبت منها ؛ مها تكن مساق هذا الثبت ، وكانت ضمائرهم تحاسبهم عل (الدعوى) تصدر من أحدهم لا يقصد بها وجه الله ، بل إنها لتحاسبهم على لحظات الإعجاب

وَالْخَيْلَاءُ اللَّهِي قَدْ تَعْرَقَ فِي مُخْيِّلَةُ أَحَدُهُم ؛ إِلَى الحَدْ الذِي نَرَى فَيْهُ إِمَاماً جَلَيْلاً كالشَّافعي يتمنى أَنْ لا ينسب اليه شيء بما أَلْف ، ويقول : ( وددت أن النَّاس يعلمون ما في هذه السكتب و لا ينسب إلى منها شيء) .

ولقد يستوقف نظر الباحث المعاصر فى تاديخ هؤلاء العلما. ولا سيما فى خلال المحنة السكوى وما شابهها من محن ... أنهم كانوا من القوة والصلابة بحيث لم يحرفهم الطوفان ، ولم تستطع المحنة حمع اشتداد وطأتها ـ أن تطحنهم ، بل لقد زادتهم إصراراً على استنفاذ تراث الإسلام والعروبة من كل ما كان يحيط به .

وسير شميخ علمائنا جميعاً هو ارتفاعهم عن الدنيا وسموهم إلى مستوى المتعة الروحية الحالدة .

وتراثنا رصيد صخم في شي فروع المعرفة : في الطب وفي الرياضيات وفي التشريع والفلك وفي الاجتماع والتاريخ وفي اللغة والأدب وفي الفنون ومناهج البحث و . . .

وهذا الرصيد الضخم قد أحسن غير نا تقديره واعترفوا بما له من خطر وبما له من خطر وبما له من أثر في إغناء الإنسانية عامة .

وحسب الذين يتجنون على (التراث) أن يعرفوا أن لعلمائنا دراسات في السياسة وفي الاقتصاد تعتبر رائدة ، وحسى أن أشير إلى أنهم عالجوا السياسة الخامة الدولة وسياسة الرعية وسياسة الجند والحراج والإدارة .

وأزمة هذا الرصيد من ( التراثِ ) تأتى من الجهل به لا منه نفسه ....

أما بعد (1): فإن كنتاب (عيون التواديخ لابن شاكر البكتبي) من أهم الكتب المصنفة في التاريخ الإسلامي ، وقد جمع بين الحوادث التاريخية والاخبار الادبية ، حيث اشتمل على كثير من الاشعار في غضون الاخبار الادبية .

وقدرتب المصنف كتابه على السنين: فذكر حوادث كل سنة، ثم ذكر تراجم أعيان من توفى فيها. وهذا هو الترتيب العلمى، وأما الترتيب على الحروف فهو من وظيفة الفهارس.

The state of the same of

1. 4 1. 1 1

وقد بدأ كتابه بالسيرة النبوية الشريفة.

ومنذ عرف الناس (عيون التواريخ) أخذ الوراقون في نسخه ،وتنافس المقادرون في الناس (عيون التواريخ) أخذ الوراقون في نسخه ،وتنافس المقادرون في اقتنسائه ، وزخرت به دور الحكتب والعلم . وهو اليوم مورد للباحثين المعاصرين، ينقلون منه ويرجعون إليه كالشيخ محمد زاهدالكوثرى (١٠ للباحثين المعاصرين) ينقلون منه ويرجعون إليه كالشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم (٣) والاستاذ فؤاد سيد (١) وغيرهم .

وقد كانت فكرة إخراج هذا المخطوط إلى عالم المطبوعات من الشيخ محقق الكتماب، حيث شجعنى على الإنفاق على نشره، وبين لى وزاياه وقيمته العلمية.

<sup>(</sup>١) اقتبسنا من تصدير( فوات الوفيات لابن شاكر ) صنعة استاذنا العهم (الدكتور) إحسان بن عباس . وقد أذن لى شفاهياً بهـذا ، ومن غيره من المراجع المقبلة

<sup>(</sup> ٧ ) في الانصاف للباقلاني وهو المش ( السيف الصقيل) وغيرهما .

<sup>(</sup> ٣ ) في ( تاريخ الطبري)د ( إبناه الرواة القفطي ) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ( طبقات المعتزلة ) طبيع تو نس.

ولا سيما ما قاله البـاحثون المتخصصون من وجود نصوص في (عيون التواريخ) لا توجد في المصادر المطبوعة . (1)

من ذلك ماوردمن شعر (أمية بن أبى الصلت فى الصفحة ٢٢٣ / ٢٢٣ من هذا السفر بما لم يعثر عليه من جمعوا شعره من العرب و المستشر قين لهذا العهد.

وقد كلفته بتصحيح ( السفر الآول ) بتجز ثتنا .

وهو يشتمل على (سيرة المصطفى رسول الله ﷺ من مولده إلى وفاته ، ثم خلافة سيدنا أبى بكر عبد الله الصديق ) .

كاكلفته بتحقيق ( السفر الثانى ) ويبدأ من (سيرة الفاروق ) .

. وسيصدر الثاني إن شاء الله عقب هذا السفر.

(۱) وبما يؤيدنا في هذا إيماء الثنيخ الكوثرى في هو امش (السيف الصقيل المتقي السبكي ) إلى نصوص نادرة من (عيون التواريخ) ولو كان عثر عليها في غيره ما تجشم عناء البحث فيه ، وهو العالم بالمخطوطات و مظان النصوص.

# (ترجمة ابن شاكر المكتبي)

### مؤلف عيون التواريخ (١)

الشيخ (۱) صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الداراني (۱) المولد، الدمشق الدار ، الكتبي المؤرخ الخازن (۱) الباحث الآديب الصوفى .

سمع من ابن الشحنة. • ) .

(۱) مراجع ترجمته: الدرر السكامنة ٤ / ٧ من طبعة القاهرة، وكشف الظنون ٧ / ١١٨٥ من مصورة طبعة اصطنبول، وهدية العارفين للبغسسدادى ٢ / ١٩٨٧، وذيل الحافظ الحسيني على (العبر للحافظ الدهبي) ٣٦٩ من طبعة السكريت، والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير ١٣/٣ من طبعة انقساهرة والاعسلان بالتوبيخ والاعسلان بالتوبيخ السنخاوى ص ١٥٠ من طبعة دمشق.

( ۲ ) هكذا لقبه يعض من ترجم له .

(٣) نسبة إلى داريا بقرب دمشق، وقد زرتها عام ١٣٨٥ ه. راجع نسبة (الدارانی) في (الانساب السممانی ٥ /٣٧١ من طبعة حيدر آباد الدكن (٤) قال الناج السبكي في (معيد النعم) ص ١١١ من طبعة دارالـكتاب العربي : خازن السكتب حق عليه الاحتفاظ مها و ترميم شعثها ، وحبكها عنسد احتياجها المحبك ، والصنة مها على من ليس من أهلها ، وبذلها المحتاج اليها ، وأن يقدم في العاربة الفقراء على الاعتباء وكثيراً ما يشترط الواقف أن لا يخرب السكتاب إلا برهن ، وهو شرط صحيح معتمر ، فالمس للمخازن أن يعير إلا برهن (٥) هو أبو العباس الحجار . قال الشيخ محد زاهد السكو ثرى علم يدرضوان الله : يتكرر ذكره كثيراً باسم أبي العباس بن أبي طالباً و بأبي العباس شهاب ين الشيحة أو بالحجار ، وهو مستد الدنيا ورحلة الآفاق أبو العباس شهاب ...

والمزى(١) وغيرهما من العلماء الذين قرأ عليهم والتتي بكثير منهم (٢) .

الدين أحديث أن طالب بن أن النعم ، نعمة بن الحسن بن على بن بيان الدير مقر في ثم الصالحي الحنفي الشهير بان الشحنة الحجار . ترجمه الحافظ الشمس بن طولون في ( الغرف العلمية في ذيل الجواهر المضية ) نرجمة وافية . سمع الصحيح من الحسين بن المبارك الزبيدى وابن اللتي . واجـاز له من بغـداد القطيمي وابن روزبة والسكاشغري وآخرون . وفي شيوخه ومروياته كثرة. ولدفي حدودسنا اثنتين وعشرين وستمائة . قال ابن حجر : وعمرحتي ألحق الاحماد بالاجداد : فحدث بالصحيح أكسر من سبعين مرة بدمشق وغيرها ، ورأى من العز والإكرام مالا مزيد عليه. وانتخب عليه الحفاظ ، ورحل إليه من البلاد وتزاحوا علميه وأثنى علميه الذهبيوقال: إنهصام وهو ابن مائةسنة رمضانوأتبعه بست منشوال. مات سنة ثلاثين وسبعمائة . رحمه الله . وله ترجمة واسعة في الدرر لابن حجر ا هـ . وترجمه الحافظ ان كثير في ( البداية والنهاية ١٤ /١٥٠ )فقال : سمعنا عَلَيْهِ نَحُواً مِن خَسَمَائَةَ جَزْءً وَلَهُ إِجَازَةُمِن بِغَدَادَ فَيْهَا مَائَةُ وَثَمَانِيَةً وَاللَّهُونَشَيْخًا من العوالى المسندين . وقد سمع عليه السلطان الملك الناصر وخامع عليه وألبسه الحلمة بيده . عاش ما ثة سنة \_ محققا \_ وزاد عليها : لأنه سمع البخارى من الزبيدى في سنة ثلاثين وستهائة ، وأسمعه هو في سنة ثلاثين وسبعمائة بجامع دمشتى. وسمعنا عليه يؤمئذ ولله الحمد. توفى بدمشتى ودفن بجوار جامع الأفرم . وكانت جنازته حافلة .

(١) هو الامام الحافظ الأوحد محدث الشام أبو الحجاج يوسف بن عمد الرحمن القضاعي الشافعي. ولد يظاهر حلب سنة أربع وخمسين وستانة و نشأ بالمزة وسمع بالحرمين وحلب وحاة و بعلمك وغيرها. ونظر في اللغة و مهر فيها وأما معرفه الرجال فهو حامل لوائها، لم تر العيون مثله. عمل (تهذيب السكمال) في مائتي جزء، والاطراف. وأوضح مشكلات ومعضلات ماسبق إليها، وكان ثقة حجة حسن الاخلاق ترجمه الحافظ الذهبي ببسط في (التذكرة ١٤٩٨/٤) والمزة بكسر الميم. وهي في غربي دمشق. وتبعد عنها مخمسة كيلو مقرات وأسمها الآن (دمشق الجديدة).

( ٧ ) أنظر عيون التواريخ ( ١٢ / د 🗕 ه ) من طبعة بغداد .

وأكثر ثقافته فيما يبدوكانت من الوراقة وتجارة الكتب التيكان يستفيد منهاعلماً وثقافة ومالاً وقدكان شديدالفقر قبل أن يجد الحرفة الملائمة ، فلما غدا كتبياً توفر له من عمله مال طائل .

وأمل جودة خطه ووضوحه بما كفل له إقبال الناس على ما ينسخه من كتب.

ووصف بأنه كان ذا مروءة فى معاملته ، غير أنه لم يشتهر بين معاصريه بثقافة ممتازة ، ولم ينل من عمق الثقافة ما ناله مشهور والوراقين من أمشال أبي حيان التوحيدي وابن النديم وياقوت الحموى .

ولكنه أطلع على مصادر لعل الباحثين لم يروها ، لأنه وراق ولم يشغله الولد فعوضه الله عنه بالتأليف الذي توفر عليه وكان مصروف الهمة اليه.

ويبدو لمن يطلع على كتمابه ( فوات الوفيهات ) أنه لا يكترث كثيراً عمراعاة القواعد النحوية واللغوية ، ولعل معرفته بالنحو واللغة كانت قليلة وإن كمان له في هذا سلف وخلف من المؤرخين ، تتجه أقلامهم بكليتها إلى المدنى دون اللفظ .

و اهل ابن شاكر كان يصنع مؤلفاته بالاتكاء على مؤلفات معاصريه وغيرهم، كما هي العادة في كتب التاريخ: فقد ذكر الحاج خليفة في (كشف الظنون) (1) أنه في (عيون التواريخ) يتتبع في الغالب الحافظ ابن كثير، لا سما في الحوادث.

ولكن التشابه في بعض العبدارات لا يدل على هذا ، فان ابن كثير توفى بعد ابن شاكر بعشر سنوات ، بل قد يكون العكس هو الصواب، وهو أن ابن كشير هو الذى نقل من ابن شاكر (٢) .

۱۱/۵ / ۲ اظنون ۲ / ۱۱/۵ .

<sup>(</sup> ٣ ) أنظر مقدمة ( عيون التواريخ ١٢ / طُ ) من طبعة بغداد .

ولعل مؤلف (كشف الظنون) وهم فكتب ( ابن كشير ) بدل ( ابن المامل) نصوصاً كشيرة، الأثير ): فإن ابن شاكر ينقل عن ( ابن الآثير فى الكامل) نصوصاً كشيرة، على ما هو ظاهر بين فى ( السفر الا ول ) هذا . فقد أشير فى الهو امش إلى زهاء خمسين نصاً منها .

وقد قال الحافظ السخاوى فى ( الإعلان بالتوبيخ): التاريخ المسمى بالكامل هو كإسمه، بحيث قال – الحافظ ابن حجر – إنه أحسن التواريخ بالمسبة إلى إيراده الوقائع موضحة مبينة، حتى كأن السامع فى الغالب حاضر ها.

واعتماد ابن شاكر على (الـكامل) يدل على دقة علمية في الاختيار: قد عرفناك باختيارك إذكـا ندليلا على اللبيب اختياره

وهو أهل لهذا ، لا نه وراق يحترف بأجود الصنائع ، وهى الوراقة ، لما فيها من بركة الإعانة على كتب المصاحف وكتب العلم . . . أنظر ( معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي ) ص ١٣٣ من طبعة دار الكتاب العربي .

# (مؤلفات ابن شاكر السكمتي)

١ - (روضة الا زهار في حديقة الا شعار) ولا نعسلم له نسخة موجودة . وقد ذكره مؤلف (كشف الظنون) ".

٣ → (عيون التواريخ) وهو الذي نقدم (السفر الأول) منه للقراء.
 وقد يكون له مؤلفات أخرى لم تذكرها المصادر والمراجع والفهارس.

# (مظان مخطوطات عيون التواريخ)

أجزاؤه متفرقة فى خزائ العالم: فى اصطنبول والظاهرية العمومية (1) بدمشق ودار الكتب المصرية وكبردج وباريس ، وإليك ما علمناه عنها:

### (المجموعة المكبيرة)

هى فى ( مكتبة الحليفة أحمد الثالت العثماني ) وهي فى ثلاثة عشر جزءاً . تنتهى بالجزء الرابع والعشرين . وهذه النسخة كانت :

عجوبة عن كل مقلة عارف وهى التي سفرت ولم تتبرقع (٢) إذ لم يذكرها ( وكلمان ) ومن نقل عنه من المؤلفين . ولم تذكر في الفهارس المطبوعة التي أطلعنا عليها . وقد أرشدنا اليها وعرفنا بتفاصيل أجزائها الاستاذ العليم ( الدكتور ) المحقق محمد حميد الله الحيدرى (١٣ حيث كان في اصطنبول أستاذاً في الجامعة (١٤) ، فذهب بنفسه حفظه الله إلى المكتبة المذكورة واتحفنا بجدول (كشف ) عن هذه المجموعة (٥):

- (1) آثرنا تسميتها بالعمومية لأنه أسمها الرسمى عند تاسيسها وجمع مخطوطاتها ومطبوعاتها فى سنة ١٢٩٨ ه . أنظر ( تاريخ المجمع العلمى العربي لاحمد الفتيح) ص ١٢٨.
  - (٢) من قصيدة ( النفس الانسانية للشيخ الرثيس ابن سينا ) .
- (٣) نسبة إلى حيدُر آباد الدكن من الهند . ولا يجوز قياساً عند النسب إلى المركب إبقاءكل التركيب ، بل يحذف أحد الجزأين : الصدر أو العجز ، ففى (حيدر آباد) : عشق . أما فى ابن الزبيرفيقال: (حيدر آباد) : عشق . أما فى ابن الزبيرفيقال: (تربيرى) بحذف الصدر . أنظر الآلفية لا بن مالك ، وغيرها من كنب النحو .
  - (٤) كانت رسالته إليفا في صفر الخير سنة ١٣٩٤ م.
- (ه) وكتب لنا الاستاذ المذكور أن متحفة (طوبقبو) طبعت أربعة أجزاء لمن فهرس جميع مكتباتها ، وهنها ( مكتبة أحمد الثالث ) وقد ذكروا ( أجراء غيون التواريخ ) في الجزء الثالث ، تحت الارقام ١٥٨٥ ١٨٥٥ والفهرس باللغة التركية بحروف لا تهنية .

- (أ) (الجزء الأول ) فيه من أول التاريخ إلى سنة ١٩ هـ. في ١٧٧ ورقة . رقمه ٢٩٢٢ .
- (ب) الجزء الثانى ) فى ١٧١ ورقة . رقمه ٢٩٢٢ ، يبدأ بحوادث سنة ١١ إلى سنة ٥٣ .
- (ج) (الجزء الثالث) في ١٧٤ ورقة . رقمه ٢٩٢٢ / ٣ ، يبدأ بحوادث سنة ٤٥ إلى سنة ٥٠ .
- (د) (الجزء الرابع) في ١٦٨ ورقة . رقمه ٢٩٢٢ / ٤ ، يبدأ بحوادث سنة ٩٦ إلى سنة ١٢٠٠
  - ثم خرم يشمل تاريخ سنة ١٢١ إلى سنة ١٤٣.
- هـ ( الجزء السادس ) في ١٧٦ ورقة . رقمه ٢٩٢٢ / ٦ ، يبدأ بحوادث سنة ١٤٤ إلى سنة ١٨٥ .
- (و) (الجزء السابع (في ١٧٥ ورقة . رقمه ٢٩٢٢ / ٧ ، يبدأ بحو ادث سنة ١٨٦ إلى سنة ٢١٧ .
  - خرم يشمل تاريخ السنين ٢١٨ إلى ٢٩٦٠.
- (ز) (الجزء العاشر) في ۱۷۱ ورقة . رقمه ۲۹۲۲ / ۱۰ ، يبدأ بحوادث سنة ۲۹۷ إلى سنة ۲۲۷ .
- (ح) (الجزء الحادى عشر) فى ١٧٤ ورقة . رقمه ٣٩٢٣ / ١١، يبدأ بحوادث سنة ٣٣٨ إلى سنة ٣٧٧ .
  - خرم يشمل تاريخ السنين ٣٧٣ إلى ٥٠٤٠
- (ط) الجزء السادس عشر) فى ١٧٩ ورقة رقمه ٢٩٢٢ / ١٦، يبدأ عو ادث سنة ٥٠٥ إلى سنة ٤٠٠٠ .

(ى) ( اللجزء السابع عشر ) فى ١٦٧ ورقة ، رقمة ١٧/٢٩٢٧ ، يبدأ بحوادث سنة ١٤٥ إلى سنة ٩٣٥ .

. – خرم يشمل تاريخ السنين ٧٠٠ إلى ٦٧٠ .

(ك) (الجزء الحادى والعشرون) فى ١٦٥ ورقة . رقمه ٢٩٣٧ / ٢١ : يبدأ بحوادث سنة ٢٧٦ إلى سنة ٦٨٧ .

( ل ) ( الجزء الثانى والعشرون ) فى ١٧٣ ورقة . رقه ٢٩٢٧ /، يبدأ عوادث سنة ٦٨٨ إلى سنة ٧٠٠ .

( م ) ( النجزء الرابع والعشرون ( فى ١٥٠ ورقة . رقمه ٢٩٢٧ / ٣٤ ، يبدأ محوادث سنة ٧٣١ إلى سنة ٧٥٥ .

# ( المجموعة التي تلى « الأحمدية » في الضخامة )

هى (الفيضية) المحفوظة فى مكتبة شيخ الإسلام فيض الله أفندى فى اصطنبول. وهى عشرة أجزاء ، أرقامها ( ١٤٨٥ – ١٤٩٤ )، نذكر منها بعضها :

( جزء ) من أول الكتاب إلى قوله : ( وكانت وفاة كشير ووفاة عكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد )(١) في ٤١٦ ورقة ــ رقمه ٧٤٨٥ .

( الجزء الثالث ) في ٢٦٣ ورقة ، بيدا بحوادث سنة أَهُ } إلى سنة ع.٠٠ .

( الجزء الرابع ) في ٢٤٥ ورقة . يبدأ بحوادث سنة ١٠٦ إلى سنة ١٤٣ .

<sup>(</sup>١) توفيا سنة ١٠٥٠

( الجزء التاسع ) في ۲۹۱ ورقة . في أوله نقص . يبدأ بآخر سنة ۲۵۱ إلى سنة ۲۹۹ .

( الجزء العاشر ) في ١٧٧ ورقة . يبدأ بحرادث سنة ٣٦٥ إلى سنة ٤٠٢.

( خرم ) بين سلتي ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ .

(الجزء الرابع عشر) وهو آخر الأجزاء الفيضية. يبدأ من سنة ١١٤ـ ٤٤٩

( المجمدعة التي تلي تينك المجموعتين في الضخامة )

بحوعة المكتبة الظاهرية العمومية(١)

وهي في سبعة أجزاء :

( الجزء الأول ) يبدأ من أول الكتساب إلى سنة ١١ ه . فى ١٥٨ ورقة . رقمه ٤٣ تاريخ .

( الجزء الحتامس ) فيه من سنة ٧١ إلى سنة ١٠٨ ، في ١٧١ ورقه . رقمه ٢٦ تاريخ .

( الجرء الحيامس من تجزئة المؤلف فيه من سنة ١٢١ إلى سنة ١٤٣ ، في ١٠٠ ورقة . رقمه ٤٥ تاريخ .

( الجزء الثالث ) فيه من سنة ١٣٣ إلى سنة ٢١٧ ، في ٢٧٦ ورقة . رقمه ٤٤ تاريخ .

( الجورء السمادس ) من تجزئمة أخرى ، فيه من سنة ٢٠٤ إلى سنة ٢٥٠ ، احكن فيه خرم من سنة ٢١٧ إلى سنة ٢٢١ ، في ١٨٧ ورقة رقمه ٤٧ تاريخ.

(الجزءالحامس ) من تجزئة اللسخة التي رقمهـا ( ٤٤ تاريخ ) وهو مخروم

<sup>(</sup>۱) فهريس مخطوطات دار الـكنب الظاهرية ــ التاريخوملحقاته ص ٤ ــ ٧ وضمه الدكتور يوسف الدش رحمه الله .

من أوله ، فيه شيء من سنة ٢٠٠ إلى سنة ٢٠٠ ف ٢٦٠ ورتة، رقمه ٤٨ تاريخ. ( الجزء الثالث عشر ) من تجزئة أخرى .فيه من سنة ٤٠٤ إلى سنة ٧٣٧، ف ٢١٧ ورقة . رقمه ٤٤ تاريخ .

# ( أجزاء متفرقة )

في المحكتبة الأهلية بباريس (٢): جزآن وقطعة من جزء:

( جزء ) فیه من حوادث سنة ۸۰ إلی سنة ۱۲۳ ، فی ۱۸۰ ورقة . رقمه ۱۵۸۷ عربی .

(جزء) فية من أحوال المأمون إلى سنة ٢٥٠ ، في ١٦٠ ورقة ، رقمه ١٩٠٨ عربي .

(قطعة) في ثمــان ورقات، فيها حوادث سنة ٢١ إلى سنة ٢٢، رقمهــا ١٥٨٦ عربي -

# (فى دار المحتب المصرية)

( جزء ) فيه من حوادث ٨٨٠ إلىسنة ٧١٠ ورقة في ١٧٠ ورقة تنقصرمن آخرهـا ، رقمه ١٤٩٧ تاريخ (٢٠ .

<sup>(1)</sup> كتب لنا عنها العليم (الدكتور) محمد حميد الله أيضا سنه ١٣٩٤ه. وبسط القول فى وصف الآجزاء . وسنذكر هذا عند طبع هذه الآجزاء إن شاء الله تعالى والدكتور المذكور أسناذ فى جامعةالسور بون جمل الله بدالعلم والحلق شاء الله تعالى والدكتور المذكور أسناذ فى جامعةالسور بون جمل الله بدالعلم والحلق شاء (٢) (فهرس معهد المختلوطات العربية) ج ٢ المناريخ – قسم ١٩٠/١

( الجزء الثانی ) أوله فی أثناء سنة ۱۱، وآخره سنة ۲۵، فی ۱۱۳ ورقة وقد ۱۱۹ تاریخ <sup>(۱)</sup>.

(في الخزانة التيمورية)

التي أنشأها أحمد باشا تيمور عليه رحمة الله .

وضمت إلى دار الكتب المصرية .

( الجزء الثانى عشر ) فيه من حوادث سنة ٣٧٣ إلى سنة ٣٠٤ .

( الجزء العشرون ) فيه من حوادث سنة ٦٤٥ إلى سنة ٩٧٠ وكلاهما بخط المؤرك وعليهما خطوط كشير من مشاهير العلماء (٢٠) .

(في مكنية جامعة كمبردج)

فيربطانيا

( جرء ) فيه حوادث سنة ١١ إلى سنة ٥٥(٣) .

( جزء ) فیه حوادث سلتی ۲۵/۷۲۰

( جزء ) فيه من حوادث ٥٠٥ إلى ٥٥٥ .

( جزء ) فيه حوادث السنين ٧٢٥ إلى ٧٦٠(٤) .

<sup>(</sup>١) (فهرس معهد المخطوطات ) ج٢ ــ قسم ٤ /٢٩٧

<sup>(</sup> ٧ ) فهرس معهد المخطوطات ) الجزء الثانى ـــ القسم الثانى ص ١١٩

<sup>(</sup> ٣ ) هو ( المختصر الذي كان من جملة النسخ التي أعتبدت عليها في طبع السيفر الأول ) هذا .

<sup>(</sup> ٤ ) عيون التواريخ ١٧/ ز

# ( في مكتبة الفاتح في اصطنبول )

( جزء ) مكتوب على غلافه : (الجزء الرابع) . ويبدأ بحوادث سنة . ٣٠ لمل سنة ٥٠٠ في حياه المؤلب . لمل سنة ٥٥٥ ؛ وفي آخره مايشير إلى أنه كتب سنة ٥٥٥ في حياه المؤلب . رقمه ٤٣٩ع (١) .

(الجزء الحامس) رقمه ١٤٤٤٠)

# (فى مكتبة كوبريللي فى اصطنبول)

قطعة من الـكتاب في ٢٩ ورقة ، تنتهى برفيات سنة ٧٣٧ ، تنقص من أولها وآخرها . رقبها ١٩٢١ (٣) .

0 0

(١) دفتر (فاتح كتبخانه سي) الصحيفة ٤٥٤

( ٢ ) نفس المرجع . والصفحة نفسها .

(٣) (كو بريللي ترآده عمد باشا كشبخانة سنده محفوظ) الصحيفة ٧٧

# (المطبوع من عيون التواريخ)

لم نتأ كد من طبع شيء منه (۱) ، سوى (الجزء الثاني عشر) الذي طبع في بنداد سنة ۱۲۹۷ ه. وهو يحتمدوي على حوادث ووفيدات السنين (٥٠٥ – ٥٠٥).

ولم يذكر المحققان (فى ثهت مخطوطات عيون النواريخ) شيئاً عن أجزاء (مكتبة الخليفة أحمد الثالث) ولا أجزاء مكتبة شيخ الإسلام فيض الله أفندى ؛ مع أنها تبلغ ثلاثة وعشرين جزءاً . ولم يذكر أيضاً جزأى (مكتبه الفاتح)(٢) .

لمكنهما أشارا إلى وجود أجزاء أخرى فى غوطاً والمتحفة الريطانية ومكستبة الفائيكان وباريس (٣).

و بعد فالى القراء والنقاد (السفر الأول من عيون التواريخ) راجين أن ينال التقدير . ولا نزعم أننا وفيناه حقه، فقد تكون هناك أوهام نستدركها في السفر الثاني إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) كتب لى الاستاذ محمد عباس القباج محافظ (خزانة رباط الفتح) بالمغرب أنه طبع فى المغرب أجزاء من هيون القواريخ، لـكي لم أجد مصدرا يؤيد هذا الخبر.

<sup>(</sup>٢) أنظر (و) من مقدمة (الجوء ١٢) حيث قال المحققان: إن أوفر الأجراء هي ماتحويه المسكنبة الظاهرية بدمشق .

<sup>(</sup> ٣ ) المصدر السابق ( ز ) ، وقد حملنا على صورة من ( جرء غوطا ) ولممله نفس ( الجزء العاشر ) من أجراء ( مكتبة أحمد الثالث ).

وفى الختام أخص بالشكركل من يعين على إخراج هذه الموسوعة :

أولهم العلم (الدكتور) محمد حميد الله الاستاذ في جامعة السوربون، فأنه بذل جهده لوصف (أجزاء المكتبة الاحمدية) وما في المكتبة الوطنية بباريس.

والأستاذ أنيس بن عبد الرزاق بن عمار ، الذى صور لنا جميع أجزاء (المكتبة الظاهرية العمومية (١) بدمشق .

والاستاذ كال كج الذى سهل لنــا تصوير كل أجزاء ( الاحمدية ) . وهو مدير متحفه قصر ( طوبقبو ) في اصطنبول .

والشيخ حسام الدين محقق هـذا السفر والسفر الشانى ، وهو الذى ظل أكثر من خمسين سنة المجلى فى ميدا ن تصحيح وضبط نصوص التراث الإسلامى .

وأشكر السادة أصحاب ( مكتبة النهضة المصرية) الغيورين على نشرالتراث. كما أشكر أيضاً صاحب مكتبة المؤيد السيد / محمد بن دسوق ، وكذلك نجله السيد / دسوق ، فقد بذلا جهداً متواصلا لسرعة الطبع .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

قادسية الكويت

في ٩ من رجب الفرد الأصم ١٣٩٩ ه. أبو منصور الحافظ

٤ من حزيران ( جون ) ١٩٧٩ م ابن محمد سعيد الحافظ

<sup>(</sup>۱) هكذا يريد (المتفق على طبع غيون التواريخ) أن ترسمى: (الظاهريه البيرسية العمومية) نسبة إلى منشئها الملك الظاهر بينرس العلائي البندةداري، عناحب الفتوحات والوقائع المشهورة مع التتار، توفى بدمشق سنة ٢٧٣ه. ومدفنه في المدرسة الظاهرية المدكورة مع ابنه الملك السعيد (كنبه القدسي)

### (كلمة التحقيق الموجزة)

مذهبي فى التحقيق هو صحة المتن،مع مراعاة النسخ و الإشارة إلى مافيها، وهو مذهب كثير من المحققين اليوم وفى هذا رضا الله تعالى ورضا المؤلف ورضا العلم. ولله الحمد والشكر .

ويرى القارى. بعض الهوامش السوابغ ، وذلك لضرورة أراها ،مبتغياً وجه الله فى خاتمة حياتى ورضا المؤلف ، وأما رضا الخلق فغاية لا تدرك.

وأثبت في بعض الهوامش فروق النسخ ولم أصرح بالخطأ فيهما، وذلك لوضوحه .

# ( النسخ التي طبع هذا السفر عنها )

١ -- صورة الجزء الأول من مكتبة الخليفة أحمد الشالث باصطنبول
 وهي ( الاحدية ) .

٣ - صورة الجرء الأول من دار الكتب الظاهرية بدمشق وسميتها (الظاهرية).

٣ - صورة المجزء الثاني من مكتبة الخليفة أحمد الثالث ( الأحمدية )-

ع ــ صورة الجزء الثانى من معهد المخطوطات، وسميتها ( نسخة المعهد )

ه ــ صورة الجزء الشانى من جامعة كمبردج وسميته (المختصر)''' لأنه مختصر .

وفي الرواسم والمقدمة ما يغني عن وصف هذه الأجزاء .

<sup>(</sup> ١ ) فيه أرهام جمَّة ، لعلما بمن اختصره أو من النساخ أو منهم جميعاً .

•

£

### بسطور لرحق الراهيم

### وبه ثقتي

الحمد لله الذي منحنا مزيد الإحسان، وخص بالهـــداية والنطق نوع الإنسان، وشرفه على سائر المخلوقات بما آناه من الفضل المبين الواضح البرهان، وجعل له إلى حقيقة المعانى مجازآ فأظهر أسرارها الحفية ببديع البيان، وجمل كل عصر بمحاسن أهله فأضحت حدائق مفاخره محدقة الأفنان. وحكم على العباد بالموت إظهاراً لحكمه البديعة بالإتقان.

نحمده بحميع محامده ، ونشكره \_ والتوفيق للشكر من موادد فضله وفرائده \_ على نعمه التي لايزال فضلها مجددا ومننه التي لايبرح عهد بركاتها مؤكدا .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تشرق الآفاق بنررها ويدوم بإدامتها للنفوس بهجة سرورها وتنجلى بتكرارها ليالى الشك وما ادلهم من ديجوزها ، ونستتم (١) بها النعم فلا نخشى زوالها ولانخاف من نفورها.

ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله خاتم الأنبياء، وسيد الأصفياء، المخصوص بمحكم الآيات المنزلة المقصوص عليه أحسن القصص من أنباء الرسل المفصلة، المنصوص على شرف مناقبه الشريفة وخلاله المـكملة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين منهم من أنفق المال في محبته ٢١١،

<sup>(</sup>١) في الأحمدية : (ولستديم) .

<sup>(</sup> ٧ ) يعني سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه .

ومنهم من جعل تاريخ الإسلام من هجرته (١١) ، ومنهم من جهز الجيش عند عدم المال وعسرته (١١) ، ومنهم من أقل الشرك ببأسه وسطوته ونصرته (١٦) صلاة دائمة طيبة مباركة لايزال لواؤها على الخافقين خفاقا ، وفضاؤها يضرب على الكواكب الزهر دواقا ، ما أرخ بليغ ذكر من مضى ، ولاح للبرق وميض على ذات الأضا ، وسلم وشرف وكرم إلى يوم الدين .

وبعد فلما كان علم التاريخ من أعذب علوم الأدب منبعا وأهنأها مشرعا، وأنوارها مطلعا، وأحلاها من القلوب موقعا، لم تزل محاسنه تروق، وفوائده تفوق، وفرائده تشوق.

به تعرف أخبار من سلف من الأمم ، وأحاديث ذوى المراتب والهمم ، وتستفاد منه محاسن الأعيان وتفهم مواقف الشجعان ، ومقاتل الفرسان ، وأوقات مواليدهم ، ومدد أعمارهم ومواضع منازلهم ، ومعاهد ديارهم ، وسيرة المكرماء فى كل وقت ، ومن اختص بفيض هباته بالمقة وغيره بالمقت ، وكل عالم وعن أخذ فنون علمه ، وكل أديب ومحاسن نثره وبدائع نظمه ، والنظر فى السنة الشريفة وأسماء رجالها ، ومراتب رواتها وطبقات فرسان مجالها ، حتى كأن الواقف عليه قد أدرك كلا منهم فى عصره ، ونظره فى ساحة ميدانه أو مشيد قصره ، ورأى الأئمة وأصبح للعلوم من أفواههم متلقيا ، وعلم من أو مشيد قصره ، ورأى الأئمة وأصبح للعلوم من أفواههم متلقيا ، وعلم من كان بجده واجتهاده إلى ذروة العلياء مترقيا ، أو كأنه قد شاهد كسرى فى أوانه ، وهو يقص دؤياه على موبذانه ، وعاصر سيف بن ذى يزن فى أوانه ،

<sup>(</sup>۱) يعنى سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث جعل سنة الهجرة مبدأ الناريخ الإسلامى لأن مهاجره فرق بين الحق والباطل. وذلك يوافق سنة ٢٧٦ الميلادية .

<sup>(</sup> ۲ ) هو سيدنا عثمان ذو النورين رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) هو سيدنا الإمام على كرم الله وجهه .

وجالسه وابن أبى الصلت ينشده على قصر عمرانه، واطلع على ماكان عنده من السر الخنى أندى رفع الله تعالى على الكواكب شرفه، لما بشر شدية الحد بظهور النور المحمدىوأدناه وأتحفه .

وكنت بمن تعلق من الفضل بأهدابه ، وقصد الدخول إليه من بابه ليعد من أربابه ، واستحلى العذب الصافى من جرعه . وأكثرت مطالعة التاريخ على اختلاف أوضاعه ، واستجلاء الحسن المحقق من رقاعه (۲) وظفر بدر و عقوده الحسنة الاتساق ، وفاز من نقوده بما هو أبهى وأبهر من قلائد العقيان في الأعناق ، حتى حصل لى منه نصيب وقسم ، وصار لى فيه ذكر واسم .

ولما عدمت الصدقة الجارية والواد ، أخذت فى التصنيفخشية أن يكمل لى فى انقطاع العمل العدد .

فقصدت أن أجمع تاريخا أدون فيه ما استفدت من (عوارف معارفه) وأنفق فيه ما اكتنزت من تحفه ولطائفه ، وأصف فيه من (حلية الأولياء) والأحباء مايصبح (قوت القلوب) (ونزهة الألباء)؛ ليكون إن شاء الله تعالى مجموعا يستوقف الخواطر وتصنيفاً يبهج النواظر.

وافتتحته من افتتاح الزمان بالنور الباهر والشرف الظاهر "" والفخر الذى ملا الفلا بالفلاح، وعمت بركاته أهل الربى والبطاح، وأعلنت الآيام بالتهانى، وقادن من المولد الشريف بنهاية الأمل وغاية الآمانى من مولد سيدنا وسيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبى الرحة

<sup>(</sup>١) في الظاهرية ( بديع ) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الظاهرية ( رقاقه ) وهو وهم ظاهر .

<sup>(</sup>٣) في الأحمدية (الطاهر).

وكاشف الغمة مجمد صلى الله عليه وسلم. ثم سيرته الغراء التي تزيد المؤمن لم عانا؛ وترفع له فى الدارين قدرآ وشانا. ثم سيرة صحابته الحلفاء الراشدين و تابعيهم الغر الميامين، وعلم ماجرى وما يجرى إلى أن يدركنى الموت؛ وينادى بى منادى الفناء فأسمع ذلك الصوت.

والله تعالى المسئول أن يهدينا نير (١) السبيل ويعصمنا من كيد الشيطان الوبى الوبيل. وماتوفيق إلا بالله عليه تركات وإليه أنيب وهو حسبى ونعم الوكيل.

## ﴿ ذَكُرُ نُسِبُ سَيْدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ وَشُرَفَ وَعَظَّمُ ﴾

هو أبر القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر – وهو قريش – ابن مالك بن النضر – واسمه قيس – بن كنانة بن خريمة بن مدركة بن الياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان :

وكم أب قد علابان ذرى (۱۲ شرف كا علا برسول الله عدنان

هذا هو المتفق على صحته .وقال الحافظ عبد الغنى وغيره :عدنان بن آد بن أد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نابت بن حمد بن قيدار بن المدييح إسماعيل بن الخليل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ابن تارح – وهو آزر – ابن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر – وهو هو د النبي صلى التعمليه وسلم – بن أدفحشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ – وهو إدريس النبي عليه السلام – بن برد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش

<sup>(</sup>١) فى الاحمدية (سواء السبيل).

<sup>(</sup> ۲ )فی الظاهریة ( ذوی ) وهو تصحیف .

ابن شيث \_ وهو هبة(١) الله \_ بن آدم أبي محمد عليهما الصلاة والسلام .

هكذا ساقه أبر على محمد بن أسعد (٢) بن على النسابة الجوانى وقال : هذه أصح الطرق وأحسنها وأوضحها وهي رواية شيوخنا فى النسب (٣٠ و لما كثر الاختلاف فيها بين عدنان وآدم عليه السلام من الآباء وأسمائهم اقتصر على ذكر مادونهما لاجتماعهم على صحته . فن كان من ولد قحطان قيل يمنى ، ومن كان من ولد عدنان قيل قيسى . هذا هو المعروف عند العرب . وقحطان أخى خامس عشر جد لعدنان وهو فالغ بن عابر (٤) .

وكنى آدم بأبى محمد لأن العرب تكنى الإنسان بأجل ولده . وأجل ولد آدم سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم .

﴿ إِنَّ اللَّهِ بِنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَبْدُ الْمُطْلَبِ ﴿ إِنَّهُ \* اللَّهُ مِنْ عَبْدُ الْمُطْلَبِ فَيْ ﴿

واسمه شيبة الحمد – بن هاشم – واسمه عمرو العلااه ابن عبد مناف –

(١) فى الظاهرية (عبد الله ) والتصحيح من الأحمدية و (تاريخ الطبرى ٢٧٦/٧ من الطبوعة التي حقتها الأديب العليم الاستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم ).

( ٢ ) فى الظاهرية ( سعد ) والنصويب من الاحمدية و ( الأعلام للأستاذ الزركلي رحمه الله ) .

(٣) قال الحافظ الذهبي في (تاريخ الإسلام ٢/٤ من الطبعة المحنقة الحديثة): سائر هذه الأسماء أعجمية ، و بعضها لا يمكن ضبطه بالخط الا تقريباً . وفي طبتات ابن سعد وتاريخ الطبرى : لعل خلاف مابينهم من قبل اللغة ، لأن هذه الاسماء ترجعت من العرانية .

(ع) فى النسختين (غابر) والتصحيح من (القصد والأمم لابن عبد البر) وغيره. وفى قاج العروسلاربيدى: عابر كهاجر، ويتال فيه (عيبر)أيضاً. وفي (المجلة العربية ٢/٢) مقالة لرئيس تحريرها الدكتور منير العجلانى عنوانها (أكذوبة تتسيم العرب الى عاربة ومستحربة) فيها تحقيقات مهمة فى هذا الشأن.

( ٥٠ ) في النسختين ( ابن العلا ) والتصحيح من ( الاشتقاق لابن دريد ) .

واسمه المغيرة ـــ بن قصى ــ واسمه زيد ؛ ويدعى مجمعاً ١١٠.

و آمنة ابنة وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . وأمها برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى . وأمها أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصى . وأمها أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصى . وأمها برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب . وأم وهب بن عبد مناف قيلة بنت أبى كبشة وجز (٢٠) بن غالب بن الحارث ابن عرو بن ملكان بن أفصى (٢٠) بن حارثة بن خزاعة . وأبو كبشة هذا هو الذى قال فيه أبوسة مان صخر بن حرب حين خرج من عند هرقل : لقد عظم أمر ابن أبى كبشة إنه المخافه ملك بنى الأصفر .

قال علماء السير والمؤرخون : كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف في حجر عمها وهيب بن عبد مناف فشي إليه عبد المطلب بن هاشم بابنه عبدالله؛ فطب عليه آمنة بنت وهب فزوجها عبد الله. وخطب إليه عبد المطلب في مجلسه ذلك ابنته هالة بنت وهيب الماعلي نفسه ؛ فزوجه إياها ، فتزوج عبد المطلب حزة وابنه عبد الله في مجلس واحد ؛ فرلدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حزة والمقوم وحجلا وصفية أم الزبير .

قال ابن السائب الـكلي: لماتزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أقام عندها ثلاثاً . وكانت تلك السنة عندهم إذا دخل الرجل على امر أته في أهلها .

<sup>(</sup>١) سمته العرب مجمعاً لماجمع من أمرها . وتيمنت بأمره فما يتشاورون فى أمر ينزل بهم إلا فى داره و لا يمقدون لواء للحرب إلا فى داره ، وهى دار الندوة ، ولم يكن يدخلها إلا ابن أربعين أو مازاد .

<sup>(</sup> ٢ )فى الظاه ية ( جرير) وفى الاحدية ( وجر ) والصواب فى (الاشتتاق لابن دريد ص ٤٨٠ )وهو الذي أثبتناه فى النص .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهم ية (قصى) والنصويب عن الأحمدية والقصدو الامم لابن عبدالبر.

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا فالنسختين (وهيب) كما فى كثير منالمرا مع ، وفى تاريخ الطبرى ٢٤٦/٢ ( أهيب ) ومثله فى ( لسب قريش ص ١٧ ) .

# ـ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ﴿ عَنَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

ووى محمد بن عرعن على بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أييه عن عمته قالت : كنا نسمع أن رسول الله على المحلت به آمنة بنت وهب كانت تقول ماشعرت أنى حملت به ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء (١)، وأتانى آت وأنا ببن النائم واليقظان (٢) فقال : هل شعرت أنك قد حملت ؟ فكأنى أقول : ما أدرى ، فقال : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة و نبيها ، وذلك يو الاثنين ، ثم أمهلى حتى إذا دنت ولادتى أتانى ذلك الآتى فقال قولى :

﴿ إِنَّ الْمُعْلَمِ وَفَاةً عَبِدُ اللَّهِ بِنَ عَبِدُ الْمُطْلَبِ ﴿ يَكِيهِ..

عن محمد بن كعب القرظى وغيره قالا: خرج عبد الله بن عبد المطلب الله الشام في عير من عيرات قريش يحملون تجارات ، ففرغوا من تجارتهم ، ثم انصر فوا فروا بالمدينة ، وعبد الله بن عبد المطلب يؤمئذمريض فقال: أنا أتخان عند أخوالى بني عدى بن النجار ، فأقام عندهم مريضاً شهراً ، ومضى أصحابه فقدموا مكة ، فسألهم عبد المطلب عن عبد الله ، فقالوا خلفناه عند أخواله بني عدى بن النجار وهر مريض ، فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث في جده قد توفى ، ودفن في دار النابغة رجل من بني عدى بن النجار ، فرجع إلى أبيه فأخبره في جد (٣) عليه عبد المطلب وإخرته وأخواته وجداً شديداً ، ورسول الله يومند حمل على الصحيح، وقيل ابن شهرين ، وحمداً شديداً ، ولهبد الله يوم توفى خمس وعشرون سنة . قال محمد بن

<sup>(</sup>١) أنظر كناب ( محمدمن نبعته إلى بعثته تأليف الاستاذ الشيخ محمد الصادق عرجون ) . (٢) كذا

<sup>(</sup>٣) في الظاهرية (فوجل) وهو وهم.

عمر (١) هذا أثبت الأقاويل.

وقالت آمنة بنت وهب ترثى زوجها عبد الله :

عن أبي جعفر محمد بن على قال: ولد رسول الله عَلَيْتُهُ يَوْمُ الاثنين لعشر ليال خلون من ربيع الأول، وقيل لاثنتي عشرة.

وكان قدوم أصحاب الفيل قبل ذلك للنصف (٣) من المحرم ، فبين الفيل وبين مولد رسول الله عليه خمس وخمسون ليلة . وقال أبو معشر المدنى : ولد رسول الله عليه وسلم لليلتين خلتا من ربيع الأول (١٤) ، وقيل لاثنتي عشرة

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية( عرو ) وهو وهم . ويحمد بن بحمر هو الواقدى المشهور ، على ما فى ( تاريخ الاسسلام الذهبي ٢٢/٧ ) وغيره .

<sup>(</sup>۲) فى سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد للحافظ الصالحي الشامى ٢) بدل (دعرة)الواردة فى النص وفى طبقات ابنسعد .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين (النصف) وهو خطأ بين ، صوابه فى (الازمنة والامكنة للرزوق) وغيره .

<sup>(</sup>٤) تحقيق مولده فى تاريخ الاسلام للذهبي .

ليلة خلت منه حين طلع الفجر ، وقيل: ولد في شهر برج الحمل – وهو فيسان – لعشرين منه ، وكان مولده عند طلوع الغفر، والغفر يطلع في ذلك الشهر أول الليل لأن وقيبه النطح وهو السرطان (۱) قال بعض العلماء: ولد ليلة الثامن والعشرين من نيسان سنة ثما نمائة واثنتين وثمانين لذى القرنين ، وقد زعم أن الطالع كان عشرين درجة من برج الجدى ، وأن المشترى وزحل كانا في ثلاث درج من العقرب مقتر نين ، وهي درجة وسط السماء .

وكان إبليس الله ين يخترق السموات السبع ، فلما ولد عيسى حجب من السبع . وكان إبليس الله ين يخترق السموات السبع ، فلما ولد النبي علي حجب من السبع . ورميت الشياطين بالنجوم . فقالت قريش : هذا قيام الساعة ، فقال عتبة ابن وبيعة بن عبد شمس بن عبد مناف : أنظ روا إلى العيوق (٢) فإن كان قد رمى به فهو قيام الساعة ، في حديث طويل ذكره الزبير بن بكار .

وروى أن آمنة بنت وهب قالت: لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته ، فلما فممل منى خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب ، ثم وقع على الأرض معتمداً على يديه ، ثم أخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء . فبلغ ذلك رجلا من لهب (٣) ، ولهب قبيلة تعرف بالعيافة (٤)

(۱) تحققت من صحة هذه الاسماء من (كناب الازمنة والامكنة للمرزوق الرمان و الامكنة للمرزوق الرمان الربانى الربانى والاسد ، يعنون (الغفر) ويعدون ليلة نزول القمر به سعداً .

(٢) هو كوكب عظيم نبر في حاشية المجرة التي تبلى الشمال ، يتمال له : عيوق النبريا ، وذلك كأنهما يطلمان معاً ، وإذا ترسطا السماء تدانيا في رأى العين . (الازمنة والامكنة للمرزوق ٣/٧/٢) .

(٣) بكسر اللام وسكون ألهاء: قبيلة من الآزد . وهم أ هل العيافة والزجر ، على مانى ( الإيناس للوزير ابن المفريي ) .

( ٤ ) فى الظاهرية (العياقة) وهو تصحيف . وفى الا محدية ( القيافة) ولها معنى لا يتفق مع النص . والعواب هنا (العيافة ) على مافى التماموس المحيط وبلوغ الا رب الكالوسي وغيرهما.

( ٢ \_ أول عيون التواريخ )

وزجر الطير \_ فقال لصاحب له: لأن صدق الفأل ليغلبن هذا المولود أهل الأرض. وقال بعضهم: وقع جاثياً على ركبتيه، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسو اقها حتى رؤيت أعناق الإبل ببصرى، رافعاً رأسه إلى الساء.

يوم أضاء به الزمان وفتحت فيه الهداية زهرة الآمال وارتج إيوان كسرى وسقط منه أربع عشرة شرفة (١١ وفاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام . ورأى الموبذان وهو عالم الفرس وقاضيهم (١) \_ فى منامه أن إبلا صعاباً تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت فى بلادها .

ولما رأى كسرى ارتجاس الايوان (٣) وسقوط الشرف منه وورد عليه كتاب مخمود النيران فى جميع بلاده ازداد غما فقال له الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد رأيت فى منامى فى هذه اللية، وقص عليه الرؤيا فقال: أى شىء يكون هذا؟ قال حادث يحدث عند العرب، فكتب إلى النعان بن المنذر: أما بعد فرجه إلى رجلا عالماً بما أسأله عنه، فوجه إليه بعبد المسيح بن بقيلة الغسانى، فلما قدم عليه قال: أعندك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال أخبرنى فإن كان عندى علم وإلا أخبرتك بمن يعلم، فقال له: فقال علم ذلك عند رجل اسمه سطيح، فأتى إليه وقد أشرف على الموت، فسلم عليه وحياه فيلم يجب حدوابا، فأنشأ عبد المسيح يقول:

<sup>(</sup>١) في الظاهرية (شرافة) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الا محدية : ( قاضي قضاتهم ) .

<sup>(</sup>٣) إيوان كسرى هُو بَتيـة مِن بِذَيَّة عَظيمة بِناها سابور الاُول ، وعمرها كسرى أنوشروان ، وتدل الخرائب حول هذا الطاق أن البناء كان . . ، متر في عرض ٣٠٠ ، وارتفاعه شحو ٢٥ متراً ، وأن القصر كان ذا ثلاث طبقات . ( بجلة الرسالة ٢٦٠ ) .

أصم أم تسمع غطريف اليمن يافاصل الخطة أعيت من ومن أتاك شيخ الحي من آل سنن وأمه من آل ذئب بن حجن أتاك شيخ الحي من آل والبدن رسول قبل العجم يسرى للوسن (١)

فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه وقال: عبد المسيح على جمل مشيح أتى سطيح وقد أشنى على الضريح بعثك ملك بنى ساسان لارتجاس الايوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان (٢)، أن إبلا صعابا تقود خيلا عرابا (٣) قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها . ياعبد المسيح إذا كثرت التلاوة وبعث صاحب الهراوة (١) وفاض وادى السماوه (٥) وغاضت بحيرة ساوه (١) وخمدت نار فارس فليست الشام اسطيح بشام ، يملك منهم ملوك على عدد

(1) القيل: الملك وأصل هذه القطعة سبعة أبيات ، وردت فى تاريخ الاسلام للذهبي ، وتاريخ الطبرى ، ولسان العرب (سطح) وكتاب الا دمنة والا مكنة للمرزوق ، وغيرها . وهي تختلف عما هنافي بعض الا الفاظ .

( ٢ ) الموبدان : بضم الميم وفتح الباء : فقيه الفرس .

(٣) أى عربية ، أضيفت الخيل إلى العرب بكل لسان ونسبت إليهم بكل مكان وزمان وقالوا : (فرسعربي) ولم يقولوا رومى ولا هندى ولا فارسى ، وحمنوها تحصين الحرم وصانوها صون المهج ليبتذلوها يوم الروع ويأمنوا بها أوان الخوف ، وليجعلوها دريئة يوم اللقاء ووصلة إلى درك الثأر ، حتى قالوا : وإن الحصون الخيل لا مدر القرى يه وقد قال بعض الرواة : لم يكن فومأشد عجباً بالخيل ولا أعلم بها ولا أصنع لها ولا أطول لها ارتباطاً ولا أهجى لمن عجباً بالخيل ولا أعلم بها ولا أصنع لها ولا أعول ها كرمهامنهم .

وكانوا يصبرون على مؤونتها فى الجدب ويؤثرونها على العيال بالصنيمة لتسكاف، عندالطلب أو الهرب(من كتابالا زمنة والا مكنةالمرزوق٧/٣٣٩).

(٤) هو سيدنا ونبينا محمد عليه صلوات الله وسلامه .

( ٥ ) السماوة: مفازة بين السكوفة والشام، كافى معجم ما استعجم ومعجم البلدان. ( ٣ ) ساوة : مدينة بين الرى وهمذان . قال ياقوت في ( معجم البلدان ):

كان بها دار كتب لم يكن في الدنيا أعظم منها ، بلغني أن التتر أحر قوما .

الشرفات وكل ما هو آت آت .(١).

ثم. قضى سطيح مكانه . فقدم عبد المسيح على كسرى وأخبره بقول سطيح ، فقال : إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكا تكون أمور . فملك منهم عشرة فى أربع سنين وملك الباقون إلى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه .

(١) بعض ظواهر الأخبار من السنة تقتضى أن صنفاً من الجن والشياطين له اتصال بنفوس ذات استعداد خاص لاستفادة معرفة الواقعات قبل وقوعها أو الواقعات التي يبعد في مجارى العادات بلوغ وقوعها ، فتسبق بعض النفوس لمعرفتها قبل بلوغها المعتاد . وهذه النفوس هى نفوس السكهان وأهل الشعوذة . وهذا الصنف من المخلوقات من الجن أو الشياطين هو المسمى بمسترق السمع . وهذا الصنف من المخلوقات من الجن أو الشياطين هو المسمى بمسترق السمع . النفوس المستعدة للاختلاط به حجز بعض قواها العقلية عن بعض ، فأكسب النفوس المستعدة للاختلاط به حجز بعض قواها العقلية عن بعض ، فأكسب المحض المحجوز عنه ازدياد تأثير في وظائفه بما يرد عليه من جراء تفرغ القوة المذهنية من الاشتغال بمزاحه إلى التوجه إليه وحده ، فتكسبه قدرة على تجاوز المذهنية من الاشتغال بمزاحه إلى التوجه إليه وحده ، فتكسبه قدرة على تجاوز المداعة لامثاله ، فريما خلصت المجاورة لها ، عما وراء الكرة الهوائية .

ولنفرض أن هذه الطبقة هى المسهاة بالسهاء الدنيا وأن هذه التموجات هى عموجات الاثير ، فإنها تحفظ الاصوات مثلا .

ثم هذه التموجات التي تخاص إلى عقول أهل هذه النفوس المستعدة لها تخلص الميام منطعة بحملة ، فيستعين أصحاب تلك النفوس على تأليفها وتأويلها بما في طباعهم من ذكاء نه وذكانة ، ويخبرون بحاصل ما استخلصوه من ابين ما تلتفوه و ما ألفوه وما أولوه ، وهم في مصادفة بعض الصدق متفاوتون على مقدار تفاوتهم في حدة الذكاء وصفاء الفهم والمتارنة بين الأشياء ، وعلى ممدار دربتهم ورسوخهم في ممالجة مهنتهم و تقادم عهدهم فيها . فهؤلاء هم الكهان ، وكانوا كثيرين بين قبائل ممالجة مهنتهم بين أقوامهم بمقدار مصادفتهم لما في عنول أقوامهم ولاشك أن لسداجة عدول القوم أثراً ما وكان أقوامهم يعدون المعمرين منهم بين منهم بين منهم الكهان المعمرين منهم المحدون المعمرين منهم بين المعمرين منهم المحدون المحدون المحدون المعمرين منهم المحدون المحدون

قال ابن سعد : أخبرنا عفان بن مسلم قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة قال : لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعته تحت رمة فانفلقت عنه ، قالت فنظرت إليه فإذا هر قد شق بصره ينظر إلى السماء .

أقرب إلى الإصابة فيما ينبئون به ، وهم بفر طفطنتهم واستغفالهم البله من مريديهم لا يصدرون إلا كلاماً بحملا موجها قابلا للتأويل بعدة احتمالات ، بحيث لا يؤخذون بالتكذيب الصريح ، فيكلون تأويل كلماتهم إلى ما يحدث للناس فى مثل الاغراض الصادرة فيها تلك الكلمات . وكلامهم خلو من الإرشاد والحقائق الصالحة . وهم بحيلتهم واطلاعهم على ميادين النفوس ومؤثراتها التزموا أن يصوغوا كلامهم الذي يخبرون به في صيغة خاصة ملتزماً فيها فقرات قصيرة محتمة بأسجاع كلامهم الذي يحسبون مراوجة الفقرة لاحتها دليلا على مصادفتها الحق والواقع ، وأنها أمارة صدق .

وكانوا فى الفالب يلوذون بالعزلة ، ويكثرون النظر فى النجوم ليلا لتتفرغ أذهانهم . فهذا حال الكهان ، وهو قائم على أساس الدجل والحيلة والشعرذة مع الاستعانة باستعداد خاص فى النفس وقرة تخترق الحواجز المألوفة .

وهذا يفسره ما فى كتاب الادب من صحيح البخارى عن عائشة: أن ناساً سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكنان فقال: (ليسوا بشيء) أى لاوجود لما يزعمونه، فقيل: يارسول الله فإنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . (ثلك السكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها فى أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة). وما فى تفسير سورة الحجر من صحيح البخارى من حديث سفيان عن أفى هريرة قال نبى الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قضى الله الأمر فى السهاء،أى أمر أوأوحى وضربت الملائك بأجنحتها خضعاناً القوله - فإنهم المأمورون كل فى وظيفته - كالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك - أى يحصل العلم لهم، وتقريبها حركات كالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك - أى يحصل العلم لهم، وتقريبها حركات واحد فوق آخر - أى هى طبقات متفاوتة فى العلو - ووصف سفيان بده واحد فوق آخر - بين أصابع يده اليني نصبها بعضها فوق بعض \_ فيسمع المسترق الكلمة فيلقيها إلى من تحته شم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان

وقال ابن سعد: أخبرنا يونس بن عطاء المكى قال حدثنا الحكم ابن أبان العبدلى – وهو صالح ثقة روى له الأثمة الأربعة ـ قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس عن عبد المطلبقال: ولد النبي عنونا مسروراً، ففرح به عبد المطلب وحظى عنده وقال: ليكونن لابني هذا شأن، فكان له شأن.

وروى الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن عبد المطلب ختن النبي عليه يوم سابعه، وجعل له مأدبة، وسماه محداً. قال بعض العلماء: هذا الحديث على مافيه أشبه بالصواب.

## هِ باب ذكر من أرضع رسول الله عِلَيْ إِي. وتسمية إخوته وأخواته من الرضاعة

أول من أرضع النبي عَلَيْ ثويبة – بلبن ابن لها يقال له مسروح – أياما قبل أن تقدم حليمة . وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي . وكان حمزة مسترضعا

الكلمن أر الساحر فريما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يلقيها ، وريما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة . فيقولون : ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا يكون كذا وكذا يكون كذا وكذا وكذا وكذا فوجدناه حقاً للكلمة التي سمعت من السماء ... .

أما أخبار الكهان و قصصهم فأكثرها موضوعات و تكاذيب . وأصحها حديث سواد بن قارب في قصة إسلام عمر رضي الله عنه من صحيح البخاري .

وهذه الظواهر كلمالا تقتضى الاإدراك المسموعات من كلام الملائكة .ولا عالة أنها مقربة بالمسموعات ، لانها دلالة على عزائم النفوس الملكية وتوجهاتها نحو مسخراتها . وعبر عنه بالسمع لانه يؤول إلى الخبر . فالذى يحصل استرق السمع شعورما تتوجه الملائكة لتسخيره ، والذى يحصل للكاهن كذلك .والمآل أن الكاهن يخبر به فيؤول إلى مسموع . (من تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ٢٤/١٤) .

فى بنى سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله عليه يوما وهو عند أمه حليمة. في بنى سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله عليه السعدية ومن جهة ثويبة.

وروى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عباس رضى الله عنهما قال : كانت ثويبة مولاة أبى طب قد أرضعت رسول الله على أياما قبل أن تقدم حليمة ، وأرضعت أباسلية بن عبد الاسد معه ، فكان أخاه من الرضاعة ، وكان رسول الله على يصام وهر بمك ، وكانت خديجة تكرمها وهي يومئذ بملوكة ، وطلبت أن تبتاعها من أبي لهب لتعتقها ، فأبي أبو لهب ، فلما هاجر رسول الله على إلى المدينة أعتقها أبي لهب ، وكان رسول الله على الها بعث إليها بصلة وكسوة حتى جاءه خبرها أنها قد ترفيت سنة سبع من مرجعه من خيبر فقال (مافعل ابنها مسروح) ؟ فقيل : مات قبلها ولم يبق من قرابتها أحد .

وقال محمد بن عمر عن زكريا بن يحيى بن يزيد السعدى عن أبيه قال: قدم مكة عشر نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن الرضاع ، فأصبن الرضاع كلمن الاحليمة بنت الحارث بن عبدالله بن شجنة – بكسر الشين المعجمة و الجيم – ابن جابر بن رزام بن ناصرة بن فصية (۱) بن نصر بن سعد بن بكر بن هو ازن، وكان معها زوجها الحارث بن عبد العزى بن رفاعة وولده منها عبد الله بن الحارث والشيماء ، وهي التي كانت تحضن رسول الله عليه على حايمة ، فحملت قدمت عليه في وفد هي ازن . فعرض رسول الله على المسرة وخلفنها ، فقالت تقول : يتيم و لا مال له وما عست أمه أن تفعل ، فحرج النسرة وخلفنها ، فقالت حليمة لزوجها : أما ترى قد خرج صواح، وليس بمكة مسترضع إلا هذا حليمة لزوجها : أما ترى قد خرج صواح، وليس بمكة مسترضع إلا هذا

<sup>(</sup>١) فى رواية (قصية) بالقاف . وتحقيققذلك فى (الروض الآنف) . وفى شرح السيرة النبريةللحافظ أبى ذر الخشنى (ص٤٥) : يروى بالناء والقاف وصوابه بالفاء .

الغلام اليتم فاى أخذناه فإنى (١) أكره أن نرجع إلى بلادنا ولم نأخذ شيئاً ، فقال لها زوجها خذيه عسى الله أن يجعل لنا فيه خيراً . فجاءت إلى أمه فأخذته منها فرضعته في حجرها فأقبل عليه ثدياها حتى تقطرا لبنا ، فشرب رسول الله منها فرضعته في حجرها فأقبل عليه ثدياها حتى تقطرا لبنا ، فشرب رسول الله يظر سل عن ابنك فإنه سيكون له شأن ، وأخبرتها بمارأت وما قيل لها فيه حين ولدته . فقالت قيل لى ثلاث ليال « استرضعى ابنك في بني سعدبن بكر ثم في الله خويب وهو زوجي . كذا في هذه الرواية . قال ابن السكلي وغيره : أبو ذؤيب هذا أبو حليمة لازوجها ، فطابت نفس حليمة وسرت بكل ماسمعت ، ثم خرجت وهو زوجي . كذا في هذه الرواية . قال ابن السكلي وغيره : أبو ذؤيب هذا به إلى منزلها فحدجوا أتانهم — والحدج (٣) من مراكب النساء — والحدج (٣) من مراكب النساء فركب حليمة وحملت رسول الله يتياتي بين يديه ا، وركب الحارث شارفهم (٤) فطلعا على صواحبهما بوادى السرو ، وهن مرتعات ، وهما يتراهقان . من مراكب النساء يتراهقان . من مراكب الناسوة : يتراهقان . من مراكب الناسوة : يتراهقان . من مراكب الله خير مولود رأيته قط وأعظمهم بركة . قالت النسوة : يتراهقان : أخذت والله خير مولود رأيته قط وأعظمهم بركة . قالت النسوة :

<sup>(</sup>١) فى النسختين (فانه) والتصحيح من (الروض الأنف) وغيره. وهو ظاهر.

<sup>(</sup>٢) الفرث: الجوع.

<sup>(</sup>٣) فى النسختين ( فجد حرا أتانهم ، والجد حر...) والتصويب من شرح القاموس للزبيدي . وروى عن سيدنا عمر رضى الله عنه أنه قال : ( حجة هاهنا ، ثم أحدجها هناحتى تفنى ) أى شد الحداجة ، وهى القتب بأداته على البعير للغزو . والمعنى : حج حجة واحدة ثم أقبل على الجهاد إلى أن تهرم أو تموت . فقلت هذا من شرح القاموس لمناسبة ما نحن فيه اليوم .

<sup>(</sup> ٤ ) الشارف من النوق : المسنة الهرمة . ( القاموس المحيط ) .

<sup>(</sup> ه ) فى الظاهرية ( شواهتان وشواهق ) وهو خطأ ، على ما فى الاحمدية والنهاية لابن الأثير.

أهو ابن عبد المطلب ؟قالت : نعم ، قالت فما رحلنا من منزلنا ذلك حتى رأيت الحسد من بعض نسائنا .

وذكر بعض الناس أن حليمة لما خرجت به إلى بلادها قالت آمنة بنت وهب بن عبد مناف :

أعيده بالله ذى الجلال من شر ما مر على الجبال حتى أراه حامدل الحكلال ويفعل العرف إلى الموالى وغديرهم من حشوة الرجال

يقال فلان من حشرة بنى فلان – بكسر الحاء – أى من رذالتهم قالت: ثم خرجنا فوالله لخرجت أتانى أمام الركب قد قطعتهم حتى ما يتعلق بهامنهم أحد (١) حتى إنهم ليقولون: ويحك يابنت الحارث كفي علينا، أليست هذه أتانتك (٢) التي خرجت عليها؟ فأقرل: بلى والله، فيقرلون: إن لها لشأنا.

حتى قدمنا منازلنا قالت: فقدمنا على أجدب أرض الله تعالى ، فرالذى نفس حليمة بيده إن كانر اليسرحون أغنامهم وأسرح أغنامي ، فتروح غنمى

(٣ \_ أول عيون التواريخ)

<sup>(</sup>۱) ان الابحاث الحديثة نفسها وتجارب الإنسانية منذ أن وجدت الإنسانية تزيد أن هناك إشعاعات مند بعض الناس تضنى على المرافقين لهم بهجسة ونشاطاً، فلا غرابة إذن أن تنشط حليمة وينشط زوجها وتنشط دوامهما وأن تسير الرحاة في رحاء وأن يكون محد في براءته وطهارته وفي طفولته الباسمة وبخرته المتألقة هو سبب ذلك كله . على ما في كتاب (الرسول صلى الله عليه وسلم ليات عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم الامام البوصيرى في الهمزية :

و إذا سخر الإله أناساً لسعيد فانهم ســـعداء ، ( ) الاتان : الحارة ، والانانة قليلة ، على ما في ( القاموس الحيط ) .

حفلا بطانا وتروح أغنامهم جياءاً هالكة مابها من لبن، فنشرب ماشئنا من اللبن، وما من الحاضرين أحد يحلب قطرة ولا يجدها. قالت فيقولون لرعاتهم ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعى حليمة، فيسرحون في الشعب الذي تسرح فيه، وتروح أغنامهم جياعاً ما بها من لبن وتروح غنمي حفلا لبنا. قالت: وكان يشب في اليوم شباب العسى في الشهر.

فمكث عندهاسنتين حتى فطم وكأنه ابن أربع سنين ، فقدموا به على أمه زائرين لها ، وأخبرتها حليمة بخبره وما رأوا من بركته ، فقالت أمه لحليمة: ارجعى با بنى فإنى أخاف عليه وباء مكه فوالله ليكونن له شأن ، فرجعت به حليمة إلى ديارها .

وفى السنة الثالثة من مولده ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

ولما بلغ أربع سنين كان يغدو مع أخيه وأخته فى البهم قريباً من الحى فأتاه الملكان هناك فشقا بطنه واستخرجا علقة سوداء فطرحاها وغسلا بطنه بماء الثلج فى طست من ذهب. قال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه فى مسنده : حدثنا حيوة ويزيد بن عبد ربه (۱) قالاحدثنا بقية قال حدثنى بحير (۲) ابن سعد عن خالد بن معدان عن الى عمرو السلمى عن عتبة بن عبد السلمى أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان أول شأنك يارسول الله ؟ قال كانت حاضنتى من بنى سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها فى جم لنا فانطلق أخى ومكثت عند البهم [ ولم ناخذ معنا زادا ، وابن لها فى جم لنا فانطلق أخى ومكثت عند البهم [ ولم ناخذ معنا زادا ،

<sup>(</sup>١) فى الاُحمدية (عبدويه) وهو تصحيف صححته من الظاهرية وتهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>۲) فى الظاهرية (خير ) بدل( بحير ) وهو وهم صححته من الا محمدية وخلاصة الخزرجى . وفيها ( بحيربن سعيد ) والصواب ( بحيربن سعد ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية . قاستدركتُه من الاحمدية ومسند أحمد الذي صححت منه السند .

فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو ؟قال نعم. فأقبلا يبتدراني فأخذاني فأضجعاني وشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه أوخرجا منه علقتين سوداوين ، فقال أحدهما لصاحبه :اتتني بماء ثلج، ففسلا به جوفی، ثم قال: ائتنی بما برد، فغسلا به قلبی، ثم قال: اثلنی بالسكينة ، فذ رأها في قلبي ، ثم قال أحدهما لصاحبه : خطه ، فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة . وقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة ، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقى أشفق أن يخر على بعضهم ، ثم قال ؛ لو أن أمته وزنت به لمال بهم ، ثم انطلقا وتركانى وقد فرقت فرقا شديداً ، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت على أن يكون ألبس بي ، فقالت أعيذك بالله ، وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغت إلى أمى فقالت: أديت أمانتي وذمتي ،وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعما ذلك وقالت: إنى رأيت حين خرج منى نوراً أضاءت منه قصور الشام .١١٠ ثم رجعت به أيضاً فسكان عندها سنة أو نحوها لاتدعه يذهب مكانا بعيداً . ثم رأت غمامة تظله ، إذا وقف وقفت وإذا سار تسير فأفزعها ذلك من أمره فذهبت به إلى أمه الرده وهو ابن خمس سنين ، فأضلها في الناس فالتمسته فلم تجده فقام عبد المطلب(٢) عند الكعبة وقال:

رد إلى ولدى محمدا أردده ربى واصطنع عندى يدا فلم يلبث أن جاء ، فلما رآه ضمه إلى صدره وقال : يابنى حزنت عليك حزنا لايفارقنى أبدآ .

قال وقدمت حليمة على رسول الله على وسول الله على وقد تروج خديجة بنت خويلد فشكت جدب البلاد وهلاك الماشية ، فكلم رسول الله على خديجة فيها فأعطتها أربعين شاة وبعيراً موقراً ، وانصرفت إلى أهلها .

<sup>(</sup>١) تحقيق قصة شق الصدر جاءت في ٢٦ صفحة في كتاب ( محمد من نبعته إلى بعثته للاستاذ المحقق محمد الصادق عرجون )

<sup>(</sup>٢) في الأحدية: (فأنت عبد المطلب فأخبرته فالمسه عبد المطلب فلي يجده).

ولا يعرف لهما صحبة ولا إسلام . وقد وهل فيها غير واحد فذكروها في الصحابة وليس بشيء (۱) . وعن عمر بن سعد قال : جاءت ظئر النبي عليه في الصحابة وليس بشيء (۱) . وعن عمر بن سعد قال : جاءت ظئر النبي عليه في النبي عليه في فلسط لها رداءه وقيني حاجتها ، ثم جاءت إلى عمر رضي الله عنه ففعل مثل ذلك . وهذه أخنه الشماء لاأمها حليمة (۲) .

#### ﴿ ذَكَرُ الْحُوادِثُ التَّى كَانْتَ فِي سَنَّةً خُسَ مِنْ مُولِدُهُ ﴾

منها أنه قدم كاهن مكة ورسول الله عليه ابن خمس سنين، وقد قدمت به حايمة إلى عبد المطلب فقال: يامعشر قريش اقتلوا هذا الصبى فإنه يفرقكم ويقتاكم، فهرب به عبد المطلب، فلم تزل قريش تخشى من أمره ما كان الكاهن حذرهم.

#### ﴿ ذَكُرُ الْحُوادَثُ فِي سَنَةً سَتَ ﴾

فلما بلغ رسول الله عليه ست سنينخرجت به أمه إلى أخو اله بنى عدى بن النجار بالمدينة تزورهم به ، ومعه أم أيمن تحضنه وهم على بعيرين، فنزلت به في

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن حليمة لم تدرك البعثة.قال الحافظ: (وهو غير مسلم) وأوردالا دلة على ذلك، كما فى (سبل الهدى والرشاد ١/٥٦٤). وفيها عن المنسذرى فى مختصر سنن أبى داود: حليمة أسلت وروت عنه وقال ابن الجوزى: قدمت عليه بعدما تزوج خديجة ثم قدمت عليه بعد النبوة فأسلت وأسلم زوجها. وفى (السيرة الحلمية):الحافظ مغلطاى مؤلف فى إسسلام حليمة، سماه (التحفة الجسيمة فى إسلام حليمة).

<sup>(</sup>۲) بعض المصادر يؤيد ما نقله المؤلف من أن حليمة هي التي قدمت علي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها يؤيد أن الشياء هي التي قدمت عليه. أنظر (الإصابة ٢٧٤/٤) و (البستيماب ١٨١٣/٤ -- الإصابة ٢٧٤/٤) و (الروض الانف) و (سبل الهسدي والرشاد ٢٦٦/١). والتحقيق أن الشياء هي التي قدمت عليه في غزوة هو ازن بحنين ،

وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليه ، قالت أمأين: فسمعت أحدهم يقول (هو ني هذه الامة وهذه دار هجرته ) فرعيت ذلك من كلامه .

ثم رجعت به أمه إلى مكة ، فلما كانوا بالأبواء توفيت أمه آمنة بنت وهب، فقيرها هناك ، فرجعت به أم أيمن إلى مكة .

ولما مررسول الله والله عليه في عمرة الحديبية بالأبراء قال (إن الله تعالى قد أذن لمحمد فى زيارة قبر أمه ) فأناه رسول الله والله والله والله والله الله المسلمون لبكاء رسول الله والله والله والله الله والله والله

﴿ باب ضم حبد المطلب رسول الله عَلَيْتُ إليه بعد وفاة أمه آمنة بنت وهب ﴾ [روى عن جماعة قالواكان رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عن ا

فلما توفيت قبضه جده عبد المطلبوضه إليه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلاو إذا نام ، وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعو ا ابنى إنه ليو لين ملكا . وقال قرم من بنى مدلج (٢) لعبد المطلب : احتفظ به فانا لم نرقدما أشبه بالقدم الذى في المقام منه ، فقال عبدالمطلب لأبي طالب : اسمع مايقول هؤلاء . فكان أبو طالب يحتفظ به .

<sup>(</sup>١) مابين المعتمفين مستدرك من الأحمدية .

<sup>(</sup> ٢ ) وهم القافة . والقيافة : خص بها قوم من العرب، وإنما هى فى الانساب خاصة . وقد ثبتها النبي صلى الله عليه وسلم . ويحكم بها الإمام الشافعي وأصحابه ويلحقون بها الولد. وهذه فضيلة خمس بها العرب ومضي وسيأتى كلام عن السكهانة والتيافة فى الهرامش .

وقال عبد المطلب لأم أيمن وكانت تحضن رسول الله عَلَيْكَ : لاتغفل عن ابنى فإنى وجدته مع غلمان قريبا من السدرة وإن أهل الكتاب ليزعمون أن ابنى نبى هذه الأمة .

وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا قال :على بابني ، فيؤتى به إليه .

فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله تتطالله وحياطته .

ومن ذلك خروج عبد المطلب برسول الله وسيالي يستسقون ؛ قالت رقيقة ابنة صيف بن هاشم (۱) تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع (۲) وأرقت العظم، فبينها أنانا تمة اللهم \_ أو مهومة (۳) \_ إذا ها تف يصرخ بصوت جهورى يقول يامعشر قريش إن هذا النبي المبعوث منه كم، قد أظلت كم أيامه وهذا إبار في نجومه في هلا بالحيا (٤) والخصب.

ألا فانظروا رجلا منكم: وسيطاً عظاما جساماً أبيض بضاً أو طف الأهداب سهل الحدين أشم العرنينله فخر يكظم عايه وسنة يهدى إليها ، فليخلص هو وولده وليهبط إليه من كل بطن رجل فليست وا من الماء وليمسوا من الطيب ثم ليستلموا الركن (٥) ثم ليرتقوا أبا قبيس فليستسق الرجل

<sup>(</sup>١) هي أسن من عبد المطلب ، على ما في (طبقات ابن سعد ) .

<sup>(</sup> ٢ ) تعنى أيبسته .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية (مهمومة )والتصحيح من الاحمدية ودلائل النبوة للبيهتى. والتهويم: أول النوم وهو دون النوم الشديد، على مافى (النهاية لابن الاثير) ولسان العرب.

<sup>(</sup> ٤ ) في الاحمدية : ( بالحباء ) وفي دلائل النبوة للبيهتي ( بالخير ) .

<sup>(</sup> ٥ ) فى دلائل النبوة البيهق زيادة : ( وليطوفوا بالبيت سُبعاً ) .

وليؤمن القوم فغنتم ما شئم . فأصبحت علم الله مذعورة وقد اقشعر جلدى ووله عقلى ، فاقتصصت رؤياى فو الحرمة والحرم مابق أبطحى إلا قال : هذا شيبة الحمد ، وتتامت إليه رجالات قريش ، وهبط إليه من كل بطن رجل فسنوا ومسوا واستلموا ، ثم ارتقوا أبا قبيس وطفقوا جنابيه ، فما بلغ سعيهم مهله حتى إذا استووا بذورة الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول الله علية علام قد أيفع \_ فقال : اللهم ساد الحلة وكاشف السكرية ، أنت معلم غير معلم ومسئول غير مبخل وهذه عبداؤك (١) وإماؤك بعذرات (٢) حرمك معلم ومسئول غير مبخل وهذه عبداؤك (١) وإماؤك بعذرات (٢) حرمك يشكون إليك سنتهم ، الملهم فأمطرنا غيثا مغدقاً مربعاً ، فوا السكعبة ماراموا عتى تفجرت السماء بمائها واكتظ الوادى بثجيجه فسمعت شيخان قريش وجلتها عبد الله بن جدعان وحرب بن أمية [ وهشام بن المغيرة] (٣) يقولان لعبد المطلب هنيئاً لكأبا البطحاء عاشت بك البطحاء (٤) وفي ذلك تقول رقيقة :

<sup>(</sup> ١ ) جمع ( عبد )على نحو عشرين جمعاً ، على مافى ( تاج العروس للزبيدى).

<sup>(</sup> ٢ ) العذرة : فناء البيت .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقفين مستدرك من ( دلائل النبوة للبيبق ) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى الا مدية ( أهل البطحاء ) . وفى دلائل النبوة : ( هنيئاً لك أبا البطحاء منيئاً أى بك عاش أهل البطحاء ) .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في النسختين . وفي دلائل النبرة :( واجلوذ المطر ) .

<sup>(</sup>٦) الجوى: السحاب الاُسود. والسيل: المطر.

<sup>(</sup> ٧ ) زاد ف ( دلائل النبوة ) :

منا من الله بالميمون طائره ﴿ وَخَيْرُ مِنْ بِشُرْتُ يُومًا بِهِ مَضْرُ .

من نسله . قال ابن السكلي: لمنا ملك سيف بن ذي يزن ] (١) أدض اليمن وقتل الحيش وأبادهم وفدت إليه أشراف العرب ورؤساؤهم ليهنئوه بما ساق الله تعانى إليه من الظفر ، ووفد وفد قريش ، وكانوا خمسة من عظائهم ؛ عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية بنعبد شمس وعبد الله بن جدعان وخويلد ابن أسدوهشام بن المفيرة ، فساروا حتى قدموا(٢) مدينةصنعاء ، وسيف ابن ذي ين نازل بقصر غدان، وكان أحد القصور التي بنتها الجن لبلقيس بأمر سلمان، فأناخ عبدالمطلب وأصحابه، واستأذنوا على سيف فأذن لهم فدخلوا عليه وهو جالس على سرير من ذهب، وحوله أشراف البمن على كراس من ذهب ، وهو مضمخ بالعنبر ووبيص المسك يلوح في مفارق رأسه ، فحيوه بتحية الملوك ووضعت لهم كراسي الذهب فجلسوا عليهاإلا عبد المطلب فإنه قام ماثلا بين يديه واستأذ نه في الكلام. فقال : إن كنت عن يتكلم بين يدى الملوك فتكلم فقال : أيها الملك إنالله تعالى قد أحلك محلا رفيعاً شامخاً منيعا وأنبتك منبتا طابت أرومته وعزت جرثومته وثبت أصله وبسق فرعه، أطيب مغرس وأعذب منبت ، فأنت أيها الملك ربيع العربالذي إليه الملاذ ووردها الذي إليه المعاد سلفك لنا خير سلف وأنت لناخير خلف نحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته ، ونحن وفود التهنئة لا وفود المرزأة .

فقال سيف :أنتم قريش الأباطح ؟ قالوا : نعم ، قال مرحباً وأهلا وناقة ورحلا ومناخاً سهلا وملكا سبحلا (٣) يعطى عطاء جزلا ، قد سمع الملك مقالتكم وعرف فضلكم فأنتم أهل الشرف والحمد والسناء والمجد فلسكم

<sup>(</sup>١) ما بين المعتفين مستدرك من الا محدية .

<sup>(</sup>٢) في الاُحمدية (وافرا)

<sup>(</sup>٣) السبحل: الضّخم. وفي الظاهرية (سجلا) وهو تحريف. وفي دلائل النبوة للبيه قي (ربحلا) وهو الكثير النظاء. و لعل ماوردفي الاستحدية هو الاوجه.

الكرامة ما أقتم والحباء الواسع إذا انصرفتم، ثم قال لعبد المطلب: أيهم أنت ؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم، قال إياك أردت ولك حشدت فأنت ربيع الأنام وسيد (١) الأقرام، انطلقوا فازلوا حتى أدعوكم. ثم أمر بإزالهم وإكرامهم، فأقامرا شهراً لايدعوهم حتى انتبه ذات يوم فأرسل إلى عبد المطلب ائتنى وحدك من بين أصحابك، فأتاه فوجده مستخليا لا أحد عنده، فقربه حتى أجلسه معه على سريره ثم إنه قال: ياعبد المطلب إنى أريد أن ألقى إليك من علمي سراً لو غيرك يكرن لم أبح به غير انى وأيتك معدنه فليكن عندك مصوناً حتى يأذن الله تعالى فيه بأصره فإن الله منجز وعده وبالغ أمره.

قال عبد المطلب (٢): أرشدك الله أيها الملك . قال سيف : إنى أجد في الكتب الصادقة والعلوم السابقة التي اخترناها لأنفسنا وسبرناها عن غيرنا خبراً عظيما وخطراً جسيما فيه شرف الحياة وفخر الممات للعرب عامة ولرهك كافة ولك خاصة .

قال عبد المطلب: أيها الملك لقد أبت بخير ما آب به وافد ولولا هيبة الملك وإعظامه لسألته أن يزيدنى سروره إياى سروراً . قال سين : نبى يبعث من عقبك ورسول من فرعك اسمه محمد وأحمد، وهذا زمانه الذى يولد فيه ولعله قد ولد ، يموت أبوه وأمه ويركفله جده وعمه ، والله باعثه جهاراً وجاعل له منا أنصاراً يعزبهم أولياءه ويذل بهم أعداءه ، تخمد عند مرلده النيران ويعبد الواحد الديان وتركسر اللات والأوثان، قوله فصل وحكمه عدل يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المذكر ويبطله .

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية ( وسيف الأغرام ) .

<sup>(</sup> ٧ ) فى ( كمناب المُمارف لابن قنيبة ) : سمى عبد المطلب لا أنه كان بالمدينة عند أخواله ، فقدم به المطلب بن عبد مناف عمه ، فدخل مكة وهو خلفه ، فقالوا هذا عبد ( المطلب) غلزمه الاسم وغلب عليه ، واسمه عامر .

( ٤ ــ أول عيون التواريخ )

قال عبد المطلب: علا كعبك ودام فضلك وطال عمرك نهل الملكسارى بإفصاح وتفسير وإيضاح.قال سيف: والبيتذي الحجب والآيات والكنب إنك ياعبد المطلب جده غير ذي كذب، فخر عبد المطلب ساجداً (١) فقال: سيف ارفع رأسك ثلج صدرك وطال عمرك وعلا أمرك فهلأحسبت شيثا عاذ كرت [ك] (٢) فقال عبد المطلب: نعم أيها الملك كان لى ابن كنت به معيمياً فزوجته كريمـة من كرائم (٣) قومي فجــــاءت بغلام سميته محمداً ، مات أبوه و أمه وكفلته أنا وعمه . قال: هو هو ، لله أبوك فاحذر عليه أعداءه و ان كان الله لم يجمل لهم عليه سبيلا ولولا علمي بأن الموت مجتاحي قبل ظهوره لسرت بخیلی ورجلی وجعلت مدینة یثرب دار ملکی (۱۰) ، فإنها دار هجر ته وأهلها أهل دعوته ونصرته ، قسم فانصرف بمن معك من أصحــــابك. ثم أمر لكل واحد منهم بمائتي بعير وعشرة أعبد من حبيش وعشرة أرطال من الذهب وحليتين من البرود . وأمر لعبد المطلب بمثل جميع ما أمر لهم ، وقال : ياعبد المطلب اذا شب محمد وترعرع فاقدم على بخبره . وودعوا وانصرفوا إلى مكة . وكان عبد المطلب يقول : لاتغبطوني بكرامة الملك إياى دونكم وإن كان فضلا جزيلا ، بل اغبطوني بما ألقا. إلى. فكانوا يقولون له ما هو ؟ فيقول لهم ستعرفونه بعد حين ..

ولم يلبث سيف بن ذي يزن إلا مدة قصيرة (٥) وقتله السودان غيلة (١١)

<sup>(</sup>۱) فى دلائل النبوة ( ساجداً له ) و ( له ) دخيلة مقحمة ، على مافى النسختين وبلوغ الارب ٢٦٨/٢

<sup>(</sup>٢) ( لك ) مستدركة من بلوغ الأرب للآلوسي .

<sup>(</sup>٣) فَى الظَّاهِرِيةِ (كرام) والتصحيح من الاحدية وبلوخ الأرب.

<sup>(</sup>٤) فى بلوغ الأرب (٢٦٩/٢): اسرت بخيلى ورجلى. حتى أصير بيترب دار ملكه. (٥) فى الا محدية (يسيرة).

<sup>(</sup>٦) فى المعارف ( لأبن قتيبة): كان سبب قتله أنه كان اتخذ من أو لئك الحبشة خدماً ، فخلوا به يوماً وهو وفى متصد له فورقوه بحرابهم فقتلوم ، وهر بوا فى رموس الجبال ، وطلبهم أصحابه فقتلوهم جميعاً .

#### ﴿ الحوادث التي كانت في سنة ثمان من مولده ﴾

منها مرت عبد المطلب. قال الواقدى: لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله عليه الله المناته: ابكيني وأنا أسمع ، فبكته كل واحدة منهن بشعر، فلما سمع قول أميمة وقد أمسك اسانه حرك رأسه أى قد صدقت. وهو قولها:

أعينائى جوداً بدّمع درر على طيب الخيم والمعتصر على ماجد الجد وارى الزناد جميل المحيا عظيم الخطر على شيئة الحمد ذى المكرمات وذى المجد والعز والمفتخر وذى العلم والفضل فى النائبا ت كشيرالم كارم جم الفخر له نضل مجد، عدلى قومه منير ياوح كضوء القمر

ومات عبد المطلب وهو أبن اثلتين وثمانين سينة وقيل الهائة وعشر سنين وقيل مائة وعشر ونسنة وسئل رسول الله وسئل أنذكر موت عبدالمطلب؟ قال : نعم كنت ابن نمان سنين ، قالت أم أيمن : رأيت رسول الله وسئل يسكى خطف سرير عبد المطلب ولما توفى عبد المطلب ضم أبو طالب رسول الله وكان أبو طالب وسول الله وكان أدا أكل عيال أبى طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا ، وإذا أكل معهم رسول الله ويتشيخ أو فرادى لم يشبعوا ، وإذا أكل معهم واله الله عضر أبنى ، فيأتى رسول الله ويتشيخ فيا كل معهم فيفضل من طعامهم فيقول أبو طالب : إنك لمبارك وأحب حباً شد لما .

ومن الحوادث في هذه السنة الثامنة هلاك حاتم الطائى، وهو حاتم بن عبد للله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس، وأمه ماوية وقيل

<sup>(</sup>۱) وقوع حوادث تخفى على العقول أسبابها أمرقامت على جوازه الدلائل من النصوص القطعية فى الكنب السباوية وغيرها . ( من كتاب محمد بن نبعته إلى يشته للاستاذ محمد الصادق عرجون )

غنية (١) بنت عفيف من طيء ، ويكني أبا سفانة (٢) \_ وهي أبنته \_ وأبا عدى . وسفانة هي التي وفدت على رسول الله ﷺ .

وكان حاتم شاعراً جواداً ، مر يوما على بني عنزة وفيهم أسير فاستغاث به ولم يحضره فكاكه ، فاشتراه منهم وأطلقه ، وأقام مكانه في القيد حتى

وكان له قدور عظام لاتنزل عن الأثافي . وكان أبوه قد جعله على غنم له يرعاها وهو غلام فمر به عبيد بن الأبرص وبشر بن أبى (٣) حازم والنابغة الذبياني يريدون النعان بن المنذر ، فقالوا له : هل من قرى ؟فقال لهم تسألونني عن القرى وأنتم ترون الإبل والغنم ، فنحر لـكل واحد منهم بعيراً ولم يعرفهم ثم سألهم عن أسمائهم فتسموا له ففرق فيهم الإبل والغنم .وبلغذلك أباه فأتاه وقال له مافعلت الابل؟ قال يا أباه (٤) طوقتك مجداً كطيق الحمامة ، وحدثه ما صنع ، قال إذاً لا أساكنك ، قال إذاً لا أبالي ، ثم اعتزله وقال :

وإنى لعف الفقر مشـ ترك الغنى ﴿ تُرُوكُ لَسْ كُلُّ لَا يُوافُّقُهُ شَكُّلِّي ولحنيقة (٥) في البذل والجود لم يكن يأنقها عن مضى أحـــد قبلي وما ضرني أن ســـار سعـــد بأهله وخلفني في الدار ليس معي أهلي فها من كريم عاله الدهر مرة فيذكرها إلا تردد في البذل

وما من بخيـل عاله الدهـر مرة فيذكرها إلا تردد في البخل

<sup>(</sup>١) فى النسختين(عنبة)والنصحيح من (الاعلام للاستاذ الزركلي رحمه الله) و ( مجمع الامثال الديداني ) .

<sup>(</sup>٢) بفتح السين وتشديد الفاء .

<sup>(</sup>٣) (أبى) سافطة من الذ ختين فاستدركتها من ( بلوغ الاثر ب لمحمود شكري الآلوسي).

<sup>(</sup> ٤ ) في الفامرس المحيط: فالوافي النداء : يا أبت، ويا أبه ، ويا أبتاه ، ويا أباه.

<sup>(</sup>٥) تنيق الرجـل في لبسته ومطعمه ومنطقه وأموره: بالبغ. والإسم: الذية: . علي ما فى ( لسا**ن** السرب ) وغيره,

وقيل للنزار (١) امرأة حاتم حدثينا عن حاتم ، قالت : كل أمره كان عجبا ، أصابتنا سنة حصت كل شيءفاقشعرت لها الأرض واغبرت لها السهاء وصنت المراضع على أفلاذهاوراحت الإبل ما تبض بقطرة ، وانا لني ليلة ضبيرة ٢١١ بعيدة مآبين الطرفين ، والصبية تتضاغر من الجوع وهم عبد الله وعدى وسفانة، فوالله ما وجدنا شيئا نعللهم به ، فقام إلى أحد الصبيين فحمله ، وقمت إلى الصبية فعللتها ، فو الله إن سكتا إلا بعدهدأة من الليل، شمعدنا إلى الصبي الآخر فعللناه حتى سكت وماكاد ، ثم افترشنا قطيفة انا فأضجعنا الصيان علما ونمت أنا على طرفها وهو على العارف الآخر والصبيان بيننا ، ثم أقبل على يعللني لأنام،فعرفت مايريد فتناومت ، فقال : مالك أنمت ؟ فسكت . فقال ما أراها إلا قد نامت . فلما ادلهم الليل وتهورت النجوم وهدأت الاصوات وسكنت الرجل إذاجانب البيت قد رفع فقال :من هذا؟ قالت جارتك فلانة يا أباعدى ما وجدت معولا غيرك أتبتكَ من عند صبية يعوون عواء الذئب من الجوع، فقال اعجلي بهم ، قالت النوار :فوثبت وقلت ماصنعت ١؟ في الله لقد تضاغي صبيتك فما وجدت ما نعللهم به فكيف بهذه وولدها ؟! فقال اسكني فو الله لأشبعنك وإياهم إن شاء الله تالى ، قال فأقبلت تحمل اثنين ويمشي بجنبها أربعة كأنها نعامة حولها رثالها (٣) قالفقام إلى فرسه فوجأه بحربته في لبته ، ثم قدح زنده وأورى ناره ثم جاء بمدية وكشط عن جلده ثم دفع المدية إلى المرأة وقال: دونك، ثم قال: أيقظى صبيانك. فأيقظتهم، ثم قال سرءة الكم أتأكلون دون أهل الصرم . فجعل يطيف عليهم حتى هبوا فقال :عليـكم بالنار، ثم التفع بكسائه فاضطجع ناحية ينظر إلينا ، فلا والله ماذاق منه مزعة وانه لأحوجهم إليه ، وأصبحنًا وما على الأرض منها عظم ولا حافر . الصرم : الابيات العشرة ينزلون في جانب .

<sup>(</sup>١) في بلوغ الأثرب وغيره ( لماوية ) عرض ( النوار ) ,

<sup>(</sup>٣) فراخها ، أولاهما .

وكانت أم حاتم لاتدخر شيئا سخاء وكرما وكان إخوتها يمنعونها من ذلك وتأبى فبمسوها في بيت سنة يرزقونها فيهشيئا معلوما . فلما ذاقت طعم البؤس أخرجوها وأعطوها صرمة (١) من مالها ، فأتنها امرأة تسألها فقالت: دونك الصرمة فقد والله مسنى من الجوع ما آليت معه ألا أمنع سائلا.

ومَنْ شعر حاتم الطائي قوله:

أماوى إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الاحاديث والذكر أماوى إن يصبح صداى بقفرة من الارض لاماء لدى ولا خمس ترى أن ما أنفقت لم يك ضرنى وأن يدى مما بخلت به صفر أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشر جت يوما وضاق بها الصدر وقد علم الاقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر الاضياف: ومن شعره أيضاً ماذكره صاحب الحماسة البصرية في باب الاضياف:

أيا ابنة عبد إلله وابنة ما لك ويابنت ذى البردين والفرس الورد إذا ما صنعت الزاد فالتمسى له أكيلا فإنى لست آكاه وحدى كريماً قصياً أو قريباً فإنى أخاف مذمات الأحاديث من بعدى وكيف يسيغ المرء زاداً وجاره خفيف المعى بادى الخصاصة والجمد والمدرت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الاكيل على عمد وإنى لعبدالضيف ما دام نازلا وما من خلالى غيرها شيم العبد

<sup>(</sup>١) أي قطعة من الإبل.

<sup>(</sup> ٢ ) فىالنسختين(وطر)ءوض(وفر) والتصحيحين (بلوغ الارب)وغيره.

وفى سنة عشر من مولد النبي الله كان (الفجار الأول) وإنما سمى الفجار لما استحلوا فيه من المحارم من حملهم السلاح فى الأثهر الحرم، وكانت الحرب فية ثلاثة أيام.

وكان أول الفجار أن بدر بن معشر الغفارى كان منيعا مستطيلاً بمنعته على من يرد سوق عكاظ ، فاتخذ مجلساً بسوق عكاظ وجلس فيه وجعل الناس ويقول :

نعن بنو مدركة بن خشدف من نطعنه فى عينه لا يطرف وهو باسط رجله ويقول أنا أعز العرب ومن زعم أنه أعزمنى فليضربها بالسيف . فقامر جل من بنى نصر (٢) بن معاوية يقال له الأحمر بن مازن فضربه بالسيف على ركبته فأندرها ثم قال خذها إليك أيها المخندف. ثم قام رجل من هوازن فقال :

نحن ضربنا ركبة المخندف إذ مدها في أشهر المعرف

ثم كان اليوم التالى من الفجار الأول وكانسبب ذلك أن شباباً منقريش من بنى كنانة رأوا امرأة وسيمة من بنى عامر جالسة بسوق عكاظ فى درع (١٣ فأطافوا بها وسألوها أن تسفر ، فأبت فقام أحدهم فجلس خلفها وحل طرف درعها وشده إلى مافرق عجزها بشوكة ، فلما قامت انكشف درعها عن درها ، فضحكوا وقالوا : منعتنا النظر إلى وجهك وجدت لنا بالنظر إلى دبرك ، فنادت (يالعامر) فناروا بالسلاح وحملت كنانة واقتتلوا قتالا شديداً ، ووقعت بينهم دماء فتوسطها حرب بن أمية وأرضى بنى عامر عن مثلة صاحبتهم ،

<sup>(</sup>١) ( وجعل ) مستدركة من الاُحمدية .

<sup>(</sup> ۲ ) فى الظاهرية ( نضر ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) أى قبيص ، على ما في القاموس المحيط .

ثم كان اليوم الثالث من أيام الفجار الأول . وكان سببه أنه كان لرجل من بنى جشم بن بكر على رجل من بنى كنانة دين فلواه به فجرت بينهم خصومة . واجتمع الحيان فاقتتلوا وحمل ابن جدعان ذلك فى ماله .

ومن الحوادث في (هذه السنة العاشرة ) الشرح التالى : قال أبي بن كعب إن أبا هريرة كان جرينا على أن يسأل رسول الله عليه ما أول مارأيت من أمر النبوة ؟ قال (يا أبا هريرة إنى لني صحراء ابن عشر سنين وأشهر ، وإذا بدكلام فوق رأسي وإذا برجل يقول لرجل أهو هو ؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط ، وأرواح (١) لم أجدها من خلق قط ، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبلا يمشيان حتى أخذكل واحد منهما بعضدى لا أجد لاحدهما أحد قعل ، فقال أحدهما لصاحبه افلق صدره ، فأرى أحدهما إلى صدرى ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع فقال : أخرج الغل و الحسد ، فأخرج شيئا كرمة العلقة ، ثم نبذها ، فقال له : أدخل الرأفة والرحمة . فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ثم هز إبهام وجعلى اليمنى فقال : أغد و السلم ، فرجعت أغدو بها رقة على الصغير وحمة للكبر .

ولما صار له اثنتا عشرة سنة وشهران ارتحل به أبو طالب إلى الشام فروى ابن اسحاق عن عبد الله بن أبى بكر قال : لما تهيأ أبو طالب للخروج إلى الشام قال : والله ما يطيب على قلبى أزك ابنى محمداً ، فحمله معه . فلما نزل الركب ببصرى من أدض الشام وبها راهب يقال له بحيرا ف صومعة له وكان ذا علم فى النصر انية وكان كثيراً ما يمرون به لا يسكلمهم ، حتى إذا كان ذلك العام و زلوامنزلا قريباً من صومعته كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا ، فصنع لهم طعاماً ثم دعاهم وكان قد رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله علي بين القرم حتى يزلوا تحت الشجرة ثم فظر

<sup>(</sup>١) يعنى الرامحة .

إلى تلك الغمامة قد أظلت تلك الشجرة واخضلت أغصان الشجرة حين استظل تحتها . فنزل بحيرا من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتى به وأرسل اليهم وقال : إنى قد صنعت لكم طعاماً يامعشر قريش وأنا أحب أن تحضروا كلم ، ولا يتخلف منكم صغير ولا كبير ، حر ولا عبد ، فإن هذا شيء تكرمونني به .

فتال رَجُل : إن لك لشأنا يابحيرا ، ثم اجتمعوا إليه ، وتخان رسول الله ﷺ لحداثة سنه .

قلما نظر بحيرا إلى القرم لم ير الصفة التي يحدها عنده ورأى الغامة متخلفه على رأس رسول الله عليه فقال بحيرا : يامعشر قريش ألم أقل لم كم لا يتخلف أحمد عن طعامى ، قالوا ما تخلف إلا غلام حدث فى رحالنا ، قال ادعوه فليحضر طعامى مع أنى أراه من أنفسكم . قالوا هو والله من أوسطنا نسبا الناهو ابن أخى هذا الرجل بيعنون أبا طالب بفقام إليه الحارث بن عبد المطاب فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام ، والغامة تسير على رأسه فحمل بحيرا يلحظه لحظاً شديداً وينظر إلى أشياء من جسده ، قد كان يجدها عنده من صفته ، فلما تفرقوا عن الطعام قام إليه الراهب وقال : ياغلام أسألك بالملات والعزى إلا أخبرتنى عما أسألك ، فقال رسول الله عليه المناه على أسالك ، فقال رسول الله عليه النه المناه عن أسالك عنه ، قال سلنى عما بدالك . فحل يسأله عن أشياء من أخبرتنى عما أسألك عنه ، قال سلنى عما بدالك . فعل يسأله عن أشياء من طاله ورسول الله عنه ، قال النه قال البنى ، قال ما عنده ، ثم جعل ينظر بين عيليه ، عالم ورسول الله عنه ، قال البنى ، قال ما عنده ، ثم جعل ينظر بين عيليه ، عالم ورسول الله وتحليق يخره في افتى ذلك ما عنده ، ثم جعل ينظر بين عيليه ، عالم النه عنه نام النه والله عنه من أنه النه والله عنه ، قال الهنى ، قال ماهو بابنك وما ينبغى أن يكون طالب : ماهذا الغلام منك ، قال ابنى ، قاله ماهو بابنك وما ينبغى أن يكون طالب : ماهذا الغلام منك ، قال ابنى ، قاله ماهو بابنك وما ينبغى أن يكون

<sup>(</sup>١) الوسط من كل شيء أعدله (وكذلك جعلمنا كم أمـة وسطاً)أى عدلا خيارا، يقال: هن وسيط فيهم: أى أوسطهم نسباً وأرفعهم محلا. (القاموس المحيط).

أبوه حياً . قال فان أخى ، قال فما فعل أبوه ؟ قال هلك وأمه حيلى ، قال فما قعلت أمه ؟ قال توفيت قريباً . قال صدقت ،ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود فو الله ائن رأوه وعرفوا منه ماعرفته ليبغينه بغيا فإن لابن أخيك شأناً عظيما ١١ واعلم أنى قد أديت إليك النصيحة . فرجع به أبو طالب بعد ما فرغوا من تجارتهم . وما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه .

# ( ذكر الحوادث في سنة أربع عشرة من مولده ﷺ )

منها الفجار الثانى و كان بين هرازن وقريش ، وحضر مرسى ل الله وتلكي وقال (كنت أنبل على أعمامى) يعنى يناولهم النبل . وقد روى أن هذا الحرب (٢) كانولرسول الله والمنه والما سمى الفجار لأن بنى كنانة وهوازن استحلوا الحرم فقجروا . وكان سببه أن النعان بن المنذر بعث بلطيمة (٣) له إلى سرق عكاظ للتجارة وأجارها له الرجال عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب . فنزلوا على ماء يقال له أوارة ، في ثب البراض بن قيس أحد بنى بكر بن مناة بن كنانة وكان حليفاً . فاتكا على عروة فقتله وهرب إلى خير بعد ما استاق العير ، ولتى بشر بن أبى حازم الشاعر المشهور فأخبره الجبر وأمره أن يعلم عبد الله بن جدعان وهنمام بن المغيرة وحرب بن أمية الجبر وأمره أن يعلم عبد الله بن جدعان وهنمام بن المغيرة وحرب بن أمية بالحبر ، فأتى إليهم وأخبرهم فتشاوروا فيما بينهم وقالوا نخشى من قيس أن

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية ( شأن عظيم ) ووقع مثل هذا كثيراً فيها . وفي لغة ربيعة إذا وقعت كلة منصوبة لا يرسمونها بالالف بل يكتبونها بعدون ألف ويضعون فهحتين عليها علامة على أنها منصوبة ويهمل النساخ الفتحتين لظنهم أن الكلمة مرفوعة . وجرى على ذلك بعض المحدثين فكتبوا ( سمعت أنس ) بغير ألف ويقرءونه بالنصب ، ومثل هذا كثير لدمهم .

<sup>(</sup> ٢ ) فى (تاج العروس للزبيدى ) : اللحرب أنثى ، وقد تذكر، والاعرف تأنيثها .

<sup>(</sup>٣) اللطيمة: هي حر الطيب والمثاع مما لا يؤكل. والميرة: لما يؤكل.

يطلبوا ثأر صاحبهم منا فإنهم لايرضون أن يقتلوا به حليفاً من بنى ضرة ، وكان البراض حليفاً لقريش ، فاتفق رأيهم أن يأتوا أبا براء عامر بن مالك ابن جعفر بن كلاب ملاعب الأسنة وهو يومئذ سيد قريش وشريفها فيقولون له إنه كان حدث بين أرض نجد وتهامة وأنه لم يأتنا علمه ، فأتوه وقالوا له ذلك فأجار بين الناس ، وأعلم قومه ماقيل له ، ثم قام نفر من قريش فقالوا ياأهل عكاظ إنه قد حدث من قومنا بمكة حادث أتانا خبره ونخشى إن تخلفنا عنه أن يتفاقم الأمر فلا يروعنكم تحملنا . ثم ركبوا على الصعب والدلول إلى مكة ولها كان آخر اليوم أتى أبا براء الخبر فقال : غدرت قربش وخدعنى حرب بن أمية ، ثم ركب في طلبهم حتى أدركهم بنخلة فربش وخدعنى حرب بن أمية ، ثم ركب في طلبهم حتى أدركهم بنخلة فاقتنل القوم وكانت الدائرة لقريش وكنانة على قيس فقتلوهم قتلا ذريها ونادى عتبة بن ربيعة يومئذ وهو شاب إلى الصلح فاصطلحوا ، وانصرفت قربش . وقد قال رسول الله علي في له أكن فعلت ) .

ومن الحرادث في (سنة خمس عشرة) من مولده على الله قس بن ساعدة الإيادى بسوق عكاظ (۱، وهي سوق كانوا يبيعون فيها ويشترون ، (۲) وكان قس خطيباً بليغاً حكيها . قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما وفد وفد إباد على رسول الله عليه قال الله (مافعل قس بن ساعدة) قالوا مات . قال (كاني أفظر اليه بسوق عكاظ على جمل أورق (۱) يتكلم بكلام له حلاوة وما أجدني أحفظه ) فقال رجل من القوم : أنا أحفظه ، سمعته يقول :

أيها الناس احفظوا وعواءمن عاش مات ومن مات فات وكل ماهو

<sup>(</sup>١) مكان بين نخلة والطائف .

<sup>(</sup> ۲ ) ويمرضون فيهاالشمر وينقدونه ، ويبحثون شؤونهم الحربية والعائلية. وهي من أعظم أسواق العرب .

<sup>(</sup> ٣ ) فى النسختين ( أزرق ) وهو تصحيف .

آت آت ، لیل داج وسماء ذات أبراج وبحار تزخر ونجوم تزهر ، وضوء وظلام وبر وآثام ، ومطعم ومشرب ومابس ومركب ، مالى أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ، أرضوا بالمقام فأقاموا أمرّكوا فناموا ، وإله قس ماعلى وجه الأرض دين أفضل من دين قد أظلم زمانه وأدركم أوانه فطوبي لمن أدركه فاتبعه وويل لمن خالفه · ثم أنشأ يقول :

في الذاهبين الأولمين من القرون لنا بصائر لما رأيت مروارداً للبوت ليس لها مصادر ورأيت قومى نحوها تمضى الأصاغس والأكابر لايرجم الماضي إلى ولا من الباقين غمابر أيقنت أنى لا محا لة حيث صار القوم صائر

فقال النبي عَلَيْتُهُ ( يرحم الله قساً إني لأرجو أن يبعثه الله يوم القيامة أمة وحده ) فقال 'رجل : يارسول الله لقد رأيت من قس عجباً ، قال : ( ومارأيت ) قال بينما أنا بجبل يقال له سمعان في يومشديد الحر إذا أنا بقس تحت ظل شجرة عنده عين منماء وحوله سباع، كلما زأر سبع منها على صاحبه ضربه بيده وقال له كف حتى يشرب الذي ورد قبلك، وإذا بقبرين بينهما مسجد فقلت ماهذان القبران؟ قال قبرا أخوين كانا لى ماتا فبليت بينهما م جداً أعبد الله تعالى فيه حتى ألحق بهما . ثم بكي وأنشأ يقول :

خليلي هبا طالما قد رقدتما أجدكما ما تقضيان كراكما ألم تعلما أنى بسمعان مفردا ومالى فيه من أنيس سوا كما طوال الليالي أو يجيب صداكما وأبكيكما مادمت حياً وما الذي يرد على ذي لوعــة إن بكا كما فلو جعلت نفسس لنفسس وقاية لجدت بنفسي أن تكون فداكما بحسمى في قبريكا قيد أتاكما

أقيم على قبريكما لست بارحاً كأنسكما والموت أقرب غاية وفى (سنة تسع عشرة) من مولده عليه كان (حلف الفضول) وحضره رسول الله عليه . قال ابن قتيبة: سببه أنقريشاً كانت نتظالم فى الحرم، فقام عبدالله بن جدعان والزبيربن عبدالمطلب فدعوا إلى التحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فأجابوا وتحالفوا فى دار ابن جدعان. وقال بعض العلماء: سببه أن قيس بن نشبة السلمى باع متاعاً من أبى بن خلف الجمحى فلواه وذهب بحقه ، فاستجار برجل من بنى جمح ، فلم يقم بجواره فقال قيس:

يال قصى كيف هذا فى الحرم وحرمة البيت وأخلاق الكرم أظلم ولا يمنع (١١ منى من ظلم

فقام إليه العباس وأبو سفيان حتى ردا عليه . فاجتمعت قربش فى دار عبد الله بن جدعان ، وتحالفوا على رد المظالم بم كه وأن لا يظلم أحد إلا منعوه . قال رسول الله عليه و لقد شهدت حلفاً فى دار ابن جدعان ما أحب أن لى به حمر النعم ولو دعيت به لاجبت ) فقال قوم من قريش : هذا والله فضل من الحلف ، فسمى (حان الفضول) .

(ذكر الحوادث التيكانت في سنة خمس وعشرين من مولد وسول الله على الله منها خروجه في تجارة خديجة و ترويجه بها. وذلك أنه لما بلغ من عمره خمسا وعشرين سنة قال له أبو طالب: أنا رجل لا مال لى وقد اشتد الزمان علينا، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عير لها ، فلو جثتها فعرضت نفسك عليها لاسرعت إليك .

وبلغ خديجة ذلك فأرسلت إليه وقالت: أنا أعطيك ضعف ما أعطى وجلامن قومك. فخرج معغلامها ميسرة وجعل عمومته يوصون بهأهل العير، (1) زاد في الظاهرية هنا (اليوم) وهيمتحمة دخيلة. والتصويب من الا عمدية، وبذلك يستقيم الوزن. وساروا حتى وصلوا بصرى من أرض الشام ، فتزلا فى ظل شجرة فرآه راهب يقال له نسطورا فعرفه بالعلائم وقال لميسرة: هذا والله الذى تجده أحبارنا منعوتاً فى كتبهم ، وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحررأى ملكين يظلان رسول الله ويليني من الشمس فوعى ذلك كله، وباعوا تجارتهم وربحوا ضعف ماكانوا يربحون ورجعوا، فكان دخولهم إلى مكة ساعة الظهيرة، وخديجة فى علية لها فرأت رسول الله ويليني على بعيره وملكان يظلان عليه ودخل عليها رسول الله ويليني فيرها بمار بحرا فسرت بذلك، ودخل عليها ميسرة فأخبرها بما رأى منه وبما قال له الراهب نسطورا.

وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة النفس من أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهم شرفاً وأكثر هم الا وكل قومها كان حريصاً على نكاحها و طلبو ها وبذلوا لها الأموال، فأرسلت دسيساً إلى رسول الله ويُلِيِّنِي فقالت له: يا محمد ما منعك ألا تتزوج ؟ قال : ما بيدى ما أزوج به ، قالت : فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمسال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟قال : فمن هى ؟ قالت خديجة، قال وكيف لى بذلك ؟ قالت أنا أفعل ورجعت إليها فأخبرتها فأرسلت إليه أن اثننى ساعة كذا وكذا . وأرسلت إلى أبيها — وقيل إلى عمها — وأخبرته بالخبر ، وقدم رسول الله ويسيحيي ومعه حمزة بن عبد المطلب وأبو طالب عمرو بن أسد وأن أباها مات قبل الفجار — في طبها إليه ، فزوجها منه وهو وغيرهم من عمومته حتى دخلوا على خويلد بن أسد — وقيل على عمها ابن خس وعشرين سنة ، وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة فولدت له أولاده كلم إلا إبراهيم ، وهم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء والقاسم — ابن خس وعشرين سنة ، وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة فولدت له أولاده وبه كان يكنى — وعبد الله والطاهر والطيب . فأما القاسم والطاهر فبلكوا قبل الإسلام ، وقيل إن عبد الله ولد في الإسلام هو والطيب . وأما القاسم والطاهر بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلن وهاجرن معه .

وكان الرسول بين خديجة والنبى ﷺ نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية أسلمت يوم الفتح فبرهارسول الله ﷺ وأكرمها . ومنية بالنون الساكنة والياء المثناة من تحتها وهي أمها والله أعلم .

### ( ذكر هدم قريش الكعبة )

وفى سنة خمس والاثين من مولده مَيْنَاتِينَ هدمت قريش الكعبة . وكان سبب هدمهم إياها أنها كانت رضة (١) فوق القامة ، فأرادوا رفعها وسقفها ، وذلك أن نفرا من قريش وغيرها سرقوا كنزها وفيه غزالان من ذهب ، وكانا فى بثر فى جوف الكعبة .

وكان أمر غزالى مكة (٢) أن الله تعالى لما أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء السكعبة ففعلا ذلك ، فأقام إسماعيل بمدكة وكان يلى البيت مدة حياته ، وبعده وليه ابنه نابت (٢) فلما مات نابت غلبت جرهم (٤) على ولاية البيت ، فكان أول من وليه منهم مضاض ثم ولده من بعده ، وبغت جرهم واستحلت حرمة البيت ، وظلموا من دخه مكة حتى قيه لوبغت جرهم واستحلت حرمة البيت ، وظلموا من دخه مكة حتى قيه إن إساف و نائلة زنيا في جوف الكعبة فمسخا حجرين ، وكانت خزاعة قد أقامت بتهامة بعد قفرق أولاد عمرو بن عامر من اليمن فأرسل الله تعالى على جرهم الرعاف فأفناهم ، فاجتمعت خزاعة على إجلاء من بتى منهم ، ورئيس جرهم الرعاف فأفناهم ، فاجتمعت خزاعة على إجلاء من بتى منهم ، ورئيس

<sup>(</sup>١) الرضمة واحدة الرضم والرضام، وهى دون الهضاب. وقيل صخور بعضها على بعض، على مافى (النهاية لابن الأثير) والرضم: أن تنضد الحجارة بعضها فرق بعض بدون ملاط.

<sup>(</sup> ٢ ) في الـكامل لابن الأثير ( غزالي الـكعبة )وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية فى الموضعين هنا (ثابت ) وهو تصحيف ، على مافى المراجع والمصادر المشهورة .

<sup>(</sup> ٤ ) كانت جرهم من حول مك يومئذ ، على ما فى تاريخ الطبرى وغيره .

خراعة عمرو بن ربيعة بن حارثة فاقتتلوا ، فلما أحس عامر بن الحارث الجرهمي بالهزيمة خرج بفزالي الكعبة والحجر الاسود ، يلتمس التوبة ويقرل :

لاهم إن جرهما عبادك والناس طرف وهم تلادك والناس طرف وهم تلادك (١)

فلم تقبل توبته، فدفن غزالی الکنبة ببر زمزم وطمها، وخرج بمن بق من جرهم إلى أرض جهينة (۱) فجاءهم سيل فذهب بهم، فقال عامر بن الحارث الجرهمي:

كأن لم بكن بين الحجرن إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمـكة سامر بلي نحن كنا أهلمـا فأبادنا (٣) صروف الليالي والجدود العواثر

وولى البيت بعد جرهم عمرو بن ربيعة وقومه خزاعة ، ثم ولى البيت بعد خزاعةقوريش ، ثم حفر عبد المطلبزمزم وأخرج الغزالين . قال ابن اسحاق : وكان الذى سرق كنز الكعبة دويك مولى لبنى مليح بن خزاعة فقطعت قريش يده .

وكان البحر قد رمى سفينة الى ساحل جدة فتحطمت ، فأخذوا خشبها فأعدوه لسقف الكعبة . وكان بمكة رجل قبطى تجار ، وكانت حية عظيمة تخرج من بر الكعبة التى يطرح فيه مايهدى الى الكعبة ، وكانوا يها بونها وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد الا نفخت وكشت وفتحت فاها . فبينا هى

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبرى ٢٨٥/٢ . بهم قد يماعمرت بلادك .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين ( جنينة ) والتصويب من تاريخ ابن جرير وتاريخ ابن الاعمير .

<sup>(</sup>٣) فى سيرة ابن هشام ( غَأْزَالنَا) وفى تاريخ الطبرى وغيره ( فأبادنا ) كا فى النسختين مرب ( عيون النواريخ ) .

يوما تشرف على جدار الكعبة اذ بعث الله تعالى عليها طائرا فاختطفها فقالت قريش: إنا لنرجى أن يكون الله عز وجل قد رضي ما أردنا ، وكان ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خمس وثلاثين سنة ، فلما أرادوا هدمها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذً بن عمران بن مخزوم فتناول حجراً من الكعبة فو ثب من يده حتى رجع الى موضعه ، فقال : يامعشر قريش لاتدخلوا في بنائها إلا طيبا، وقيل إن الوليد بن المغيرة قال هذا (ا) . ثم إن الناس هابوا هدمها فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأ لكم به ، فأخذ المعول فهدم ، وتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر فان أصيب لم نهدم منهاشينا. فأصبح الوليد سالما وغدا الى عمله ، فهدم الناس معه حتى انتهى الهدم الى الأساس ثم أفضت (١١ الى حجارة خضر آخذ بعضها ببعض، فأدخل رجل من قريش عتلة بين حجرين منها ليقلع أحدهما ، فلما تحرك الحجر انتقضت مكة بأسرها فتركه ثم جمعوا الحجارة لبنائها وبنواحي بلغ البنيان موضع الركن ، فأرادت كل قبيلة رفعه الى موضعه حتى تحالفي ا (٣) وتواعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ؛ ثم تعاقدوا هموبنو عدى على الموت وأدخلوا أبديهم في ذلك الدم فسموا ( لعقة الدم ) بذلك فمكنوا على ذلك أربع ليال ثم تشاوروا فقال أبو أمية ابن المغيرة ـ وكان أسن قريش ـ اجعلوا بينكم حكما أول من يدخل منهاب الحرم يقضى بينكم، فكان أول من دخل رسول الله ﷺ، فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا بهوأخبروه الخبر فقالهلموا الى ثوياً، فأتى به فأخذ الحجر الأسود فرضعه فيه بيده ثم قال: ( لتأخذكل قبيلة بناحية من الثرب، ثم ارفدوه جميعاً ) فنمعلوا فلمابلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بني عليه .

<sup>(</sup>١) رجح ابن حرير الطبرى نسبة هذا القول إلى ( أبي وهب ) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى السكامل لابن الاثنير ( ثم أفضوا ) وفى تار يخالطبرى ( فأفضوا ) .

<sup>(</sup>٣) في الأحمدية (تخالفوا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦ – أول عيون التواريخ )

# ( ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله ﷺ )

بعث الله نبيه محمداً عَلَيْكُ المشرين سنة مضت من ملك كسرى أبرويز بن هرمز بن أنو شروان ، وكان على الحيرة إياس بن قبيصة الطائى عامل للفرس على العرب .

قال ابن عباس رضى الله عنهما : بعث النبى ﷺ وأنزل عليه الوحى وهر ابن أربعين سنـــة ، وقبل ابن ثلاث وأربعين ، وكان يوم الاثنين بلا خلاف لثمانى عشرة ليلة خلت من رمضان .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر له جبريل عليه السلام برى ويعاين آثار من يريد الله عز وجل إكرامه بفضله ، من ذلك أنه كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه ، ف كان يلتفت يمينا وشمالا فلا يرى أحدا . وكانت الأمم تتحدث بمبعثه و تخبر علماء كل أمة قومها بزمانه . قال عامر بن ربيعة سمحت زيد بن عمرو بن نفيل يقول : إنا لننتظر نبيا من ولد اسماعيل ثم من ولد عبد المطلب ، ولا أرانى أدركه . وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبى ، فان طالت بك حياة ورأيته فأقرئه مني السلام ، وسأخبرك بنعته حتى لا يخفي عليك . قلت له هلم ، قال: هو رجل ليس بالطريل ولا بالقصير و لا بكثير الشعرولا بقليله ولا تفارق عينيه حرة ، و خاتم النبوة بين كتفيه ؛ واسمه أحمد ؛ وهذا البلد ولا تفارق عينيه حرة ، و خاتم النبوة بين كتفيه ؛ واسمه أحمد ؛ وهذا البلد مولده ومبعثه ، ثم يخرجه قومه ويهاجر الى يثرب فيظهر بها أمره ، فاياك أن تخدع (أ عنه فاني طفت البلاد كلها لطلب دين ابراهيم فكل من أسأل عنه من البهرد والتصارى والمجوس يقول : هذا الدين وراءك و ينعتونه مثل مانعته لك . قال من أسأل عنه من قال من أسأل عنه من قال على قال من أسأل عنه من قال من أسأل مانعته لك .

قال عامر : فلما أسلمت أخبرت رسول الله عَلَيْتُهُ بَقُولُ زيد و أقرأته منه السلام ، فرد عليه رسول الله عَلَيْتُهُ وترحم عليه وقال (لقد و أيته في الجنة يسحب ذيولا).

<sup>(</sup>۱) فى النسخ ين ( تخرج) بدل ( تخده ) والمصحيح من قاريخ الوسل والملوك للطبرى والمكامل لابن الآثير .

وقال جبير بن مطعم : كنا جلوسا عند صنم قبل أن يبعث رسول الله والله المعب بشهر ، فنحرنا جزورا فاذا بصائح يصيح من جوف الصنم « اسمعوا الى العجب ذهب استراق الوحى ويرمى بالشهب انهى بمكة اسمه أحمد ؛ مماجره الى يثرب » قال فأمسكنا وعجبنا و خرج رسول والمالية .

والأخبار عن دلائل نبوته كثيرة ، وقد صنف العلماء فى ذلك كتبا كثيرة ذكروا فيها كل عجيبة وليس هذا موضع ذكرها ١١٠ .

## ( ذكر ابتداء الوحى إلى النبي ﷺ )

قالت عائشة رضى الله عنها : كان أول ما ابتدى، به رسول الله وسيالية الرؤيا الصادقة ، فكانت تجىء كفلق الصبح ثم حبب إليسه الخلاء فكان يجاور بغار حراء يتعبد فيه الليالى ذوات العدد ، ثم يرجع إلى أهله فيسترود لمثلها حتى فجئة (٢) الوحى فأتاه جسبويل عليه السلام فقال : يامحمد أنت رسول الله ، قال رسول الله فجئوت لركبتى ، ثم رجعت فدخلت على خديجة فقلت : زملونى زملونى ، ثم ذهب عنى الروع ، فأتانى فقال يامحمد أنت رسول الله ، قال فلقد هممت أن أطرح نفسى من شاهق فتبدى لى يامحمد أنت رسول الله ، ثم قال اقرأ ، فلم قال : ( اقرأ باسم ربك الذى خلق ) (١) فقرأت فأتيت خديجة فقلت ( لقد أشفقت على نفسى ) وأخبرتها خبرى ، فقالت لى : أبشر خديجة فقلت ( لقد أشفقت على نفسى ) وأخبرتها خبرى ، فقالت لى : أبشر في الله لا يخزيك الله تعالى أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدى الأمانة وتحمل الكل وتقرى الضيف و تعين على نوائب الحق ، ثم انطلقت

<sup>(</sup>١) هذا من قول ابن الأثير في ( السكامل ).

<sup>(</sup> ٢ ) فجيء كسمع ومنع ، والأول أفصح . على ما فى ( تاج العروس للزبيدى ) .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة العلق ، الآية ١ .

بى إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها ، وكان قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل ، فقالت : اسمع من ابن أخيك ، فسألنى فأخبرته خبرى ، فقال : هذا الناموس الذى أنزل على موسى بن عمران ، ليتنى كنت حياً حين يخرجك قومك ، قلت أخرجى هم ؟ قال : نعم إنه لم يجيء أحد بمثل ماجئت به إلا عودى ، وأثن أدركنى يومك لأنصرنك نصراً مؤزراً .

ثم كان أول ما أنزل عليـه من القرآن بعــد ( اقرأ )(۱) ( ن والقــلم وما يسطرون)(۲) و( يا أيما المدثر (۳) ) و ( والضحى )(٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر ، الآية ١٠ (٤) سورةالضحي، الآية ١.

سنة: قال الزهرى: فتر الوحى عن رسول الله عَلَيْكُ فَتَرة فَوْن حَوْناً شديداً فِعُول يَخْدُو إِلَى رؤوس الجبالُ ليتردى منها فكلًا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فيقول له: إنك رسول الله حقاً ؛ فيسكن لذلك جأشه وترجع نفسه.

فلما أمر الله نبيه عليه السلام أن ينذر قومه عذاب الله على ماهم فيه من عبادة الأصنام دون الله تعالى الذى خلقهم ورزقهم ، وأن يحدث بنعمة ربه عليه وهى النبوة .

فكانأول من آمن به وصدقه خديجة بنت خويلد زوجته ، قال الواقدى : أجمع أصحابنا على أن أول أهل القبلة صدقه خديجة .

ثم أول شيء فرض الله عليه من شرائع الإسلام بعد الإقرار بالتوحيد والبراءة من الأو ثان الصلاة: أتاه جبريل عليه السلام وهو بأعلى مكة فهمز (۱) بعقبه في ناحية الوادى فانفجرت فيه عين فتوضأ جبريل ورسول الله عليه ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة ؛ ثم توضأ رسول الله عليه أنه قام جبريل فصلى به وصلى النبي بصلاته ، فانصرف جبريل، وجاء رسول الله عليه فعلمها الوضوء ثم صلى بها فصلت بصلاته .

### (ذكر المعراج)

اختاف الناس في وقت المعراج فقيل كان قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل بسنة واحدة ، واختلفوا في الموضع الذي أسرى برسول الله ولي الله منه ، فقيل كان نائماً في المسجد في الحجر فأسرى به منه ، وقيل كان نائماً (٢) في بيت امها نيء بنت أبي طالب . وقد روى حديث المعراج جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة قالوا : قال رسول الله ولي أتاني جبريل عليه السلام ومعه المبراق وهي دابة فوق الحمار ودون البغل ، ثم مثل البرق خطوه عند منتهى

<sup>(</sup>١) الهمز : النخس والغمز . وهذه الكلمة محرفة في الاحمدية .

<sup>(</sup>٢) ( نائماً ) مستدركة من تاريخ الكامل لابن الأثير .

طرفه فقال اركب، فلما وضعت يدى عليه تشامس واستصعب (١) فقال جبريل عليه السلام : يابراق ما ركبك نبي أكرم على الله من محمد ، فانصب عرقا وأنخفض لى حتى ركبته ، وسار بي جبريل نحو المسجد الأقصى فأتيت باناءين أحدهما ابن والآخر خمر ، فقيل لى اختر أحدهما فأخذت اللبن فشربته فقيل لى أصبت الفطرة أما إنك لو شربت الخر لنوت أمتك بعدك، ثم سرنا فقال لى انزل فصل فنزلت فصليت فقال لى : هذه طيبة وإليها المهاجرة ، ثم سرنا فقال لى انزل فصل، فنزلت فصليت فقال: [هذا طور سيناء حيث كلم الله موسى عليه السلام ، ثم سرنا فقال لى انزل فصل فنزلت فصليت فقال هذا (٢٠) بيت لحم حيث ولد عيسي عليه السلام، ثم سرناحتي أتينا البيت المقدس، فلما انتهينا إلى باب المسجد أنزاني جبريل وربط البراق بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء عليهم السلام، فلما دخلت المسجد إذا أنا بالأنبياء \_ احيوا له وقيل بأدواح الأنبياء – الذين بعثهم الله قبلي فسلموا على فقلت : ياجعريل من هؤلاء؟ قال :إخوانك من الأنبياء زعمت قريش ان لله شريكا ، وزعمت النصاري أن لله ولداً سل هؤلاء النبيين (٣) هل كانلله عز وجل شريك أو ولد فذلك قوله تعالى ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون )(٤) فأقرو ا بالوحدانية لله تعالى، ثم جمعهم جبريل وقدمني فصليت بهم ركعتين، ثم انطلق بي جبريل إلى الصخرة فصعد (٥) بي عليها فإذا معراج إلى السماء لا ينظر الناظرون إلى شيء أحسن منه ، ومنه تعرج الملائك، أصله في صخرة بيت المقدس ورأسه ملتصق بالسياء.

<sup>(</sup>١) فى النسختين (واستضعف).

<sup>(</sup> ٢ ) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية ، فاستدركته من الأحمدية وتاريخ ابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين ( مثل هؤلاء البنين ) والتصحيح من تاريخ ابن الاثير .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ، الآية ه٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) كسمع . ( القاموس المحييل ) .

فاحتملنی جبریل و وضعی علی جناحه و صعد بی الی سماء الدنیا فاستفتح فقیل من هذا؟ قال جبریل ؛ قیل و من معك؟ قال : محمد ، قیل أقد بعث ؟ قال نعم ، قیل مرحبا به و نعم المجیء جاء . ففتح فدخلنا فاذا أنا برجل تام الحلق ؛ عن يمينه باب تخرج منه ريح طيبة وعن شماله باب تخرج منه ريح خبيثة فاذا نظر الی الباب الذی عن يمينه ضحك و اذا نظر الی الباب الذی عن شماله برکی ، فقلت من هذا و ما هذان البابان ؟ فقال : هذا أبوك آدم ، والباب الذی عن يمينه باب الجنة ؛ اذا نظر الی من يدخلها من ذريته ضحك ، والباب الذی عن يمينه باب الجنة ؛ اذا نظر الی من يدخلها من ذريته برکی و حزن .

تم صعدبى الى السماء الثانية ، فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل وقد بعث ؟ قال : نعم ، قيل مرحبا بهو نعم المجىء جاء ففتح لنا فدخلنا فادا بشابين ، قلت ياجبريل من هذان ؟ قال :هذا عيسى لبن مريم و يحيى بن ذكريا .

ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا؟ قال: جبريل، قيل ومن معك؟ قال: محمد، قيل مرحباً به و نعم المجمىء جاء، فدخلنا فاذا برجل قد فصل الناس بالحسن. قلت: من هذا ياجبريل؟: قال هذا أخوك يوسف.

ئم صعد بى إلى السماء الرابعة فاستفتح، فقيل من هذا ؟ قال: جبريل، قيل ومن معك؟ قال: محد، قيل وقد بعث؟ قال نام، قيل مرحباً به ونسم الجيء جاء، فدخلنا فإذا أنا برجل، قلت من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخرك إدريس رفعه الله مكانا علياً.

 قال: ثم صعد بى إلى السماء السادسة فاستفتح ؛ قيل من هذا ؟ قال : جبريل قيل ومن مدك ؟ قال : محمد ، قيل مرحبا به و نعم المجيء جاء ، فدخلنا فاذا برجل جالس ، فلما جاوز ناه بكى ، قلت من هذا ؟ قال : موسى ، قلت فما باله يبكى ؟ قال ترعم بنى اسرائيل أنى أكرم على الله من آدم ، وهذا رجل من بنى آدم قد خلفنى وراءه .

قال ثم صعد بى إلى السباء السابعة فاستفتح ، قيل من هـذا ؟ قال جبريل ، قيل ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد بعث ؟ قال ذيم : قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء ، فدخلنا فإذا برجل أشمط جالس على كرسى على باب الجنة وحوله قوم بيض الوجوه أمثال القراطيس ، وقوم فى ألوانهم شىء ، فقام الذين فى ألوانهم شىء فاغتسلوا فى نهر وخرجوا وقد صارت وجوههم مثل وجوه أصحابهم . فقلت من هذا ؟ قال أبوك إراهيم ، وهؤلاء البيض الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم ، وأما الذين فى ألوانهم شىء فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا و تابوا فتاب الله عليهم . وإذا إراهيم مستند إلى بيت ، فقال : هذا البيت المعمور يدخله كل يومسبعون ألفا من الملائكة لا يعودون إليه .

وأخذنى جبريل فانتهينا إلى سدرة المنتهى وإذا نبقها مثل قلال هجر "ا يخرج من أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران، فأما الباطنان فني الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات (٢) قال: وغشيها من نور الله تعالى ماغشيها فقال جبربل: تقدم يامحمد فتقدمت وجبريل معى إلى حجاب، فأخذنى الملك وتخلف عنى جبريل، فقلت إلى أين؟ فقال (ومامنا إلا له مقام معلوم) وهذا منتهى الخلائق. فلم أزل كذلك حتى وصلت إلى العرش، فاتضع كل شيء

<sup>(</sup>١) بفتح الهاء والجيم : قرية قرىبة من المدينة ، وكانت تعمل بها القلال، تأخذ الواحدة منها مزادة من الماء ، سميت قلة لأنها تقل أى رفع وتحمل ، على مانى النهاية فى غريب الحديث .

<sup>(</sup>۲) هذا مجاز مشهور وتشبیه .

عند العرش ، وكل لسانى من هيبة الرحمن ، ثم أطلق (١) الله تعالى لسانى فقلت : ( التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله ) .

وفرض الله تعالى على وعلى أمتى فى كل يوم وليلة خمسين صلاة ، ورجعت إلى جبريل فأخذ فى وأدخلنى الجنة فرأيت القصو ر من الدر والياقوت والزبرجد ورأيت نهراً يخرج من أصله ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يجرى (٢) على رضراض من الدر والياقوت والمسك ، فقال : هذا هو المكوثر الذى أعطاك ربك .

ثم عرض على النار فنظرت فى أغلالها وسلا ملها وحياتها وعقارها ومافيها من العذاب .ثم أخرجنى حتى أتينا على موسى عليه السلام فقال : ماذا فرض عليك وعلى أمتك ؟ قلت خمسين صلاة ، فقال إنى قد بلوت بنى إسرائيل وعالجتهم أشد معالجة على أقل من هـذا فلم يفعلوا ، إرجع إلى ربك فسله التخفيف ، فرجعت إلى ربى وسألته ، فخفف عنى عشرا فرجعت إلى موسى فأخيرته ، فقال : ارجع وسل التخفيف ، فرجعت ففف عنى عشرا . فلم أزل بين ربى وموسى حتى جعلها خمسا . فقال ارجع ، فقلت إنني قد استحييت من بين ربى وما أنا براجع ، فنو ديت : (إنى فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة والجس بخمسين وقد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى ) (1) .

ثم انحدرت أنا وجبريل إلى مضجمى وكان كل ذلك فى بعض ليلة. فلما أصبح علم أن الناس لايصدة رنه، فقعد فى الحرم مغموما، فمر به أبو جهل فقال له كالمستهزى، : هل استفدت الليلة شيئا ؟ قال نعم ، أسرى بى الليلة إلى البيت المقدس، قال ثم أصبحت بين أظهرنا ؟ قال نعم ؛ فقال أبو جهل : يامعشر بنى كعب بن لؤى هلموا ؛ فأقبلوا فحدثهم الذي يَقِيْلِيَّهُ ؛ فمن بين مصدق

<sup>(</sup>١) هذا مافى النسختين ، وفى تاريخ ابن الأثير : (ألطق ) .

<sup>(</sup>٢) ( يجرى ) استدركتها من تاريخ الكامل لان الأثير .

<sup>(</sup>٣) أخرجاه في الصحيحين،

<sup>(</sup> ٧ — أول عيون التواريخ )

ومكذب واضع يده على رأسه، وسعى رجال من المشركين إلى أبى بكر فقالوا: ان صاحبك يزعم كذا وكذا، قال انكان قال ذلك فقد صدق، إلى لأصدقه عاهر أبعدمن ذلك (١)، فسمى أبا بكرالصديق من يومئذ رضى الله عنه. قالوا: فانعت لنا المسجد الأقصى، قال فذهبت أنعت حتى النبس على، قال فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه فجعلت أنعته. قالوا فأخبرنا عن عيرنا، قال نعم مررت على عير بنى فلان بالروحاء (١) وقد أضلوا بعيراً لهم وهم فى طلبه. وأخذت قدحا فيه ماء فشربته فسلوهم عن ذلك، ومررت بعير بنى فلان، وفلان وفلان راكبان قعوداً فنفر قعودهما منى فسقط فلان فانكسرت يده، فسلوهما. ومررت بعيركم بالتنعيم يقدمها جمل أورق (١) عليه غرارتان تطلع عليكم مع طلوع الشمس في خرجوا إلى الثنية وجلسوا ينتظرون طلوع الشمس ليكذبوه إخير أورق كا قال . قال فقالوا إن هذا إلا سحر مبين .

### ﴿ ذَكُرُ الْاخْتَلَافُ فِي أُولُ مِن أَسَلِّم ﴾

اختلف العلماء فى أول من أسلم مع الاتفاق أن خديجة أول خلق الله إسلاما. وقال قوم: أول ذكرآ من على ، روى عن على رضى الله عنه أنه قال: أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدى إلا كاذب مفتر، صليت مع رسول الله والله الله الله الله الناس.

وقال ابن عباس: أول من صلى على . وقال عفيف الكندى كنت امرأ تاجراً فقدمت مكة أيام الحج فأتيت العباس، فبينا نحن عنده، إذ خرج رجل فقام تجاه الكعبة فصلى ثم خرجت امرأة فقامت تصلى معه، ثم خرج غلام

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن الأثير زيادة (أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة).

<sup>(</sup>٢) بين الحرمين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٣) أي أسمر.

فقام يصلى معهما. فقلت ياعباس ماهذا الدين ؟ قال : هذا محمد بن عبد الله ابن أخى زعم أن الله تعالى أرسله وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه ، وهذه امرأته خديجة آمنت به ، وهذا الفلام على بن أبى طالب آمن به .

وقال الـكلبي: أول من أسلم على وكان عمر. تسع سنين .

وقال ابن اسحاق أول من أسلم على وكان عمره إحدى عشرة سنة وكان من نعمة الله عليه أن قريشاً أصابهم أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة ، فقال رسول الله ويحاليه لعمه العباس : هلم بنا نخفف من عيال أبي طالب، فانطلقا إليه وأعلماه ما أرادا ، فقال الزكالي عقيملا واصنعا ما شقماً . فأخذ رسرل الله وأخذ العباس جعفرا ، فلم يزل على عند النبي ويحاليه حتى أرسله الله تعالى فاتبعه ، فكان النبي ويحاليه إذا أراد الصلاة انطلق هو وعلى إلى بعض الشعاب بحكة فيصليان ويعودان ، فعثر عليهما أبوطالب فقال : يابن أخى ماهذا الدين ؟ قال دين الله وملائكته ورسله ودين أبينا إبراهيم عليه السلام ، بعثني الله تعالى به إلى العباد ، وأنت أحق من دعوته إلى الهدى . قال: لا أستطيع أن أفارق ديني ودين آبائي ولكن والله لا تخلص قريش إليك بشيء تكرهه ماحييت ، فلم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه .

وقال أبو طالب لعلى يابني ماهذا الدين الذي أنت عليه؟ قال يا أبت آمنت بالله ورسوله . قال أما إنه لا يدعو إلا إلى خير فالزمه .

وقيل أول من أسلم أبو بكر رضى الله عنه . قال الشعبي سألت ابن عباس عن أول من أسلم قال أما سمعت قول حسان بن ثابت :

فاذكر أخاك أبابكر بمـا فعلا بعـــد النبى وأوفاها بمـا حملا وأول الناس منهم صدق الرســلا

إذا تذكرت شجواً من أخى ثقة خــــــير البرية أتقاها وأعدلهـــا الثــاني التـــالى المحمود مثــمـــده وقال عمرو بن عبدية (١) : أتيت رسول الله ﷺ بعكاظ فقلت يا محمد من تبعك على هذا الأمر ؟ قال حرو عبد : أبو بكر و بلال [ فأسلمت عند ذلك] .

وكان أبو ذر يتول لقـد رأيتني ربع الإســلام لم يسلم قبلي إلا النبي وأبو بكر وبلال . وقال ابراهيم النخعي : أبو بكر أول من أسلم .

وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة [ وقال ابن إسحاق أول ذكر أسلم بعد على زيد بن حارثة ] (ت) ثم أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه ، وكان مألفاً لقومه محبباً فيهم ، وكان أعلمهم بأنساب قريش ، وكان تاجراً يجتمع إليه قومه فجدل يدعو من يثق به من قومه ؛ فأسلم على يده عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله ، فجاء بهم إلى رسول الله على المنوا وصلوا ، وكان هؤلاء النفر هم الذين سبقوا إلى الإسلام .

قال الواقدى: وأسلم أبوذرقالوارابعاً أو خامساً ، وأسلم عمرو بن عبسة (٣) السلمى وأسلم خالد بن سعيد بن العاص وزوجته أمينة (١) بنت خلف بن أسعد ابن عامر بن بياضة .

### ﴿ ذَكُرُ أَمْرُ اللَّهُ تَعَالَى نَبْيَهُ بِإِظْمَارُ دَعُوتُهُ ﴾

ثم إن الله تعالى أمر نبيه ﷺ بعد مبعثه بثلاث سنين أن يصدع بما يؤمر . وكان قبال ذلك في السنين الشلاثة (الله مستتراً بدعوته

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية (عنبسة )والتصحيح من الاعمدية وخلاصة الحزرجى وغيرهما . و(عبسة ) بفتح أوله والموحدة .

<sup>(</sup> ٢ ) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية فاستدركته من الاحدية .

<sup>(</sup>٣) في الظاهرية (عنيسة ) وفي الاحمدية (عنسة ) وكلاهما تصحيف.

<sup>(</sup> ٤ ) فى النسختين(هذبة )والتصحيح من الدرّر فى اختصار المفازى والسير لابن عبـــد البر والاصابة لابن حجر . وقدصحف اسمها فى بعض المصادر .

<sup>(</sup> ٥ ) عند تقدم المحدود على العدد يجوز التذكير والتأنيث .

لا يظهرها إلا إلى من يشق به ، وكان (١) أصحابه إذا أرادوا الصلاة ذهبوا إلى الشعاب فاستخفوا . فبينها سعد بن أبى وقاص وعمار ابن ياسر وابن مسعود وخباب وسعيد بن زيد يصلون فى شعب ، اطلع عليهم نفر من المشركين منهم أبر سفيان بن حرب والاخلس بن شريق وغيرهما فسبوهم وعابوهم فقاتلوهم ، فضرب سعد رجلا من المشركين بلحى جمل فشجه فكان أول دم أديق فى الإسلام فى قول . قال ابن عباس رضى الله عنهما لما نزلت (وأندر عشيرتك الأقربين (١) خرج رسول الله ويطالق وصعد على الصفاوه تف ياصباحاه ا فاجتمعوا إليه فقال يابنى فلان يابنى فلان يابنى عبد المطلب يا بنى عبد مناف . فاجتمعوا إليه فقال أرايتكم لو أخبر تكم أن خيلا تخرج بسفح عبد مناف . فاجتمعوا إليه فقال أرايتكم لو أخبر تكم أن خيلا تخرج بسفح عبد مناف . فاجتمعوا إليه فقال أبو لهب : تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قام يدى عذاب شديد ، فقال أبو لهب : تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قام فنزلت ( تهت يدا أبى لهب و تب ) الى آخر السورة .

قال ثم إن رسول الله عليه الله عليه الله عليه والدى قومه بالاسلام ، فلم يبعدوا منه ولم يردوا عليه إلا بعض الرد ، حتى ذكر آلهتهم وعابها ، فلما ذكر ذلك أجمعوا على خلافه الا من عصم الله تعالى منهم بالاسلام ، وهم قليل مستخفون ، وحدب عليه عمه أبو طالب ، ومنعه (١) وقام دونه ، ومضى رسول الله على أمر الله تعالى لا يرده شيء ، فلما رأت قريش أن رسول الله على أمر الله تعالى لا يرده شيء ، فلما رأت قريش أن رسول الله سنا

<sup>(</sup>١) فى النسختين ( وكانوا ) ويقع مثله كثيراً فى النسختين ، على لغة ( أكلوه البراغيث ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية ٢١٤.

 <sup>(</sup>٣) فى (أساس البلاغة للرمخشرى): فلان يمنع الجار: يحميه من أن يضام.

فعظم على أبى طالب فراق قومه وعداو تهمله . ولم يطب نفساباسلام وسول الله على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر مالا أطبق . فظن رسول الله على أنه قد بدا لعمه وأنه خاذله وقد ضعف عن نصرته . فقال رسول الله على الأمر (ياعاه والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى شمالى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ماتركته ) ثم بكى رسول الله على إن أترك هذا ما أحببت ولى ناداه أبو طالب فأقبل عليه فقال له : اذهب يابن أخى فقل ما أحببت

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية (آراءنا) والتصويب من الاحمدية وتاريخ الـكامل لابن الأثير .

<sup>(</sup>٢) فى الظاهرية (سرى ) وهو تصحيف، على ما فى انقاموس الحيط والذيخة الاحدية.

فرالله لا أسلمك لشيء أبدا ، فلما علمت قريش أن أبا طالب لايخدله ولايسلمه وأنه بحمع لعداوتهم مشوا اليه بعارة بن الوليد فقالوا : يا أبا طالب هذا عارة ابن الوليد فتى قريش وأشعرهم وأجملهم ، فخذه فاتخذه ولدا وأسلم الينا ابن أخيك الذى سفه أحلامنا وخالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قرمك ، فنقتله فانما رجل برجل ، فقال : والله لبئس ماتسومونني أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه ، هذا والله لايكون أبدا فقال المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف : والله لقد أنصفك قومك ، فقال ابو طالب: والله ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدالك .

فاشتد الأمر عند ذلك وتنابذ القوم ، واشتدت قريش على أصحاب رسول الله ﷺ الذين أسلموا معه . ووثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ليفتنوهم عن دينهم . ومنع الله عز وجل رسوله ويُطالِقه بعمه ابى طالب وقام أبو طالب فى بنى هاشم فدعاهم الى منع رسول الله والمنافقة فلا عنه الى الله على الله واجتمعوا اليه الاماكان من أبى لهب .

فلما رأى أبو طالب من قومه ماسره أقبل يمسدحهم ويذكر فضل رسول الله والمنتقبة ومكانه فيهم ليشتد له رأيهم وليحدبوا معه على أمره، فقال: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها وإن حصلت (۱) أشراف عبد منافها فني هاشم أشرافها وقديمها (۲) وإن فخرت يوما فان محمداً هو المصطفى من سرها وكريمها ولريمها

<sup>(</sup>١) فى (أساس البلاغة للزمخشرى): حصل تراب المعدن : ميز الذهب منه وخلصه ، وحصلوا الناس فى الديوان : ميزوا بين شاهدهم وغائبهم وحبهم وميتهم . قال ذو الرمة :

ندى وتسكرماً ولبهاب لب إذا الأشياء حصلت الرجالا أى ميزت خيارها من شرارها. (٢) أنظر الصفحه المقبلة .

 (٢) يقول الاستاذ الشيخ محمد الصادق عرجون في مؤلفه (محمد صلى الله عليه وسلم من نبعته إلى بعثته ):

نظرنا إلى محمد الإنسان يدفع بنا إلى الوراء قليلا لنعرف النبحة التي انشتمت عنه و نعرف ماذا كان لهافى شخصيته من أثر وراثى أوأثر اجتماعي. و لسنا نعني دوحته الكرى ( قريشاً ) فهذه قد استرفت حظها من البحث ، وإنما نعني فرعيها ( عبد مناف وزهرة ) فعبد مناف غصن من الدوحة القرشية زكا وأينع فأثمر لسيدها عبد المطلب ابنه ( عبد الله ) وزهرة غصنها الذي زهي و يما فأثمر لوهب سيدها ابنته ( آمنة ) وهاتان الثمر تأن ضمها القدر المغلف بأسرار الغيب على وساد . . . فكان منهما ( محمد ) رسول الرحمة للعالمين . ووقوفنا عند عبد مناف وزهرة لأنهما نقطتان تجمع فيهما كثير من خصائص الأصل، فعبد مناف ورت بجد أبيه (قصى) الذي يعتبر في تاريخ قريش عرق الثرى في إمداد أغصانها بأمجاد المناقب وأصول المكارم ، كان قصى أخا زهرة شريف أهل مكة لا ينازع فيها فابتني (دار الندوة) ولما هلك قسى خلفه على أمر مكة ابنه ( عبد مناف ) . وقد اجتمعت قريش على عبد مناف فاختط لها الرباع بمـكة ووطد سلطانها عليها . . . والتاريخ يذكر لبني عبد منافخلائق القوةوالصلابة والتمجد بالمكارم وحبالشرف والسيادة والبذل ودة، الشعور وسرعة البداهة ... ويذكر لبني زهرة الأناةوالهدوء ورقة الحاشية وحب الثراء، وهي خصائص كانت طبعاً لأبهم زهرة بن كلاب. فسيهدنا مجمد صلى الله عايه وسلم انتهت إليه خلاصة ما انطرى عليه بيتا عبد مناف وزهرة من خلائق وطبائع . وأما زهرة الجد الاعلى للسيدة ( آمنة ) فهو الآخ الاكبر لقصى وقد أقام زهرة بمكة حياته كلها. ولما رجع قصيمن بلاد قضاعة تعرف إليه فعره، وأدناه، ولم يزل ولده مع ولده لا يفارقونهم، يدخلون معهم في كل حلف ويشاركونهم فيما يقومون به منعمل . فأول حلف عتمده بذو عبد مناف ( حلف المطيبين ) فكان بنو زهرة معهم على بني عبد الدار ، حيث أجمع بنو عبد مناف على أن يأخذوا ما بأيدى بني عبد الدار من الحجابة واللوا. والسقاية والرفادة ، ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم وفضلهم في قرمهم . وكان بنو زهرة شركاء بني عبد مناف في نصيبهم عند تجزئة الكعبة لبنائها . . .

علينا ولم تظفروطاشت حلومها

تداعت قريش غثهــا وسمينهــا وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ماثنوا صعر الخدود نقيمها ونحمى حاها كل يوم كرمة ونضرب عن أحجارهامن رومها بنا انتعش العود الذواء وإنما بأكنافنا تندى وتنمي أرومها

ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمعاليه نفر من قريش ــ وكان ذا سن فيهمــ وقد حضر الموسم فقال لهم : يامعشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفرد العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هـذا ، فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا ، قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به، قال : با أنتم فقولوا أسمع، قالوا: نقول كاهن، قال: والله ماهو بكاهن لقد رأينا الكيان فما هو يرمزمة المكاهن ولا سجعه، قالوا فنقول مجنون، قال: ماهو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول شاعر قال: ماهو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، وما هو بالشعر، قالوا فنقول ساحر، قال: ماهو بساحر؛ لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه ولاعقده ، قالوا فما تقول يا أبا عبد شمس؟ فقال: والله إن لقوله حلاوة وإن أصله لعذق (١) وإن فرعه لجني ؛ وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل ؛ وإن أقرب القول فيه لأن تقولواً ساحرجاء بقول هو سحريفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبان المرء وعشارته.

فنفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لايمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره فأنزل الله تعالىفي الوليد بن المغيرة

<sup>(</sup>١) أى طيب . وفي رواية ( لغدق ) وهي أصح ( عيون الاثر ) . ( ٨ ــ أول عيون التواريخ )

( ذرنى ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا ) ١١ إلى قبله تعالى ( انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر شم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ) ١٦ قال وجعل ١٦ أولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله عليه الله على القوا من الناس ، وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله عليه في فانتشر ذكره في بلاد العرب ، قال ثم ان قريشا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله عليه والسحر والكهانة ممه منهم وأغروا به سفاها هم فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون ، ورسول الله عليه ما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أو ثانهم وفراقه إياهم على كفرهم .

قال ابن هشام حدثنى بعض أهل العلم قال: أشد مالق رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش أنه خرج يوما فلم يلقه أحد من الناس إلاكذبه وآذاه ؛ فرجع إلى منزله مغموما ؛ فندثر من شدة ما أصابه فأنزل الله تعالى عليه (يا أيها المدثر قم فأفذر) (ئا فحرج عليهم ؛ فلها رأوه وثبوا إليه وثبة رجل واحد ؛ فأحاطوا به يقولون: أنت الذى تقول (كذا وكذا) لما كان يقول من عيب فأحاطوا به يقولون: أنت الذى تقول (كذا وكذا) لما كان يقول من عيب آلهم ودينهم ؛ فيقول رسول الله عليها أبو بكر دونه وهو يقول ويبكي (أتقتلون رجل منهم فأخذ بمجمع ردانه ؛ فقام أبو بكر دونه وهو يقول ويبكي (أتقتلون رجلا أن يقول دبي الله) ثم انصرفوا عنه ؛ ورجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه عا جبذوا بلحيته ؛ وكان رجلاكثير الشعر .

<sup>(</sup>١) سورةالمدثر، الآية ١١.

<sup>(</sup> ٢ ) في النسختين نقص في الآيات ، إستدركته من المصحف .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين (وجملوا) .

<sup>(</sup>٤) سورة المدشر ، الآية: ١

### ﴿ إِسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ﴾

قال ابن اسحاق: حدثني رجل من أسلم أن أبا جهل مر برسول الله والتضعيف عند الصفا فآذاه، وشتمه و نال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله والتي والتضعيف الأمره، فلم يكلمه رسول الله والتي المحالم المحهم، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحاً بقوسه راجعاً من ونص الله وكان صاحب قنص، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يتاوف بالكعبة، وكان لا يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم و تحدث معهم، وكان أعز فتى فى قريش وأشده شكيمة فلما مر بالمولاة وقد رجع معهم، وكان أعز فتى فى قريش وأشده شكيمة فلما مر بالمولاة وقد رجع معهم، وكان أعز فتى فى قريش وأشده شكيمة فلما مر بالمولاة وقد رجع منه أبى الحكم بن هشام، وجده هاهنا جالساً فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد.

فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله تعالى من كرامته . فحرج يسعى فلم يقف على أحد ، معداً لأبى جهل إذا لقيه أن يقع به ، فلما دخل الحرم نظر إليه جالساً فى القوم فأقبل نحوه ، حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضر به بها فشجه شجة مذكرة ، ثم قال : أتشتمه ويلك وأنا على دينه أقول ما يقول فرد على ذلك إن استطعت ، فقامت رجال بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل ، فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة فانى والله قد سعبت ابن أخيه سباً قبيحا . وتم حمزة على إسلامه .

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أنرسول الله ﷺ قد عز وامتنع ، فكفوا عن بعض ماكا نوا ينالون هنه ، وكان عتبة بن ربيعة سيدا من سادات قريش،

<sup>(</sup>١) القنص :للصيد . وضبطة في المان العرب وغيره بفتح النون رسكونها .

فقال يوما وهو جالس في نادى قريش والنبي ﷺ جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أمها شاء ويكف عنا ؟ فقالوا بلي يا أبا الوليد فقم إليــه وكله، فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله ﷺ فقال : يابن أخى انك منا حيث علمت من المكان في النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم ، فاسمع مني ما أعرض عليك ، فقال له رسول الله عليته في : (قاليا أبا الوليد أسمع ) قاليابن أخى ان كنت تريد بما جثت به من هــذا الأمر مالا جمعناه لك حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا (١) تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك (٢) الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبر الك منه فإنه ربماً غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه ، أو كما قال . حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله عَيْنَاتِهِ يسمع منه قال (أفرغت يا أبا الوليد) قال نحم، قال ( فاسمع منى) قال أفعل ، قال (بسم الله الرحمن الرحيم حمم تنزيل من الرحمن الرحيم كتأب فصلت آياته قرآ نا عُربياً لقوم يعلمونٌ بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ) (٣) ثم مضى رسول الله ﷺ يقرؤها عليه ، فلما سمع عتبة أنصت وألق يديه خلف ظهره معتمداً عليها يسمع منه ؛ ثم انتهى رسول الله عَيْدُ إِلَى السجدة منهما فسجد وقال : (أسمعت ياأبا الوليمد ما سمعت فانك وذاك).

فقام عتبة إلى أصحابه فلما جاس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليـد؟ فقال : ورائى انى سمعت قولا ما سمعت مثله قط ، والله ماهو بالسحر ولا

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية (له).

<sup>(</sup>٢) يقال للتابع من الجن رئي .

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت. الآيات ١ ـ ٣.

بالشعر ولا الكمانة ، يامعشر قويش أطيعوني وخلوا بين هـذا الرجل وبين ماهو فيه واعتزلوه ؛ فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظم ؛ فان تصبه العرب فقد كفيتمره بغيركم ؛ وان يظهر على العرب فما كه ملككم وعزه عزكم · قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ، قال هـذا رأى ميـه فاصنعوا مابدا لـكم . فقال أبو جهل : يامعشر قريش اني عاهدت الله لأحبلسن له عند الحجر ، فاذا سجد في صلاته فضخت رأسه محجر ، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني ، وليصنع بي بنو عبد مناف مابدالهم ، قالوا : والله مانسلمك أم جلس لرسول الله عليالية ينتظره ، وغدا رسول الله عليالية كما كان يخدو ، وكان رسول الله ﷺ بمكة وقبلته إلى الشام ، فكان إذا صلى صلى بين الركنين الركن الىماني والركن الأسود ، وجعل القبلة بينه وبينالشام ، فقام رسول الله ﷺ يصلى، وقد غـدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل ، فلما سجد رسول الله ﷺ احتمل أبو جهل الحجر وأقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزماً مبتقعاً لونه مرعوباً قـد يبست يداه على الحجر(١١) حتى قذف الحجر من يده ، وقامت إليه رجال قريش فقالوا : مالك يا أبا الحكم؟ فقال: ثمت إليه لأفعل ماقلت لكم البارحة؛ فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل أنيابه لفحل قط ، فهم بى أن يأكلني .

( ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين )

وهم قوم سبقوا إلى الإسلام، لا عشائر لهم تمنعهم ولا قوة لهم يمتنعون بها ، فأما من كانت له عشيرة تمنعه فلم تصل الكفار منة إلى مايريدون .

<sup>(</sup>١) في الاجمدية (حجره).

فمنم بلال بن رباح الحبشى رضى الله عنه مولى أمية بن خلف، وكان أبوه من سبى الحبش، وأمه حمامة أيضا سبية، فكان إذا حميت الشمس وقت الفطهيرة يلقونه في الرمضاء على ظهره ثم يأمرون بالصخرة العظيمة فتلق على صدره ويقول له أمية: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبيد اللات والعزى ، وكان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب ويقول (أحد أحد) فيقول ورقة بن نوفل لأمية : والله اثن قتلتموه على هذا لأتخذته حنانا (۱) فرآه أبو بكر رضى الله عنه يعذب فقال لأمية بن خلف [ألا تتق الله تعالى في هذا المسكين؟ فقال أنت أفسدته فأنقذه فقال] (۱) عندى غلام على دينك أجلد من هذا أعطيكه به ، قال قد قبلت فأعطاه غلامه وأخذ بلالافأ عتقة فهاجر وشهد المشاهد كلها مع رسول الله

ومنهم عاربن ياسر ابواليقظان العنسى ـ بالنون ـ أسلم عاره و أبوه ياسر وأمه سمية ، وكان ياسر حليفاً لبنى مخزوم ، فكانوا يخرجون عماراً وأباه وأمه إلى الأبطح إذا حميت الشمس يعذبونهم بحر الرمضاء ، فربهم النبى صلى الله عليه و سلم ، فقال : (صبراً آل ياسر فان موعدكم الجنة) فمات ياسر فى العذاب وأغلظت سمية القول لأنى جهل ، فطعنها فى فرجها بحربة فماتت ، فهى أول شهيدة فى الاسلام ، وشددوا العذاب على عار بالحرتارة وبوضع الصخر على صدره أخرى ، وقالو الانتركك حتى تسب محمدا وتقول فى اللات والعزى صدره أخرى ، وقالو الانتركك حتى تسب محمدا وتقول فى اللات والعزى خيرا ، ففعل فتركوه فأتى النبي عليالية يبكى ، فقال : ماورا اله ؟ قال أجده مطمئنا الله ، كان من الأمركذا وكذا ، قال ( فكيف تجد قلبك ) ؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان فقال ( ياعار إن عادوا فعد ) فأنزل الله تعالى ( إلا من أكره وقلبه

<sup>(</sup>١) الحنان: الرحمة والعطف، والحنان الرزق والبركة، أراد لاجعلن قبره موضع حنان أى مظنة من رحمة الله، على ما فى النهاية لابن الاثير. (٢) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية.

معلمةُن بالايمان ١١٠) شهد عار المشاهد كاما مع رسول الله ﷺ ، وقتل بصفين مع على رضى الله عنه وعمره نيف وقسعون سنة ٢٠٠ .

ومنهم خباب بن الأرت ، وكمان أبره سواديا من كسكسر فسباه قرممن ربيعة وحملوه الحدمدكة فباعوه من سباع بن عبد العزى الخزاعي حليف بني زهرة وخباب تميمي وكان إسلامه قديماً قيل سادس ستة ، فأخذه الكفار وعذبره عذاباً شديداً فكان المعرونه ويلصقون ظهره بالرمضاء بالرضف وهي الحجارة المحماة بالنار ثم كووا رأسه فلم يجبهم الى شيء عما أرادوا .

ومنهم صهیب بن سنان الرومی ، ولم یکن رومیا و انما نسب الیهم لانهم سبوه وباعوه ، وقیل لانه کان أحمر اللون ، وهو من النمر بن قاسط ، کان ممن یعذب فی الله تعالی فعذب فی الله عذابا شدیدا ، ولما أراد الهجرة منعته قریش فافتدی نفسه منهم بماله أجمع

وكان الطفيل أخا عائشة لأمرا من المستضعفين يعذب في الله فلم يرجع عن دينه.

ومنهم أبو فكه ق<sup>(1)</sup> واسمه أفلح وقيل يسار ، وكان عبداً لصفران بن أمية الجمحى ، أسلم حين أسلم بلال فأخذه أمية بن خلف وربط في رجله حبلا وأمر به فجر وألقاه في الرمضاء ، وقال له سب محمدا ، فأبى فخنقه خنقا شديدا ومعه أخره أبي بن خلف يقول : زده عذابا حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره ، ولم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه مات ثم أفاق فمر به أبو بكر فاشتراه وأعتقه.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ١٠٩.

<sup>(</sup> ٢ ) فىالظاهرية ( وسبمون ) والتصحيح من ( الأعلام الاستاذ الزركلي رحمه الله ) والنسخة الاحمدية .

<sup>(</sup>٣) هنا تقديم وتأخير في الاحمدية.

ومنهم عامر بن فهيرة ،كان مولداً من الأزد أسود، وكان مملوكا للطفيل ابن سخبرة (١) وكان قد أسلم فمر به أبو بكر وهو يعذب فاشتراه وأعتقه ، وكان يرعى غنما له .

ومنهم ليبه (٢) جارية بني مؤمل بن حبيب بن عدى ، أسلمت فكان عمر ابن الخطاب يعذبها حتى يفتر فيدعها ويقول : إنى لم أدعك إلاسآمة ، فتقول كذلك يفعل الله بك إن لم تسلم ، فاشتراها أبو بكر فأعتقها .

ومنهم زنيرة - بزاى مكسورة ثم نون مشددة مكسورة ثم ياء ساكنة ثم راء ثم هاء - وكانت لبى محزوم، وكان عمر يعذبها وقيل كانت لبى مخزوم، وكان أبو جهل يعذبها حتى عميت (٣) فقال إن اللات والعزى فعلا بك هذا فقالت وما يدرى اللات والعزى، ولكن هذا فعل رب السهاء وهو قادرعلى رد بصرى، فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرها، فقالت قريش: هذا من سحر محمد، فاشتراها أبو بكر فأعتقها.

ومنهم النهدية مولدة لبنى نهد فصارت لامرأة من بنى عبد الدار فأسلمت فكانت تعذبها وتقول والله لا أقلعت عنك أو يعتقك بعض أصحاب محمد فابتاعها ابر بكر فأعتقها الله .

<sup>(</sup>١) فى الأحمدية (شجيرة ) وهو تصحيف، على ما فى تاريخ الطبرى والظاهرية .

<sup>(</sup>٢) في بعض المصادر صحف اسمها . والصواب ما في النص على ما في الإصابة.

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية (حتى ماتت ) وهو خطأ صححته من الاحمدية وتاريخ ابن الاثير .

<sup>(</sup>٤) فى الإصابة للحافظ ابن حجر: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أعتق بمن كان يعذب فى الله سبعة: وهم بلال وعامر بن فهيرة، وزنيرة وجارية ابذنا المؤمل والنهدية وابنتها، وأم عبيس .

### ﴿ ذَكُرُ الْمُسْتَهِزُ ثَيْنَ وَمِنَ كَانَ شَدِيدُ الْأَذَى لَلَّذِي لِلَّذِي عِلَيْنَا ۗ ﴾

وهم جماعة من قريش: فنهم أبو لهب (۱) عبد العزى بن عبد المطلب، كان شديدا على النبي عليه التحكيب له دائم الاذى وكان يطرح العذرة والنتن على باب النبي عليه التكويلية وكان جاره، فكان رسول الله عليه فأخذ العذرة (أى جوار هذا يابني عبد المطلب) فرآه يوما حزة رضى الله عنه فأخذ العذرة وطرحها على رأس أبى لهب، فجعل ينفضها عن رأسه ويقول: صابى (۱) أحمق وأقصر عما كان يفعله، مات أبو لهب بمكة عند وصول الخبر بانهزام المشركين ببدر بمرض يعرف بالعدسة (۱).

وهنم الأسدود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو ابن خال النبي على الله على المستهزئين، وكان اذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه: هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى، وكان يقول النبي على المستهزئين أماكلت اليوم من السماء يامحد، وما أشبه هذا من القول، فرج من عند أهله وأصابه السموم فاسود وجهه، فلما عاد اليهم لم يعرفوه وأغلقوا الباب دونه، فوجع متحيراً حتى مات عطشاً، وقيل إن جبريل عليه السلام أوما الى رأسه فاصابته الأكلة [ فامتلاً قيحا فمات أن أوما الى رأسه فاصابته الأكلة [ فامتلاً قيحا فمات أن أنه الله وأما الى رأسه فاصابته الأكلة [ فامتلاً قيحا فمات أنه أوما الى رأسه فاصابته الأكلة [ فامتلاً قيحا فمات أنه الله وأما الى رأسه فاصابته الأكلة [ فامتلاً قيحا فمات أنه الله وأما الى رأسه فاصابته المؤلمة والمتلاً قيحا فمات أنه المنابقة و المتلاً قيحا فمات أنه و المتلاً و المتلاً قيحا فمات أنه و المنابقة و المتلاً قيحا فمات أنه و المتلاً قيحا فمات أنه و المتلاً و المتلاً قيداً فمات أنه و المتلاً قيد و المتلاً قيد و المتلاً قيد و المتلاً قيد و المتلاً و المتلاًا و المتلاً و

ومنهم الحارث بن قيس بن عدى بن سعد السهمى من بنى سهم ، كان أحد المستهزئين الذين يؤذون رسول الله عليه الله عليه الله عليه الما أمه ، وكان يأخذ حجرا يعبده ، فأذا رأى أحسن منه ترك الأول ،

<sup>(</sup>١) وهو عمه ولم يذكر ذلك المنزلف لملاحظة دقيقة .

<sup>(</sup> ٢ ) في الظاهرية ( صاحبي ) بدل ( ضافي. ) وهو وهم .

<sup>(</sup>٣) بشرة تخرج بألبدن فتقتل ، على مائى ( القاموس الحيط ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية ، فأستدركته من الأحمدية وتاريخ الكامل لان الأثير .

<sup>(</sup>o) فى الظأهرية ( الغيطلة ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup> ٩ ــ أول عيون التواريخ )

وعبد الثانى ، وكان يقول : القد غر محمد أصحابه ، وعدهم أن يحيوا بعدالموت والله مايهلكنا الا الدهر ، وفيه نزلت ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه)(١) أكل حوتا بملوحا فلم يزل يشرب الماءحتى مات .

ومنهم الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم ، مربرجل من خزاعة يريش نبلا فوطىء على سهم منها فخدشه ثم أوماً جبريل عليه السلام الى ذلك الحدش فا نتفض ومات منه وهو ابن خمس وتسعين سنة ، وأوصى إلى بنيه أن يأخذوا ديته من خزاعة .

ومنهم أمية وأبى ابنا خلف، وكانا من أشد الناس على النبي وَيُطَالِيّهِ :جاء أبى النبي وَيُطَالِيّهِ :جاء أبى النبي وَيُطَالِيّهِ بعظم نخر ففته فى يده وقال: زعمت أن ربك يحيى هذا العظم فنزلت (قال من يحيى العظام وهى رميم) (٢) قتل أبى يوم بدر كافرا. وأما أخوه أمية فقتله النبي وَيُطَالِينَ يوم أحد.

ومنهم عقبة بن أبى معيط، واسم أبى معيط أبان بن أبى عرو بن امية ابن عبد شمس، كان من اشد الناس اذى لرسول الله على وعداوة لهوالمسلمين عمد الى مكتل فجعل فيه عدرة وألقاه على باب النبى عليه ، فبصر به طليب ابن عمير بن وهب بن عبد (٣) بن قصى وأمه أدوى بنت عبد المطلب فأخذ المكتل منه وضرب به رأسه وأخذ بأذنيه ، فشكاه عقبة الى أمه وقال قدصار ابنك ينصر محمدا ، فقالت : ومن اولى به منه ؟ امو النا وأنفسنا دون محد ،

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية ، الآية ٣٧

<sup>(</sup>٢) سورة يس ، الآية <sub>٧٨</sub>

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية (عبد الله) وهو وهم صححته من الاحمدية و (جوامع السيرة لا بن حزم ) .

أسر عقبة ببدروقتل صبرا<sup>(۱)</sup> ، قتله عاصم بن ثابت بن ابى الاقلح الأنصارى <sup>(۲)</sup> فلما اراد قتله قال : يا محمد من للصبية ؟ قال النار ، قتل بالصفراء <sup>(۲)</sup> وصلب ، وهو اول مصلوب صلب فى الاسلام .

ومنهم أبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة ، وكان بمن يؤذى رسول الله ﷺ ويعين ابا جهل على اذاه ، قتله حمزة رضى الله عنه يوم بدر .

ومنهم النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار ، كان أشر قريش فى تكذيب النبى مَنْ اللّهِ و الاذى له ولاصحابه ، وكان ينظر فى كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى ، وكان يقول : انما يأتيم محمد بأساطير الأولين ، فنزلت فيه عدة آيات ، أسره المقداد يوم بدر فأمر رسول الله مِنْ بضرب عنقه فقتله على بن أبى طالب رضى الله عنه بالاثيل (٥٠).

<sup>(</sup>١) فى ( الافصاح ) : قتل فلان صبرا ، أى حبس حتى قتل . وفى النهاية لابن

الأثير : هو أن يمسك شيء من ذوات الروح حيا ثم يرمى بشيء حتى يموت .

<sup>(</sup>٢) وقيل : قتله على رضى الله عنه على ما فى (جو امع السيرة لا بن حزم١٤٧)

<sup>(</sup>٣) قرية فوق ينبع مما يلي المدينة ، وهي لجُهينة وآلانصار ولبني فهرونهد . من (كتاب أسماء جبال تهامة لعرام بن الاصبغ السلمي ) .

<sup>(</sup>٤) سورة السكوثر ، الآية ٣

<sup>(</sup>٥) موضع قرب المدينة بين بدر ووادى الصفراء . (ممجم البلدان ) .

ومنهم أبو جهل بن هشام المخزومى ، وكان أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولأصحابه ، واسمه عمرو وكنيته أبو الحكم ، وأما أبو جهل فالمسلمون كنره به ، قتـل ببـدر ، قتله ابنا عفراء ، وأجهز عليـه عبد الله ابن مسعود .

ومنهم نبيه ومنبه ابنا الحجاج، وكانا على ماكان عليه أصحابهما من أذى رسول الله عليه يُقلِليني فيقرلان له : ما وجد الله من يبعثه غيرك ان هاهنا من هو أسن منك وأيسر ؛ فقتل منبه يوم بدر، قتله على بن أبى طالب، وأما نبيه فقتله على أيضاً.

ومنهم الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى ؛ كان من المستهزئين ، وكان هو وأصحابه يتغامزون بالنبي ولياليي وأصحابه ويصفرون بهم ويصفقون ، فدعا عليه رسول الله ولياليي أن يعمى ويثكل ولده ، فحلس فى ظل شجرة فضربه جبريل على وجهه فعمى ، وقتدل ابنه زمعة ببدر كافرا ، قتله أبودجانة وماتوالناس يتجهزون إلى أحد وهو يحرض الناس على النبي وليالية.

ومنهم طعيمة (١) بن عدى بن نوفل بن عبد مناف ، وكان ممن يؤذى رسول الله ﷺ ويكذبه ؛ أسر ببدر وقتل صبرا .

ومنهم مالك بن الطلالة بن عمرو بن غبشان (٢) وكمان سفيها ؛ فدعا علميه رسول الله عليه فأشار جبريل إلى رأسه فامتلأ قيحا فمات .

<sup>(</sup>۱) فى النسختين ( طعمة ) والتصويب من ( سيرة ابن هشام ) و ( جوامع السيرة لا بن حزم ) و ( طبقات ابن سعد ) .

<sup>(</sup>٢) فى الظاهرية (عنشان) وهو تصحيف ، على ما فى ( الاشتقاق لا بندريد ) وغيره .

ومنهم ركانة بن عبد يزيد بن هاشم ؛ وكان شديد العداوة ؛ لق النبى على الله فقال : يا بن أخى بلغنى عنك أمر ولم تكن بكذاب فان صرعتنى علمت أنك صادق – ولم يكن يصرعه احد – فصرعه النبى على المسلم من الله مرات ؛ ودعاه إلى الإسلام فقال : لا اسلم حتى تدعو هذه الشجرة فتأتيك ، فقال رسول الله المسلم المسلم فقال : لا أشلم عند الأرض ؛ فقال ركانة : ها رأيت سحراً أعظم من هذا مرها فاترجع ؛ فأمرها فعادت . فقال : هذا مرم عظم .

فهؤلاء أشدالناس عداوة لرسول الله عليه ومن عداهم من رؤساء قريش كانوا أقل عداوة من هؤلاء كعتبة وشيبة ابنا ربيعة وغيرهما ؛ وكان جماعة من قريش من أشد الناس عليه فأسلموا ؛ تركنا ذكرهم لذلك ؛ منهم ابوسفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن ابى امية المخزومى اخو ام سلمة ؛ وابو سفيان صخر بن حرب ؛ والحكم بن ابى العاص وغيرهم ؛ اسلموا بوم فتح مكة (٧) .

### (ذكرالهجرة إلى أرض الحبشة)

ولما رأى رسول الله على الله على الله على الله وما هو فيسه من العافية لمكانه من الله عز وجل وعمه أبى طالب وأنه لا يقدر على أن يمنعهم قال لهم (لو خرجتم إلى أرض الحبيبة فان بها ملكا لايظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه ) فحرج المسلمون إلى أرض الحبيبة عافة الفتنة وفراراً إلى الله تعالى بدينهم ، فكانت أول هجرة في الإسملام ، فعان بن عفان وزوجته رقية بنت النبي المناه معه (١) وأبو حديفة بن فخرج عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبي النبي المناه معه (١) وأبو حديفة بن

<sup>(</sup>١) أى تشق الارض ، على ما فى ( تاج العروس للربيدى ) .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الاحدية هنا (بلغ قراءة)

<sup>(</sup>٣) ( معه ) ساقطة من الظاهرية .

عتبة بن ربيعة وزوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو معه ، والزبير بن العوام وتمام الأحد عشر رجلا ، وأدبع نسوة .

وكان مسيرهم في رجب سنة خمس من النبوة ، فأقامو السعبان وشهر رمضان وقدموا في شوال ، وكان سبب قدومهم ان النبي عليات لما رأى مباعدة قومه له 11 شق عليه و تمني أن يأتيه الله تعالى يشيء يقاربهم به ، وحدث نفسه بذلك فأنزل الله تعالى ( والنجم إذا هوى) (٢) فلما وصل إلى قوله ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) (٢) ألق الشيطان على لسانه لماكان يحدث به فلسه فقال : تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهم لترتجى . فلما سمعت ذلك قريش سرهم ، والمسلمون مصدقون رسول الله عليات ، لا يتهمونه ولا يظنون به سهوا ولا خطأ ، فلما انتهى إلى السجدة سجد ، وسجد معه المسلمون والمشركون ، إلا الوليد بن المغيرة فإنه لم يطق السجود الخبر من بالحبشة من المسلمين من البطحاء (٥) فسجد عليها ، ثم تفرق الناس، وبلغ الخبر من بالحبشة من المسلمين أن قريشاً أسلمت ، فعاد منهم قوم ، و تخلف قوم .

وأتى جبريل رسول الله ﷺ فأخبره بما قرأ ، فحزن رسول الله ﷺ وخاف ، فأزل الله ﷺ وخاف ، فأزل الله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألتى الشيطان فى أمنيته ) (١) فذهب عنه الحزن والحذوف (٧) .

<sup>(</sup>١) (له ) ساقطة من الظاهرية .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ، الآية ١

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ، الآية ٢٠ (٤) ( السجود ) ساقطة من الظاهرية .

<sup>(</sup>٥) الحصى . (٦) سورة الحج ، الآية ٢٥

<sup>(</sup>٧) قصة الفرانيق باطلة موضوعة ، والأحاديث الواردة فيها آحاد ظنية ، وهى لا تكنى فى المسائل التى هى من أصول العقائد ، كا جاء فى ( مقالات الشيخ يوسف الدجوى ) التى أمر بطبعها مولانا الامام الأكبر الدكنورعبد الحليم محمود

واشتدت قريش على المسلمين ، فلما قرب المسلمون الذين كانوا بالحبشة من مكة بلغهم أن إسلام أهل مكة كان باطلا ، فلم يدخل أحمد منهم إلا بجوارا أو مستخفياً ، فدخل عثمان فى جوار أبى أحيحة سعيد بن العاص بن أمية ، ودخل أبو حذيفة بن عتبة بجواد أبيه ، ودخل عثمان بن مظعون بجوار الوليد ابن المغيرة ، ثم قال: أكون فى ذمة مشرك وذمة الله أعز وأمنع، فأتاه فردعليه جواره ، وكان لبيد بن ربيعة يعشد قوله :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل \* فقال له عثمان بن مظمون : صدقت .

فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل فقال: كذبت ، نعيم الجنة لايزول ، فقال لبيد: يامعشر قريش ما كانت مجالسكم هكذا ، ولاكان السفه من شأنكم ، فأخبروه خبره وخبر دينه ، فقام بعض بنى المغيرة فلطم عين عثمان ، فضحك الوليد شماقة به حيث رد جواره ، وقال لعثمان : ما كان أغناك عن هذا ، فقال: إن عيني الأخرى لمحتاجة إلى مثل ما نال هذه ، فقال : فهل لك أن تعود إلى جوارى ؟ قال : لا أعود إلى جوار غير الله تعالى ، فقام سعد بن أبى وقاص إلى الذي لطم عين عثمان فكسر أنفه ، فكان أول دم أريق في الإسلام على ما قيل .

وأقام المسلمون بمكة يؤذون، فلما رأوا ذلك رجعوا مهاجرين إلى الحبشة الثانية (١) ، فحرج جعفر بن أبى طالب وتتابع المسلمون إلى الحبشة، فكمل بها اثنان وثما نون رجلا، ورسول الله والله الله مقيم بمكة يدعو الى الله سرأ وجهراً، فلما رأت قريش أن لاسبيل لها إليه مدوه بالسحر والكهانة والجنون وأنه شاعر، ويصدون عنه من خافوا أن يستمع قوله.

<sup>(</sup>١) يعنى الهجرة الثانية ، وفى تاريخ ابن الاثير ( ثانيا ) .

#### ( ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين )

ولما رأت قريش أن المهاجرين قد اطمأنوا بالحبشة وأمنوا وأن النجاشي قد أحسن إليهم التمروا بينهم فبعثوا عمرو بنالعاص وعبد الله بن أبي ربيعة (۱) ومعهما هدية إليه وإلى أعيان أصحابه ، فسارا حتى وصلا الحبشة فحملوا إلى النجاشي هديته وإلى أصحابه هداياهم وقالا لهم : إن ناساً من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك ، وجاءوا بدين مبتدع لانعرفه نحن ولا أنتم ، وقد أرسلنا أشراف قومنا إلى الملك ليردهم إليهم ، فإذا كلمنا الملك فأشيروا عليه أن يرسلهم معنا من غير أن يكلمهم ، وخافا إن سمع النجاشي كلام المسلمين ، أن لايسلمهم ، فوعدهما أصحاب النجاشي بالمساعدة على مايريدانه .

ثم حضرا عند النجاشي وأعلماه ماقد قالاه ، فأشار أصحابه بتسليم المسلمين إليهما ، فغضب من ذلك وقال : لا والله لا أسلم قوماً جاءوني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواى حتى أدعوهم وأسالهم عما يقول هذان (٢) ، فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما وأن كانا على غير ما يذكران منعتهم وأحسنت جوارهم . ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي وسليني فضروا ، وقد أجمعوا على صدقه فيما ساءه وسره ، وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال فيما النجاشي : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ فقال جعفر : أيها الملك كنا في جاهلية نعبد الأصنام دين أحد من هذه الملل؟ فقال جعفر : أيها الملك كنا في جاهلية نعبد الأصنام

<sup>(</sup>١) فى النسختين (عبد الله بن أبى أمية) والتصحيح من جوامع السيرة لابن حزم، والسيرة النبوية لابن هشام، وتاريخ الاسلام للذهبي (الجزء الاول الخاص بالمغازى).

<sup>(</sup>٢) وكان النجاشي قد أسلم ولم يقدر على اظهار ذلك خوف الحبشة ، على مافى ( جوامع السيرة لابن حزم ٦٣ ) .

ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسى، الجوار ويأكل القوى منا الضعيف حتى يعث الله تعالى فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا لتوحيد الله تعالى ولانشرك به شيئاً ونخلع ماكنا نعبد من الأصنام وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجواد والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وأمرنا بالصلاة والصيام—وعدد عليه أمور الاسلام—فآمنا به وصدقناه وحرمنا ماحرم علينا وحللنا ما حلل لنا ، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان ، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك ، واخترناك على من سواك ، ورجونا أن لا نظلم عندك خرجنا إلى بلادك ، واخترناك على من سواك ، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك .

فقال النجاشي: هل معك بما جاء به عن الله شيء ؟ قال: نعم ، فقرأ عليه آيات من (كبيعص) (۱) فبكي النجاشي وأساقفته وقال: إن هسذا والذي جاء به عيسي يخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا والله لا أسلمهم أبدا إليسكما ، فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لا تينه غدا بما يبيد خضراءهم ، فقال عبد الله بن أبي ربيعة – وكان أتق الرجلين – لاتفعل فإن لهم أرحاما ، فلما كان الغد قال عمرو النجاشي إن هؤلاء يقولون في عيسي بن مريم قولا عظيما ، فأرسل إليهم النجاشي فسألهم عن قولهم في المسيح فقال جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى العذراء فيه الذي جاءنا به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى العذراء هذا (۲) فتنا خرت مطارقته فقال : وإن نخرتم ، وقال المسلمين : اذهبوا فأنتم هذا (۲) فتنا خرت بطارقته فقال : وإن نخرتم ، وقال المسلمين : اذهبوا فأنتم هذا (۲) فتنا خرت أن لى جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم ، ورد هدية

<sup>(</sup>١) أول سورة مريم.

<sup>(</sup>٢) فى الاحمدية ( ماعدا عيسى ماقلت هذا العود ) .

<sup>(</sup> ۱۰ ـ أول عيون التواريخ)

قريش وقال: ما أخذ الله الرشوة منى حتى آخذها منكم ولا أطاع الناس فى حتى أطيعهم فيه . وأقام المسلمون بخير دار عند النجاشى .

فظهر ملك الحبشة و نازع النجاشى فى ملكه، فعظم ذلك عند (١) المسلمين ، وسار النجاشى إليه ليقاتله ، وأرسل المسلمون الزبير بن العوام ليأتيهم بخبره وهم يدعون له فانطلق ، فاقتتلوا (٢) وظفر النجاشى، فما سر المسلمون بشىء سرورهم بظفره .

ومنى قول النجاشى « إن الله لم يأخذ منى الرشوة » أن أبا النجاشى لم يكن له ولد غيره ، وكان له عم قد أولد اثنى عشر ولداً ، فقالت الحبيئة : لو قتلنا أبا النجاشى وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام . وكان أخوه وأولاده يتو ارثون الملك دهراً (٢) فقتلوا أباه وملكوا عمه ، ومكثوا على ذلك حينا . وبق النجاشى عند عمه — وكان عاقلا — فغلب على أمر عمه فخافته (٤) الحبيشة أن يقتلهم جزاء لقتل أبيه فقالوا لعمه : إما أن تقتل النجاشى أو تخرجه من بين أظهرنا فقد خفناه ، فأجابهم إلى إخراجه من بلادهم على كره منه ، فوجوا إلى السوق فباعوه من تاجر بستائة درهم ، فسار به التاجر في سفينة ، فلما جاء العشاء هاجت سحابة فأصابت عمه بصاعقة ففزعت الحبشة إلى أولاده فإذا هم لاخير فيهم ، فرج على الحبشة أمرهم ، فقال بعضهم : والله لايقيم أمركم لانجاشى فإن كان لكم بالحبشة رأى فأدركوه ، فرجو ا في طلبه حتى أدركوه فأخذوه منه وملكوه عليهم ، فجاء التاجر وقال لهم : إما أن تعطونى مالى وإما فأخذوه منه وملكوه عليهم ، فجاء التاجر وقال لهم : إما أن تعطونى مالى وإما فأخذوه منه وملكوه عليهم ، فجاء التاجر وقال لهم : إما أن تعطونى مالى وإما فأخذوه منه وملكوه عليهم ، فجاء التاجر وقال لهم : إما أن تعطونى مالى وإما فأخذوه منه وملكوه عليهم ، فجاء التاجر وقال لهم : إما أن تعطونى مالى وإما

<sup>(</sup>١) في الاحمدية ( على المسلمين ).

<sup>(</sup>٢) ( فاقتتلوا ) ساقطة من الظاهرية .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية ( قهرآ ) وهو تحريف أو من تصحيف السمع عند الاملاء على الناسخ.

<sup>(</sup>٤) فى تاريخ ابن الاثير (فخافت الحبشة).

أن أكلمه ، فقالوا : كلمه ، فقال : أيها الملك ابتعت غلاما بستمائة درهم ثم أخذ الغلام والمال ، فقال النجاشي إما أن تعطوه دراهمه وإما أن يضع غلامه يده في يده فليذهبن به حيث شاء ، فأعطوه دراهمه . فهذا معنى قوله ، فكان ذلك أول ما علم من عدله ودينه ، ولما مات النجاشي كانوا لايز الون ينظرون العلى قبره نورا .

## ( ذكر اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه )

شم أسلم عمر ، وكان رجلا جلدا منيعاً ، أسلم بعد هجرة المسلمين إلى الحبيمة، وكان أصحاب الذي عليه الله يقدرون يصلون عند الكعبة حتى أسلم عمر وكان قد أسلم حمزة رضى الله عنهما ، فقوى المسلمون بهما وعلمو النهما سيمنعان رسول الله ويلي في قالت أم عبد الله بن أبى خيشمة وكانت زوج عامر بن ربيعة (٢) ، قالت إنا لغر حل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر إلى بعض حاجته إذ أقبل عمر وهو على شركة حتى وقف على ، وكذا نلقى منه البلاء أذى وشدة فقال : أننطلقون يا أم عبد الله؟ قالت قلت: نعم والله لنخرجن فى أرض الله فقد فقال : أننطلقون يا أم عبد الله؟ قالت قالت فقال : صبح الله . ورأيت لمرقة وحزنا . قالت فلما عاد عامر أخبرته وقلت : لورأيت عمر ورقته وحزنه علينا وحزنا . قالت فلما عاد عامر أخبرته وقلت : لورأيت عمر ورقته وحزنه علينا قال : أطمعت فى إسلامه ؟ قلت نعم ، قال لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب ، لما قال : ربى من غلظته وشدته على المسلمين ، فهداه الله تعالى فأسلم فصار على الكفار أشد منه على المسلمين .

وكان سبب إسلامه أن أخته فاطمة بنت الخطاب كانت تحت سعيد بن زيد بن عمرو بن ففيل، وكانا مسلمين يخفيان إسلامهما من عمر، وكان نعيم

<sup>(</sup>١) فى الاحمدية وتاريخ الـكامل ( يرون ) فى موضع ( ينظرون ) .

<sup>(</sup>٢) فى الظاهرية ( عامر بن أبى ربيعة ) وهو وهم .

ابن عبد الله النحام العدوى قد أسلم أيضاً هو ويخنى إسلامه فزعا من قومه ، وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فأطمة يقرثها القرآن فخرج عمر يوماً ومعه سيفه يريد رسول الله ﷺ والمسلمينوهم مجتمعون في دار الارقم عند الصفا وعنده من لم يهاجر من المسلمين في نحو أوبعين رجلا ، فلقيه نعيم بن عبد الله فقال إلى أين يَاعرَ؟ قال: أريد محمداً الذي فرق أمر قريش وعابٌ دينها فأقتله، فقال نعيم : والله لقد غرتك نفسك ! أثرى بنى عبد مناف تماركيك تمشى على الأرضُّ وقد قتلت محمداً ، أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم ؟ قال : وأى أهلى ؟ قال : ختنك وابن عمك سعيد بن زيد ، وأختك قاطمة ، فقد والله أسلما. فرجع عمر إليهما وعندهما خباب بن الأرت يقرئهما القرآن، فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب وأخذت فاطمة الصحيفة فألقتها تحت فخذها وقد سمع عمر قراءة خباب ، فلما دخل قال : ما هذه الهينمة التي أسمعها ؟ قالا : ما سمعت شيئاً فقال: بلي والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً، وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت أخته لتفكم منه فضربها فشجها ، فلما فعل ذلك قالت أخته : نعم والله قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ماشئت.ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم وقال: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم وأنتم تقرءونها حتى أنظر إلى ماجاء به محمد، قالت : إنا نخشاك عليها ، فحلف أن (١) يعيدها ، قالت \_ وقد طمعت في إسلامه \_ إنك نجس على شركك فلا تمسها ، قال عمر : فما عرفت ذل الشرك (٢) إلا ذلك اليوم، فقام واغتسل، فأعطته الصحيفة فقرأها وفيها (طه) وكانكاتباً ، فلما قرأ بعضها قال: ما أحسن هذا المكلام واكرمه ، فلما سمع خباب خرج إليه وقال: ياعمر والله إني لأرجو أن يكون الله تعالى قد خصك بدعوة نبيه فإنى سمعته أمس وهو يقول ( اللهم أيد الاسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم بن هشام ) فالله الله ياعمر ، فقال عمر عند ذلك :

<sup>(</sup>١) في الاحمدية (أنه).

<sup>(</sup>٢) فى الظاهرية ( ذلك الشرك ) وهو وهم .

فدلنى ياخباب على محمد حتى آتيه فأسلم له ، فدله خباب فأخذ سيفه وجاء إلى النبى وَ الله واصحابه فضرب عليهم الباب ، فقام رجل منهم فنظر من بالباب (۱) فرآه متو شحا بسيفه فأخبر النبى وَ الله والله والله الله عليه والله عنه واخذ بمجمع ردائه ثم جذبه إليه جذبة شديدة وقال: (ماجاه بك ما أراك تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة ) فقال عمر: يارسول الله جنت لاؤمن بالله ورسوله ، فكبر وسسول الله ويسول الله ورسوله ، فكبر وسسول الله ويسول الله ورسوله ، فكبر وسسول الله ويسول الله عرب أسلم .

فلما أسلم قال: أى قريش أنقل للحديث؟ قيل جميل بن معمر الجمعى، فجاءه فأخبره باسلامه، فشى إلى الحرم وعمر وراءه وصرخ (يامعشر قريش ألا إن الخطاب قد صبأ) فيقول عمر من خلفه: كذب ولكنى أسلمت، فقاموا فلم يزل يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس وأعيا فقعد وهم على رأسه فقال: فلم يزل يقاتلهم ويقاتلونه على كذلك إذ أقبل شيخ عليه حلة فقال: ما شأنكم؟ افعلوا مابدا لدكم، فبينما هم كذلك إذ أقبل شيخ عليه حلة فقال: ما شأنكم؟ قالوا صبأ عمر، قال: رجل اختار لنفسه أمراً فما تريدون؟ أترى بنى عدى يسلمون لكم صاحبهم (٢) هذا؟ خلوا عن الرجل، وكان الشيخ العاص بن وائل السهمى.

قال عمر : لما أسلمت أتيت باب أبى جهل بن هشام فضربت عليه بابه فحرج إلى وقال : مرحباً يابن أخى ما جاء بك ؟ قلت . جئت لأخبرك أنى قد أسلمت وآمنت بمحمد وصدقت ماجاء به ، قال فضرب الباب فى وجهى وقال : قبحك الله وقبح ماجئت به . وقبل فى إسلامه غير هذا والله أعلم .

<sup>(</sup>١) فى الاحمدية وتاريخ ابن الاثير ( من الباب ) .

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية , صاحبكم ، وفي الاحدية والسكامل لابن الاثير , صاحبهم ، .

## ﴿ ذكر أمر الصحيفة ﴾

فلما رأت قريش أن الإسلام يفشو ويزيد وأن المسلمين قووا باسلام حزة وعمر رضى الله عنهما وعاد إليهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة (۱) من النجاشي بما يكرهون من أمر المسلمين وأمنهم عنده المتمروا في يكتبوا بينهم كتابا يتعاقدون فيه إعلى أن لاينكحوا بني هاشم وبني المطلب (۱) ولا ينكحوا إليهم ولايبيعوهم ولايبتاعوا منهم، فكتبوا بذلك صحيفة وتعاهدوا على ذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا لذلك الأمر على أنفسهم، ولما فعلت قريش ذلك انحازت بنو هاشم و بنو المطلب (۱) إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه، وانعزل أبو لهب ابن عبد المطلب إلى قريش.

فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا لايصل إلى أحد منهم شيء الاسرا، وذكروا أن أبا جهل لتى حكيم بن حزام بن خويلد ومعه قمح يريد به عمته خديجة وهي عند رسول الله عليه في الشعب فتعلق به وقال: والله لا تبرح حتى أفضحك، فجاء أبو البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد وقال: مالك وله ؟ عنده طعام لعمته أفتمنعه أن يحمله إليها، خل سبيله، فأبي أبو جهل ونال منه، فضربه أبو البخترى بلحى جمل فشجه ووطئه وطأ شديداً، وحزة ينظر إليه، هذا ورسول الله عليه يدعو الناس سراً وجهرا، والوحى منتابع إليه.

<sup>(</sup>١) فى النسختين وأمية ، بدل و ربيعة ، والتصحيح من و جوامع السيرة لابن حرم ، .

<sup>(</sup>٢) في النسختين و عبد المطلب ، .

<sup>(</sup>٣) في الظاهرية و عبد المطلب ، والتصحيح من الأحمدية و و جوامع السيرة لابن حزم ٩٤ ، .

فبقوا كذلك ثلاث سنين ، وقام في نقض الصحيفة نفر من قريش ، وكان أحسنهم بلاء فيه هشام بن عمرو بن الحارث بن عامر بن اۋى وهو ابن أخى نضلة بن (١) هاشم (٢) بن عبد مناف لأمه ، وكان يأتى بالبعير وقد أوقره طعاما، ليلاويستقبل به الشعب ويترك خطامه فيدخل الشعب ، ولما رأى ماهم فيه وطول المدة عليهم مشي إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي أخى أم سلمة وكان شديد الغيرة (٢) على رسول الله عَلَيْنَةُ وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب ، فقال : يازهير أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث علمت؟ أما إني أحلف بالله لوكان أخوال أبى الحسكم - يعنى أبا جهل - ثم دعوته إلى مثل مادعاك إليه ما أجابك أبدآ ، قال : فماذا أصنع ؟ فإنما أنا رجل واحد ، والله لوكان معي رجل آخر لنقضتها ، قال قد وجدت رجلا ، قال من هو ؟ قال أنا ، قال زهير ابغنا ثالثاً ، فذهب إلى مطعم بنعدى بن نوفل بن عبد مناف وقال له : أرأيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد ذلك موافق فيه ، أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدتهم إليها منكم سريعاً (٤) ، قال فما أصنع ؟ وإنما أنا رجل واحد ، قال قد وجدت ثانياً ، قال : من هو ؟ قال أنا ، قال ابغنا ثالثاً ، قال قد فعلت ، قال : منهو ؟ قال : زهير بن الى أمية ،قال ابغنا رابعاً . فنهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحوا بما قال البطعم بن عدى ، قال ابضنا خامساً . فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكامه وذكر له قرابتهم ، قال وهل على هذا الأمر معين ؟ قال : نعم وسمى له القوم .

<sup>(</sup>١) سقط من النمختين دبن، فاستدركتها من د تاريخ الطبري ( ٢٤١/٢)

<sup>(</sup> ٧ ) فى النسختين و هشام ، والتحصيح من تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٣) , الفيرة ، ساقطة من النسخة بن ، فاستدر كتما من تاريخ ابن الأثير .

<sup>(</sup>٤) في سيرة ابن هشام وسراعاً ۽ .

فقصدوا خطم (١) الحجون التي بأعلى مكة ، واجتمعوا هنالك وتعاهدوا على القيام في نقض الصحيفة ، فقال زهير : أنا أبدؤكم ، فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير فطاف بالبيت ، ثم أقبل على الناس وقال : يا أهل مكة أناكل الطعام ونابس الثياب وبنو هاشم هلكى لايبا يعون ولا يبتاع منهم الأأكل الطعام ونابس الثياب وبنو هاشم هلكى لايبا يعون ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى أشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ، فقال أبو جهل : كذبت والله لا تشق ، قال زمعة بن الأسرد : أنت والله أكذب ، ما دضينا بها حين كتبت . قال أبو البخترى : صدق زمعة لانرضى ما كتب فيها ، قال المطعم بن عدى : صدقتها وكذب من قال غير ذلك ، وقال هشام بن عمر ونحراً من ذلك . قال أبو جهل : هذا أمر قد قضى فيه بليل ، وأبو طالب في ناحية المسجد ، فقام المطعم بن عدى إلى الصحيفة ليشقها فو جد الأرضة أكلتها إلا ماكان من فقام المطعم بن عدى إلى الصحيفة ليشقها فو جد الأرضة أكلتها إلا ماكان من ابن عكرمة من بني عبد الدار فشلت يده .

وقيل فى سبب خروجهم من الشعب أن الصحيفة لما كتبت وعلقت فى الكعبة واعتزل الناس بنى هاشم و بنى (٢) المطلب ، وأقام رسول الله عَيَاللَّهُ وأبو طالب ومن معهما بالشعب ثلاث سنين ، أرسل الله تعالى الأرضة فأكلت ما فيها من ظلم وقطع رحم وتركت ما فيها من أسماء الله تعالى ، فجاء جبريل إلى النبى عَلَيْلِيَّةٍ وأعلمه بذلك ، فقال النبى عَيَالِيَّةٍ لعمه أبى طالب ، وكان أبوطالب لايشك فى قوله ، فخرج من الشعب إلى الحرم ، وأجتمع الملا من قريش فقال إن ابن أخى أخبرنى أن الله تعالى أرسل على صحيفتكم الأرضة فأكلت مافيها من قطيعة وظلم وتركت اسم الله تعالى ، فأحضر وها فإن كان صادقاً علمتم أنكم

<sup>(</sup>١) فى النسختين ( حطم ) والتصحيح من تاريخ ابن الاثير وتاريخ ابن حرير ومعجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) في النسختين « عبد المطلب ، والتصحيح مما سبق آ نفا ,

ظالمون لذا قاطمون لأرحامنا ، وإن كان كاذباً علمنا أنكم على حقو أننا على الباطل؛ فقاموا سراعا وأحضروها فوجدوا الأمركما قاله رسول الله ﷺ؛ وقويت نفس أبى طالب واشتدصوته وقال: قد تبين لـكم أنـكم أولى بأَلظُم والقطيعة. فنكسوا رءوسهم ثم قالوا: إنما تأتونا بالسحر والبهتان، وقام أولئك النفر في نقضيا ، كا ذك نا .

قال أبو طالب في أمر الصحيفة وأكل الارضةمافيها من الظلم أبياتاً ، منها :

متى مايخبر غائب القوم تمجب ومانمقوامن ناطقالخط (١)معرب فأصبح ماقالوا من الامر باطلا ومن يختلق ماليس بالحق يكذب

وقدكان فيأمر الصحيفة عبرة محا الله منها كفرهم وعقوقهم

قال ابن هشام: وخرج أعشى بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل يريد الإسلام فقال يمدح رسول الله ﷺ:

إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا فلله (٣) هذا الدهركيف ترددا

ألم تغتمض عيناك ليلة أدمدا وبت كا بات السليم مسهدا وماذاك من عشق النساء وانما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا(٢) ولكن أرى الدهر الذي هو خائن كهولا وشبانا **نق**دت وثر**وة** ومازلت أبغى المال مذأنا يافع وليدآ وكهلاحين شبت وأمردا

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية وتاريخ الـكامل ( الحق ) .

<sup>(</sup>٢) في النسختين (مبتدا) والصحيح منسيرة ابن هشام، ولعلما في النسختين من تصحیف سمع الناسخ الذی یملی علیه ، و ( مهدد ) اسم امرأة . وفی سیرة ان معدام ( صحبة مهددا ).

<sup>(</sup>٣) في النسختين ( فبالله ) والتصحيح من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup> ١١ - أول عيون التواريخ )

وأبتذل العبس المراقيل تغتلى ألا أيهذا السائلي أين يممت فإن تسألى عنى فيارب سائل أجدت برجليها النجاء وراجعت وأما إذا ما أدلجت فترى لها وفيها إذا ما هجرت عجرفية وآليت لا أرثى لها من كلالة متى ما تناخى عندباب ابن هاشم متى ما لا ترون وذكره له صدقات ما تغب ونائل أجدك لم تسمع وصاة (محمد) إذا أنت لم ترحل راد من التتى

مسافة مابين النجير فصر خدا (۱)
فإن لها في أهل مكة موعدا حق عن الاعشى به حيث أصعدا (۲)
يداها خفافا لينا غير أحردا (۲)
رقيبين جديا ما يغيب ففرقدا (۱)
إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا (۱)
ولامن حنى حتى تلاقى (محمدا)
تراخى (۱) و تلقى من فو اضله ندى
تراخى (۱) و تلقى من فو اضله ندى
وليس عطاء اليوم ما نعه غدا
نبى الاله حيث أوصى وأشهدا
ولاقيت بعد الموت من قدة ودا

(١) العيس: الابل، المراقيل: المسرعة، تغتلى: تتسابق، النجهر: موضع في الجويرة.

<sup>(</sup>٢) في الأحدية (أسعدا).

<sup>(</sup>٣) النجاء: السرعة، الخفاف أن تميل بأيديها من النشاط، من غير حرد، أي تفعل ذلك من غير اعوجاج في يدمها .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت زيادة لم تقع لابن هشام .

<sup>(</sup>ه) يعنى إذا مشت فى الهاجرة كان فيها كبر كالحرباء فى وقت الزرال يميل بمنقه نحو الشمس ، يصف الناقة بالنشاط وقوة المشى فى ذلك الوقت ، على مافى الروض الانف وغيره.

<sup>(</sup>٦) في الطاعرية وسيرة ابن هشام ( ترامي ) .

ندمت على أن لا تكون كثله فأياك والميتات لاتقربنها وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تقربن حرة (١) كان سرها (١) وذو الرحم القربي فلا تقطعنه وسبح على حين العشيات والصحى ولا قسخرن من بائس ذا ضرورة (٥)

فترصد للموت (۱) الذي كان أرصدا ولا تأخذن سهماً حديدا لتفصدا ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا عليك حراما فانكحن أو تأبدا (۱) لعاقبة ولا الاسير للقيدا ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا ولا تحسبن المال للمرء مخلدا

<sup>(</sup>١) في الاحمدية وسيرة ابن هشام ( اللامر ) بدل ( للموت ) .

<sup>(</sup>٢) فى الاحمدية ولسخة من سيره ابن هشام ( جارة ) .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين ( سترها ) والتصويب من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٤) أى ابتمد عن النساء وكن عزباً ، اشتق من لفظ الآبد ، على ما في الروض الآنف وغيره .

<sup>(</sup>٥) في الأحمدية ونسخة من سيرة ابن هشام ( ذا ضرارة ) أي اضطرار .

<sup>(</sup>٦) هنأ نقص سطر في الأحدية.

<sup>(</sup>٧) ينقض السبيلي في ( الروض الآنف ) قول ابن هشام هذا ، لأن الناس بجمعرن على أن الجر لم ينزل تحريمها إلا بالمدينة . . .

# ﴿ ذَكَرَ وَفَاةً أَبِّي طَالَبَ وَحَدَيْجَةً ﴾

#### ( وعرض رسول الله ﷺ نفسه على قبائل العرب )

توفى أبوطالب وخديجة قبل الهجرة بثلاث سنين، بعد خرو جهم من الشعب توفى أبوطالب فى شوال ، وعره بضع وثما نون سنة ، وما تت خديجة قبله بخمسة وثلاثين (۱) يوما ، وقبل كان بينهما خمسة وعثرون يوما ؛ وقبل ثلاثة أيام (۲) ، فعظمت المصيبة على رسول الله عليات بموتهما ، وقال رسول الله عليات وما نالت قريشاً أكرهه) [حتى مات أبو طالب ، وذلك أن قريشاً وصلوا من أذاه بعد موت أبي طالب] (۱ إلى مالم يكونوا يصلون إليه في حياته، وحتى نثر بعضهم التراب على رأسه ، وحتى إن بعضهم يظرح عليه رحم الشاة وهو يصلى . وكان رسول الله ويتلاث يخرج ذلك ويقول (أى جوار هذا يابى عبد مناف) ثم يلقيه فى الطريق .

ولما اشتد عليه الأمر خرج ومعهزيد بن حارثة إلى ثقيف يلتمس منهم النصر فلما انتهى إليهم عمد إلى ثلاثة نفر منهم، وهم يومئذ سادة ثقيف وهم إخوة: عبد ياليل ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عمير، فدعاهم إلى الله تعالى وكالمهم

<sup>(</sup>۱) فى المنسختين ( ثمانين ) بدل ( ثلاثين ) والتصحيح من تاريخ ابن الاثير وتاريخ الإثار الاثير وتاريخ الإسلام للذهبي (١٥٢/٢ من الطبعة المحققة الحديثة ) ومن إنسان العيون في سعرة الآمين المأمون للمؤرخ الآديب نور الدين الحلمي ، ومن البداية والنهاية للحافظ ابن كثير . ولعل ماورد في النسختين هو من تصحيف السمع .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الاسلام للذهبي: ذكر أبو عبدالله الحاكم أن موتها كان بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام ، ومثله في (إنسان العيون) وذهبالإمام البوصيرى في الهمرية النبوية إلى ذلك وأيده الحافظ ابن كثير في (البـداية والنهاية المهرية النبوية إلى ذلك وأيده الحافظ ابن كثير في (البـداية والنهاية

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية ، فاستدركته من الاحمدية وغيرها .

فى نصرته والقيام معه على من خالفه ؛ فقال أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرساك ، وقال الآخر : ما وجد الله من يرسله غيرك، وقال الذاك والله لا أكلمك كلمة أبدا ، لئن كنت رسولا كما تقول لآنت أعظم خطراً من أن أرد عليك ، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغى لى أن أكلمك . فقام رسول الله ما يتي وقد يئس من خير تقيف وقال (إذا أبيتم فاكتموا على) وكره أن يبلغ قومه . فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم ، فاجتمعوا عليه وألجؤوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابنى ربيعة – وهو البستان – وهما فيه ورجع السفهاء عنه .

وجلس فى ظل حبلة (۱) وقال: (اللهم اليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى ، إلى من تبكلنى ، إلى بعيد يتجهمنى أو إلى عدو ملكته أورى ، إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى ولكن عافيتك هى أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بى غضبك أو يحل بى سخطك ).

فلما رأى ابنا ربيعة ما لحقه تحركت له رحمهما ، فدعوا غلاماً لهما نصرانياً إسمه عداس ، فقالا : خذ قطفاً من هذا العنب واذهب به إلى ذلك الرجل ، ففعل عداس ، فلما وضعه بين بدى رسول الله على وضع يده فيه وقال (بسم الله) ثم أكل فقال عداس : والله إن هذا المكلام ما يقوله أهل هذه البلدة ، فقال له وسول الله على (من أى البلاد أنت ومادينك ) قال أنا نصرائى من أهل فينوى (من أى البلاد أنت ومادينك ) قال أنا نصرائى من أهل فينوى (من أي البلاد أنت ومادينك ) قال أنا نصرائى من أهل فينوى (من أي البلاد أنت ومادينك ) قال أنا نبياً وانى البلاد أبياً وانه وما يونس به وانه و البلاد أبياً وانى نبياً وانى نبياً وانى نبياً وانى نبياً وانه وما يكون نبياً وانه و الله وما يكون نبياً و الله و الله و الله وما يكون نبياً و الله و

<sup>(</sup>١) أى كرمة عنب .

<sup>(</sup>٢) في الموصل .

فانصرف رسول الله عَلَيْنَا راجعاً إلى مكة ، حتى إذا كان فى جوف الليل وهو قائم يصلى فمر به نفر من الجن ، وهم سبعة نفر من جن نصيبين البمن (۱) ، فاستمعوا (۱) [ إليه ، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين ، قد آمنوا ] وأجابوا .

وذكر بعضهم أن رسول الله مالية ما عاد من ثقيف أرسل إلى المعلم ابن عدى ليجيره حتى يبلغ رسالة ربه، فأجاره، وأصبح المطعم قد لبسسلاحه هو وبنوه وبنو أخيه، فدخلوا المسجد فقال أبو جهل :أبجير أم متابع؟ قال : بل (٣) يجير، قال : قد أجرنا من أجرت ؛ فدخل النبي ما مكله مكة .

ومن الحوا دث في هذه السنة :

# ﴿ يَزُوجِ النَّبِي عِيْلِيَّةٍ بِعَائِشَةً ﴾

وذلك أنه لما توفيت خديجة جاءته خولة بنت حكيم (٤) امرأة عثمان بن مظعون وقالت: إن شقت بكرا وإن شقت مظعون وقالت: إن شقت بكرا وإن شقت ثيبا، قال: من البكر؟قال: ومن الشيب؟

<sup>(</sup>١) هَكُذَا فَى النسخة بن و تاريخ الطبرى (٣٤٧/٢ ) وفى تاريخ ابن الأثير (جن فصيبين رائحين إلى البمن ) .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقفين ساقط من الظاهرية ، فاستدركنه من الاحدية .

<sup>(</sup>٣) (بل) ساقطة من الظاهرية فقط.

<sup>(،)</sup> في الظاهرية (حكم) وهُو تحريف .

قالت : سودة بنت زمعة قد آمنت بك قال ( فاذهبي فاذكر بهماعلي ) فدخلت بيت أنى بكر فقالت : يا أم رومان ماذا أدخل الله عليـكم من الحير والبركة ، قالت : بماذا ؟ قالت : أرساني رسول الله ﷺ أخطب عليه عائشة ، فلما جاء أبو بكر أعلمته فغال : وهل تصلح له ؟ هي أبنة أخيه ، فرجعت إلى رسولالله مَيْكَالِيَّةِ فَلَارَت له ذلك ، فقال ( ارجعي إليه فقولي له أنت أخي في الاسلام و ابنتك تصلح لى ) فلما قالت له ذلك قال : ادعى لى رسول الله عَلَيْتُهُ ، فدعته فزوجه اياها، وعائشة يومئذ ابنة ست سنين (١) ثم خرجت خولة فدخلت على سودة فقالت : ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ، قالت : وماذا ؟ قالت : أرسلني رسول الله عليه الخطبك عليه ، فقالت : وددت ذلك أدخلي على أبي فاذكري له ذلك \_ وكأن شيخاً كبيرا [ (٢) قد أدركته السن \_ فدخلت عليه ] فحييته بتحية الجاهلية فقال: من هذه ؟ قالت: خولة بنت حكيم . قال : فأ شأنك ؟ قالت : أرسلني محمد بن عبدالله أن أخطب عليه سودة ، قال: كفؤكريم ، ماذا تقول صاحبتك ؟ قالت : تحب ذلك ، قال ادعها إلى فدعتها فقال: أى بنية هذه تزعم أن محمد بن عبدالله قد أرسل يخطبك وهو كَفُوْ كُرْ مَ ، أَنْحِبِينَ أَنْ أَزُوجِكَ هُو ؟ قالت نعم ، قال : ادعيه لى فجاء رسول الله ﷺ فزوجه اياها .

وكان رسول الله بتلقيق يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب فأتى كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مليح ، فدعاهم الى الله تعالى وعرض نفسه عليهم . [(") فأبوا عليه وأتى كابا إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبدالله فدعاهم الى الله تعالى وعرض نفسه عليهم (") فام يقبلوا ماعرض عليهم ].

<sup>(</sup>١) لاتعجب من هذا ، فأن الانس يحصل بها لاسيها فى ذلك العصر، وهو غير عصرنا ، والعرف يختلف باختلاف العصور ، وفى بعض الروايات أنها كانت أكبر من ذلك .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية فقط .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقفين ساقط من الظاهرية .

ثم أتى بنى حنيفة وعرض عليهم نفسه ، فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليهمنهم .

ثم أتى بنى عامر فدعاهم إلى الله تعالى وعرض نفسه عليهم، فقال له رجل منهم: أرأيت إن نحن تابعناك وأظهر ك الله على من خالفك أيكون لنا الآمر من بمدك؟ قال: (الأمر إلى الله تعالى يضعه حيث شاء) فقال له أفنهدف نحو دنا للعرب دو نك فاذا ظهرت كان الأمر لغيرنا ١؟ لاحاجة لنا بأمرك.

فلما رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم كبير فأخبروه خبرالنبي ويَطْلَقْهُ ونسبه ، فوضع الشيخ يده على رأسه وقال : بابنى عامر والله ان قوله لحق ، فأين كان رأيكم عنه .

ولم يزل رسول الله ﷺ يعرض نفسه على كل قادم له اسم وشرف ويدعوه إلى الله تعالى .

وكان كلما أتى قبيلة يدعوهم إلى الاسلام تبعه عمه أبو لهب فاذا فرغ رسول الله يتلق مر كلامه يقول لهم أبو لهب : يابنى فلان أنما يدعوكم هذا إلى أن تسحلوا (١) اللات والعزى من أعناقكم إلى ماجاء به من الصلالة والبدعة فلا تطيعوه ولا تسمعوا له .

و ذكر أولءرض رسول الله ﷺ نفسه على الانصار واسلامهم ﷺ.

فدم سوید بن الصامت أخو عمرو بن عوف ــ بطن من الأوس ــ مكة حاجا أو معتمراً ، وكان يسمى الـكامل لجلده وشعره و نسبه ، وهو القائل :

ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساءك مايفرى (٧)

<sup>(</sup>١) السحل: في الأصل: القشر والكشط. والمعنى واضح. وفي الاحمدية (تستحلوا).

<sup>(</sup>٢) أي ما يقطع في عرضك.

مقالته كالسحر ماكان شاهداً وبالغيب مأثوراً على ثغرة النحر يسرك باديه وتحت أديمه نميمة غش تبترى(٢) عقب الظهر تبسين لك العينان ماهو كاتم وما جن االبغضاء والنظر الشزر

فرشنی بخیر طالما قد بریتنی فخیر الموالی من بریش ولا یبری

فتصدى له رسول الله ﷺ ودعاه إلى الاسلام وقرأ عليه القرآب ، فلم يبعد منه وقال: إن هذا لَقُول حسن ، ثم انصرف وقدم المدينة فلم يلبث أَنْ قَتَلْتُهُ الْحُزْرِجِ يُومُ بِعَاثُ (٢) ، فَكَانَ قُومُهُ يَقْرُلُونَ : قَتَلَ وَهُو مُسَلِّمُ .

وقدم أنس بن رافع مك مع فتية من بني بعض الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، فأتاهم رسول الله يرائع وقال ( هل الح في خير مما جئتم له) فدعاهم إلى الله تعالى وللاسلام وقرأً عليهم القرآن ، فقال إياس وكان غلاما حدثًا : هذا خير والله مما جثنًا له ، فضرب وجهه أنس بن رافع بحفنة منالتراب وقال : دعنا منك فلقد جئنا لغير هذا ، فسكت اياس وقام رسول الله عليه ، ولم يلبث إياس أن هلك ، فسمعه قومه يهلل اللهويكبره ويسبحه ويحمده حتىمات؛ فما يشكر ن أنه ماتمسلما.

## ﴿ وَكُو بِيعِمْ العَقْبَةِ الْأُولِي ﴿ عِنْهُ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلِّمِةِ الْأُولِي ﴿ عِنْهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فلما أراد الله تعالى اظهار دينه وانجاز وعده خرج رسول الله ﷺ في الموسم الذي لقى فيه نفرا من الأنصار، فعرض نفسه على القبائل كماكان يفعل

<sup>(</sup>١) المأثور: السيف

<sup>(</sup>٢) تبترى: تقطع . وفي النسختين (تغترى) والتصويب من (شرح سيرة أبن هشام لا ف ذر الخشني ) وغيره . وعقب الظهر أي عصبه .

<sup>(</sup>٣) بماث بضم الباء : موضع بقرب المدينة ويومه من أيام الأوسوالخزرج بين المبعث والهجرة وكان الظفر للا وس. على كما في ( تاج العروس للزبيدي) ( ۱۲ - أول عيون التواريخ )

فيها هو عند العقبة لتى رهطا من الخزوج ، فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الاسلام .

وكان مما صنع الله تعالى له فى الاسلام أن يهود كانوا معهم فى بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم، وكان أهل يثرب أصحاب أو ثان ، وكانوا قد غزوهم فى الإدهم، فكانوا اذا كان بينهم شىء قالوا لهم : إن نبا مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه (۱) قتل عاد وارم، فلما كلم وسول الله على ذلك النفر ودعاهم إلى الله تعالى، قال بعضهم لبعض : تعلموا (۱) والله ياقوم إنه النبي الذي توعدكم به يهود ، فلا تسبقكم إليه ، فأجابوه الى مادعاهم بأن صدقوه وقبلوا منه ماعرض عليهم من الاسلام، وقالوا له : إنا قد تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر مابينهم وعسى أن يجمعهم الله تعالى بك ، فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين قان يجمعهم الله تعالى عليك فلا رجل أعز منك ، ثم انصر فوا عن رسول الله بهلي داجعين إلى بلادهم ، قد آمنوا وصدقوا .

وكانوا سبعة نفر من الخزرج: أسعد بن زرارة بن عدس أبو أمامة ، وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء ، كلاهما من بنى النجار ، ورافع ابن مالك بن العجلان ، وعامر بن عبد حارثة (٣) بن تعلبة ، كلاهما من بنى زريق وقطبة بن عامر بن حديدة بن سواد الله من سلمة (٥) وعقبة بن عامر بن نابى من بنى عبيد . رئاب بكسر الراء وبالياء المعجمة ، فنما قدموا المدينة ذكروا لهم رسول الله علي ودعوهم إلى الاسلام حتى فنما فيهم .

<sup>(</sup>۱) فى الظاهرية (نقتلكم بــه) والمثبت من الاحــدية وتاريخ ابن جرير وتاريخ ابن الاثير . (۲) أى اعلموا .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين ( عبد بن حارثة ) والتصويب من تاريخ ابن جرير وتاريخ ابن الاثير .

<sup>(</sup>٤) فى تاريخ الطبرى ( بن حديدة بن عمرو بن سواد ) . (٥) بكسر اللام .

فلما كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا فلاقوه بالعقبة وهى (العقبة الأولى) وبايعوه بيعة النساء. وهم أسعد بن زرارة ، وعوف ومعاذ ابنا الحارث وهما ابنا عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وذكوان بن عبد قيس من بنى زريق ، وعبادة بن الصامت من بنى عوف بن الحزوج ، ويزيد بن ثعلبة بن خرمة (١) وعباس بن عبادة بن نضلة (٢) وعقبة ابن عامر (٣) وقطبة بن عامر بن حديدة . هؤلاء من الحزوج .

وشهدها من الأوس: أبوالهيثم بن التيهان حليف لبي عبد الأشهل، وعويم بن ساعدة حليف لهم.

فلما انصر فوا عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عبر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ، فنزل بالمدينة على أسعد بن زرارة ، فحرج سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما سيدا بني عبد الاشهل وكلاهما مشرك ، فقال سعد لاسيد : انطلق إلى هذين اللذين أتيا دارنا فانههما فانه لولا أسعد بن زرارة وهو ابن خالتي كفيتك ذلك ، فأخذ أسيد حربته ثم أقبل اليهما فقال : ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا اعتزلا عنا ، فقال مصعب أو تجلس فتسمع ؟ فان رضيت أمرا قبلته وان كرهته كف عنك ما فكره ،قال : أنصفت ، ثم جلس اليهما فكلهه قبلته وان كرهته كف عنك ما فكله

<sup>(</sup>۱) فى النسختين ( خرقة ) والتصحيح من أديخ ابن جرير و تاريخ ابن الاثير وجوامع السيرة لابن حرم .

<sup>(</sup>۲) فى الظاهرية (فضله) وهو تصحيف صححته من تاريخ ابن جرير وتاريخ ابن الاثير وجوامع السيرة لابن حرم.

<sup>(</sup>٣) في الظاهرية ( هو عتبة ) والتصحيح من الأحدية وتاريخ ابن جراير وتاريخ ابن الأثير .

مصعب بالإسلام وتلاعليه آيات من القرآن ، فقال ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ قال مصعب تغتسل و تطهر أوبك ثم النبد شهادة الحق وتصلى ركعتين ، ففعل ذلك وأسلم . ثم قال لهما : إن وراتى رجلا أن اتبعكما لم يتخلف عنكما أحد من قومه وسأرسله البكما ، ثم انصرف إلى سعد وقومه ، فلما نظر اليه سعد قال : أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم ، وقال له ما فعلت ؟ قال كلمت الرجلين فوالله مارأيت جماً بأساً، وقد سمعت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زر ارة ليقتلوه، فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا لخوفه بما ذكر له ثم خرج إليهما ، فلما رآهما مطمئنين عرف ما أراد أسيد فوقف عليهما وقال لاسعد بن زوارة : لولا ما بيني وبينك من القرابة مارمت هذا مني ، فقال مصعب : أو تقمد فتسمع فان رضيت أمراً قبلته وإن كرهته اعتزلناك؟ فجلس فعرض عليه مصعب الإسلام وقرأ عليه القرآن ، وقال لهما : كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين ؟ فقالاً ما قالاً لأسيد ، فأسلم وتطهر ثم عاد إلى نادى قومه ، ومعه أسيد بن حضير ، فلما وقف عليهم قال : يابني عبد الاشهل كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا : سيدنا و أفضانا ، قال : فانكلام رجالكم و نسامكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله ، قال : فوالله ما أمسى في دار بني عبد الإشهل رجل ولا امرأة الا مسلما أو مسلمة .

ورجع مصعب إلى منزل أسعد ولم يزل يدعو إلى الاسلام حتى لم تبق دار من دور الانصار الا وفيها رجال ونساء مسلبون ، إلا ماكان من بنى أمية ابن زيد ووائل وواقف فانهم أطاعوا أبا قيس بن الاسلم فوقف بهم عن الإسلام ، وكان شاعراً لهم وقائدا يستمعون منه ويطيعونه ؛ فلم يزل على ذلك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومضت بدر وأحد والحندق وعاد مصعب إلى مكة .

# ﴿ ذَكَرُ بِيمَةُ العَقْبَةُ الثَّانِيةُ ﴾

ولما فشا الإسلام فى الأنصار اتفق جماعة منهم على المسير إلى رسولالله ملى الله عليه وسلم مستخفين لا يشعر بهم أحد، فسادوا إلى مكة فى الموسم فى ذى الحجة مع كفار قومهم واجتمعوا اليه (١) وواعدوه أوسط أيام التشريق بالعقبة ؛ فلما كان الليل خرجوا بعد مضى ثلثه مستخفين يتسللون ؛ حتى اجتمعوا بالعقبة وهم سبعون رجلا ؛ معهم امرأتان : نسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت (٢) عمرو بن عدى من بنى سلمة .

وجامع وسول الله ﷺ ومعه عمه العباس بن عبد المطلب؛ وهو كافر أحب أن يتو ثق لابن أخيه ، فكان العباس أول من تكلم فقال: يا معشر الحزرج ، وكانت العرب تسمى الاوس والحزرج (الحزرج) إن محمداً منا حيث قد علمتم فى عر ومنعة وقد أبى الا الإنقطاع اليكم ، فان كنتم ترون أنكم تفون له بما وعد تموه ومانعوه فأنتم وذلك ، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه فن الآن فدعوه فانه فى عز ومنعة، فقالت الانصار: قد سمعنا ما قلت فتكلم يارسول الله وخذ لنفسك وربك ما أحببت .

فَتَكُمْ النِّي مِثَلِيْ وَتَلَا القرآن وَرَغُبِ فَى الْإَسَلَامُ ثُمُ قَالَ (أَتَمَنَّعُونَى مَا تَمَنَّعُونَ مَنْ النَّهِ مَثْلًا وَأَبْنَاءُ كُمْ) فَأَخَذَ البّراء بن معرور بيده، ثم قال : والذي بعثك بالحق لنمنعنك بما نمنع منه أزرنا (٣) فبايعنا يارسول الله فنخن والله أهل

<sup>(</sup>١) في الأحمدية (به) بدل (اليه).

<sup>(</sup> ٧ ) فى النسختين (أم) فى موضع ( بنت ) والتصحيح من ( جوامع السيرة لابن حرم ٨٥) وتاريخ الطبرى وتاريخ ابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) أى نساءنا وأهلنا ، كنى عنهن بالآزر ، وقيل : أراد أنفسنا ، وتد يكئى عن النفس بالازار ، على ما فى ( النهاية فى غريب الحديث والاتر لابن الآثير ).

الحرب. فاعترض السكلام أبو الهيثم بن التيهان فقال: يارسول الله إن بيننا وبين الناس حبالا وانا قاطعوها ـ يعنى اليهود ـ فهل عسيت إن أظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قرمك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله عَنَيْنِيْ وقال (بل الدم الدم الهدم الهدم (۱) أنا منكم وأنتم منى أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم) قال ابن هشام: معنى الهدم: الحرمة أى حرمتى حرمتكم ودمى دمكم وقال [ رسول الله عَنَيْنِيْنَ ] (۲): (أخرجوا لى اثنى عشر نقيبا يكونون على قومهم) فأخرجوهم ، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . فأما الخزرج فأبر أمامة أسعد بن زرارة بن عدس ، وسعد بن الربيع بن عمرو ، وعبد الله ابن رواحة بن امرىء القيس، ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور ابن حيرو ، وعبد الله ابن صخر وعبدالله بن عمرو بن حيام ، وعبادة بن الصامت بن قيس، وسعد ابن عمرو بن حيادة بن الصامت بن قيس، وسعد ابن عادة بن دام والمنذر بن عمرو بن خنيس ،

ومن الأوس: أسيدين حضير ، ورفاعة برعبد المنذر ، و بعضهم يعدأبا الهيثم ابن التهان ولا يعد رفاعة وسعد بن معاذ .

وقال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصارى : يامعشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود ، فإن كنتم

<sup>(</sup>۱) يروى بسكون الدال وفنحها ، فالهدم بفتح الدال : القبر يمنى أنى أقبر حيث تقبرون ، وقبل : هو المئول ، أى مئوله كم منولى كحديثه الآخر ( المحيا محياكم والمبات عاتبكم ) أى لا أفار قدكم. والهدم بالسكون وبالفتح أيضاً هو إهدا. دم القتيل ، والمعنى : إن طلب دمكم فندطلب دمى وإن أهدر ده كم فقد أهدر دمى لاستحكام الالفة بيننا ، وهو قول معروف للعرب يقولون : دمى دمك و هدى هدمك ، وذلك عند المعاهدة والنصرة . كما في ( النهاية لابن الاثير ) ،

<sup>(</sup>٢) مابين المعقفين استدركته من تاريخ ابن جرير وتاريخ ابن الاثير .

<sup>(</sup>٣) في النسختين (عمر ) بدل (عمرو ) والنصويب من جوامع السيرة لابن حزم.

ترون أنه إذا أنهكت أمواله مصيبة وأشرافكم قتلا اسلمتموه، فن الآن فهو والله خوى (١) الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنه وافون له فحذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة ، قالوا : فانا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الاثراف ، فمالنا بذلك يارسول الله ؟ قال (الجنة) قالوا : أبسط يدك ، فبايعوه ، وما قال العباس بن عبادة ذلك إلاليشد عليهم العقد ، وقيل بل قاله ليؤخر الأمر ليحضر عبد الله بن أبى ابن سلول (١) فيكرن أقرى لأمر القوم.

فكان أول من بايعه أبو أمامة أسعد بنزرارة ، وقيل أبو الهيثم بن التيمان ، وقيل البراء بن معرور ، ثم تتا بع القوم فبايعوا .

فلما بايعوه صرخ الشيطان من رأس العقبة : يا أهل الجباجب (٣) هل لـكم في مذمم والصباة ٤) معه قد اجتمعوا عـلى حربكم . فقال رسول الله والله والله الم أما والله لأفرغن لك أى عدو الله) ثم قال للقوم (ارفضوا إلى رحالكم) فقال العباس بن عبادة : والذي بعثك بالحق نبياً لئن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا ، فقال (لم نؤمر بذلك) (٥) فرجعوا .

<sup>(</sup>١) في الاحمدية (عار) في مكان (خزى) وفي الهامش (خزى) إشارة إلى نسخة فها ذلك .

<sup>(</sup>۲) هو عبدالله بنأ في بن مالك بن الحارث، واشتهر بالنسبة إلى جدته (سلول) فلعل الاصوبأن يتمال (عبد الله بن أ في ابن سلول ) باثبات ألف ( ابن ) .

<sup>(</sup>٣) في النسختين (الحباحب) وهو تصحيف. والجباجب: أسمــــا. منازل بني.

<sup>(</sup>٤) ( الصباة ) غير مهمرز ، على مافى تاج العروس للزبيدي ، وغيره .

<sup>(</sup>ه) في الأحدية ( لم يؤمر لى بذلك ) وما ورد في الظاهرية موافق لما في ( تاريخ الطبرى ٢/٣٠٥ ) .

فلما أصبحوا جاءهم جلة قريش فقالوا : قد بالهنا أنكم جنتم إلى صاحبنا تستخرجونه وتبايعونه على قتالنا ؛ وإنه والله مامن حىمن أحياء العرب أبغض إلينا أن تنشب بيننا وبينهم الحرب منكم ، شحلف من هناك من مشركي الأنصار ماكان من هذا شيء ؛ فلما بايعوه رجعوا إلى المدينة .

وكان قدومهم فى ذى الحجة فأقام رسول الله وَ اللهِ عَكَة بقية ذى الحجة والمحرم وصغر وهاجر إلى المدينة فى شهر ربيع الأول . وقد كانت قريش لما بلغهم إسلام من أسلمن الانصار اشتدوا على من بمكة من المسامين وحرصوا على أن يفتوهم، فأصابهم جهد جهيد . وهى العقبة الآخرة ، وأما الأولى فكانت قبل هجرة الحيثة .

وكانت البيعة في هذه العقبة على غير الشروط في العقبة الأولى ، فإن الأولى كانت على حرب الاحر والاسود .

مم أمر رسول الله على أصحابه بالمهاجرة إلى المدينة ؛ فسكان أول من قدمها أبو سامة بن عبد الآسد، ثم هاجر من بعده عامر بن ربيعة حليف بنى عدى وهمه أمر أنه ليلى بلت أبى حشمة (۱) ثم عبد الله بن جحش وأخوه وجميع أهله فأغلقت دارهم و تتابع الصحابة، ثم هاجر حمر بن الخطاب وعياش بن أبى ربيعة فذلا فى بنى عمرو بن عوف ، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام الى عياش بن أبى ربيعة بالمدينة وكان أخاهما لامهما فقالا له: إن أمك قد نذرت أنها لا تستظل ولا تمتشط ، فرق لها فعاد .

وتتابع الصحابة بالهجرة إلى أن هاجر رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>۱) فى النسختين ( خيشمة ) والتصحيح من تاريخ ابن جرير وتاريم ابن الامهر .

# ﴿ ذَكَرُ هجرةُ النَّبِي عَيْظِينُ ﴾

لما تتابع أصحاب وسول الله ﷺ بالهجرة(١) وهو بمك ينتظر ما يؤمر به ، وتخلف معه أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما فلما رأت قريش ذلك حزروا خروج رسول الله ﷺ فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قمي بن كلاب وتشاوروا فيها ، فدخل معهم إبليس في صورة شيخ وقال : أنا من أهل نجد سمعت يخبركم فحضرت وعسى أن لا تعدموا منى رأيا، وكانوا : عتبة وشيبة وأبا سفيان وطعيمة بن عدى وجبير بن مطعم والحارث ابن عامر والنضر بن الحارث وأبا البخترى بن هشاموزمعة بن الأسود وحكيم ابن حزام!(٢) وأباجهل ونبيها ومنبها ابنى الحجاج وأمية بن خلف وغيرهم، فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من أمره ماكان ، وما نأمنه على الوثوب علينًا بمن اتبعه فأجمعوا فيه رأيا ، فقال بعضهم : احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب الشعراء قبله ، فقال الشيخ النجدى : ما هذا برأى ، لو حبستموه لخرج أمره من وراء الباب إلى أصحابه فلايوشكو ا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ، فقال آخر : نخرجه وننفيه من بلدنا ولا نبالى أين وقع إذا غاب عنا ، فقال الشيخ النجدى : أما ترون حسن حديثه وحلاوة منطقه ، او فعلتم ذلك انزل على حَى من العرب فيغلب عليهم بحلاوة منطقه ثم يسير بهم اليُّكُم فيطأكم ويأخذ أمركم من أيديـكم ، فقال أبر جهل: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى نسيباً ، ويعطى كل فتى منهم سيفا

<sup>(</sup>١) ( بالهجرة ) مضافة من تاريخ ( الحكامل لابن الاثير )

<sup>(</sup>٢) هَذَا قَبِلَ إِسَلَامَهُ ، ثُمَ أُسلَمَ ، وكان عَاشُ فَى الجَاهَلَيَةُ سَتَيْنُ سَنَةً وَقَ الْاسلَامُ سَتَيْنُ سَنَةً ، وكان ولد فى الكعبة ، ولم يكن يدخل دار الندوة أحد من قريش لمشورة حتى يبلغ الأربعين إلا حكيم بن حزام فانه دخلما وهو ابن خس عشرة سنة، من « ثمار القلوب للثعالى »

<sup>(</sup> ۱۳ – أول عيون النواريخ )

مم يضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه ، فاذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها فلم تقدر بنو عبد منافي على حرب قومهم جميعا ورضوا منا بالعقل (۱) . فقال الشيخ النجدى : الرأى ما قال الرجل ، فتفرقوا على ذلك . فأتى جبريل النبي ميتالية وقال له : لا تبت الليلة على فراشك ؛ فلما كان المعتمة اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيببوا عليه ، فلما رآهم رسول الله على الله بن أبى طالب ( نم على فراشى واقشح ببردى الأخضر ونم فيه فإنه لايخلص (۲) والمك شيء تكرهه ، وأمره أن يؤدى عنه ماعده من وديعة وأمانة وغير ذلك وخرج رسول الله يتاليق وأخذ حفنة من تراب وجعله على رءوسهم وهو يتلو وخرج رسول الله يتاليق وأخذ حفنة من تراب وجعله على رءوسهم وهو يتلو ولم يروه ، فأتاهم آت فقال:ما تنظرون كاله ترابا ، وانطلق لحاجته ، فوضعوا ولم يترك منكم أحداً إلا جعل على رأسه ترابا ، وانطلق لحاجته ، فوضعوا أيديم على رء سهم فرأو التراب وجعلوا ينظرون فيرون علياً نائما عليه برد النبي يتاليق فيقولون إن محمداً لنائم ، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا ، فقام على عن الفراش فعرفوه وأنزل الله تعالى فى ذلك (وإذ يمكر بك الذين كفروا) (١٤) و القرة .

وسأل أولئك الرهط علياً عن رسول الله عِلَيِّةِ فقال لا أدرى أمرتموه بالحروج فخرج، فضربوه وأخرجوه إلى المسجد فحبسوه ساعة ثم تركوه، ونجى الله تعالى رسوله من مكرهم وأمره بالهجرة، وأقام عـلى رضى الله عنه بمكة يؤدى أمانة رسول الله عليها ويفعل ما أمره به.

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله مثليَّة لا يخطئه أحد طرفي

<sup>(</sup>١) يعنى الدية ، كما هو واضح .

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية و لا يحضر ، بدل و لا يخلص ، التي في الاحدية و تاريخ ابن الاثهر .

<sup>(</sup>٣) سورة يس، الآية به

<sup>(</sup>٤) سورة الانفال . الآية . س

النهار أن يأتى بيت أبى بكر إما بكرة وإما عشية ، حتى كان اليوم الذى أذن الله فيه لرسى له بالهجرة أتا نا بالهاجرة ، فلها رآه أبو بكر قال : ماجاء هذه الساعة إلا لأمر قد حدث ، فلها دخل جلس على السرير فقال (أخرج من عندك) قال : يارسول الله إنما هما ابنتاى ، وما ذاك ؟ قال (إن الله تعالى قد أذن لى فى الحروج) قال أبو بكر : الصحبة يارسول الله ، قال د الصحبة ، فبكى أبو بكر من الفرح ، فاستأجرا عبد الله بن أريقطه ن بنى الدئل بن بكر وكان مشركا مد الفرح ، فاستأجرا عبد الله بن أريقطه ن بنى الدئل بن بكر وكان مشركا عدله ما الله على الما على فأمره رسول الله على المن بكر وعلى رضى الله عنهما [وآل أبى بكر أن] فأما على فأمره رسول الله على بكر وعلى دغل عنه عنه من رسول الله عنه الله عنه المناه عنه منه وحلى عنه منه يؤدى عن رسول الله عنه الدئات عنده ثم يلحقه .

وخرجا من خوخة فى بيت أبى بكر فى ظهر بيته، ثم عمدا إلى غار بثور فدخلاه (٢٠) ، وأمر أبو بكر ابنه عبدالله أن يسمع لهما بمكة نهاره، ثمياً تيهماليلا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية ، فاستدركته من الأحمدية و تاريخ الن الأثير .

<sup>(</sup>٢) قال الاستاذ محمد جال الدين (في مجاة الأزهر ٢/١٤ ـ المحرم سنة ١٩٩٤)؛ التخطيط هو المدخل العلمي الصحيح إلى إنجاز الاعمال على أغضسل وجه والذي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو خير أسوة للمسلمين في التخطيط العلمي، فقد أخضع لنهجه كل أعماله: موعد الهجرة أخفاه ، وهذا درس في أهمية السرية، خرج في ثلث الليل الآخير إلى منزل سيدنا أبي بكر ، ومنه خرج من فتحة في ظهره ، ترك في منزله سيدنا عليماً نائماً في فراشه ، لم يتجه في سيره شمالا ، وهو الإنجاه الطبيعي من مكة إلى المدينة ، ولم يتجه غرباً سالكاً طريق الساحل ، بل اتجه إلى الحذوب الشرق، وهو اتجاه لا يتصور إنسان أن يلجأ إليه مهاجر يستهدف الشمال ، ولا يمكن أن يفكر فيه المشركون ، ولم يستمر في السير طويلا بل لجأ إلى غار ثور ايحقق مزيداً من تضليل قريش إذا بحثوا عنه في كل اتجاه ، ولقد كان غار ثور ايحقق مزيداً من تضليل قريش إذا بحثوا عنه في كل اتجاه ، ولقد كان

وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يأتيهما بها ليلا ، وكانت أسماء بنت أبى بكر تأتيهما بطعامهما مساء ، فأقاما فى الغار ثلاثا ، وجعلت قريش مائة ناقة لمن يرده عليهم ، وكان عبد الله بن أبى بكر إذا غدا من عندهما اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعنى أثره ، فلما مضت الثلاث وسكن الناس أناهما دليلهما ببعيريهما، فأخذ رسول الله عليه أحدهما بالثمن فركبه ، وأقتهما أسماء بنت أبى بكر بسفرتهما ، ونسيت أن تجعل لها عصاما فحلت نطاقها أسماء بنت أبى بكر بسفرتهما ، ونسيت أن تجعل لها عصاما فحلت نطاقها فعلته عصاما أن وعلقت السفرة به ، وكان يقال لأسماء « ذات النطاقين ، فعلته عصاما أن وأردف أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة يخدمهما في الطريق ، فساروا ليلتهم ومن الغد إلى الظهر ، فرأوا صخرة طويلة فسوى

= اختياره لمكان الاختباءغاية في التفكير الفذ، فقد اختاره مكاناً وعرآ فإنه حتى الآن إذا أراد شاب قوى أن يصعد إلى الغار وجد صعوبة كبيرة ، هذا بينها كان الرسول في الثالثة والحمسين. وكلف عبدالله بن أبي بكر بأن يقوم بدور المخابرات فيتسمع ما تقوله قريش ثم يذهب ليلا ليبلغ الرسول ليتخذ الاجراءات اللازمة، ولم يفته أن عبد الله بن أبي بكر عند عودته إلى مكة سوف يترك آثار أقدامه على الأرض ، لذلك كان عامر بن فهيرة يسير خلفه بغنمه حتى تويسل آثار أقدامه ، واختباء الرسول في الغار ثلاثة أيلم يضاعف من الضغط النفسي على قريش حتى يدب اليأس في قلوبهم وتفتر عنائمهم في البيحث عنه ، وكان عبد الله بن أريقط غير مسلم وكان دليل الرسول وهو الذي أعد الرواحل ، وهذا غاية في التمويد ، فالذي يتصور أن يتجه النظر إلى صحابي يكون محل ثقة الذي عليه الصلاة والسلام، بل إن أمر الاتصال بعبد الله بن أريقط في شأن الرواحل خضع لتفكير دقيق، فإنه إذا اتصل به عبد الله بن أبي بكر فقد تستريب في ذلك قريش ، ولكن إذا اتصل به عامر بن فهيرة وهو راع مشله ، ومن طبيعة الراعي أن يتحرك ليقابل رَاعِياً فليس في الأمر أية رببة ، وطوال الرحلة كان الرسول وصاحبه يسيران الليل كله وينيخان بالنهار. كلذلك يدل على التخطيط الحـكم لتتحقق المهمة بنجاح تام. (١) العصام: الرباط.

أبو بكرعندها مكانا ليقيل فيه رسول الله ﷺ ويستظل بظلها ، فنام رسول الله ﷺ وحرسه أبو بكر ، حتى رحلوا بعد مازالت الشمس .

وكانت قريش قد جعلت لمن يأتى بالنبي الدينة الدية ، فتبعهم سراقة بن ما لك ابن جعشم المدلجى ، فلحقهم وهم فى أدخل صلبة ، فقال أبو بكر : يارسول الله الدكنا الطلب ، قال « لا تحزن إن الله معنا » ودعا عليه رسول الله الله المنات فرسه إلى بطنها و ثار من تحتها مثل الدخان ، فقال : ادع لى يا محمد ليخلصني الله ولك على أن أرد عنك الطلب ، فدعا له فتخلص ، فتبعهم فدعا عليه الثانية فساخت قرائم فرسه فى الارض أشد من الأولى ، فقال يا محمد علمت أن هذا من دعائك على فادع لى ولك عهد الله تعالى أن أرد عنك الطلب علمت أن هذا من دعائك على فادع لى ولك عهد الله تعالى أن أرد عنك الطلب فدعا له فلم ، وقرب من الذي سيكاني وقال: يا محمد خذ سهما من كنانتي فإن إبلى فدعا له فلم أراد أن يعود عنه قال «كيف بك ياسراقة إذا سورت بسوارى كسرى » فعاد سراقة ، فكان لا يلقاه أحد يريد الطلب إلا قال : قد كفيتم ماهاهنا ، ولا يلق أحداً إلا وده .

قالت أسماء بنت أبى بكر: لما هاجر رسول الله ﷺ أتانا نفر من قريش فيهم أبو ك؟ قلت: لا أدرى، فيهم أبو ك؟ قلت: لا أدرى، فرفع أبو ك؟ قلت: لا أدرى، فرفع أبو جهل يده فلطم خدى لطمة طرح قرطى، وكان فاحشاً خبيثاً ،

ومكثنا ثلاثا لاندرى أين توجه رسول الله ﷺ، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكه (١١ والناس يتبعونه يسمعون صوته ولا يرونه ، وهو يقول :

جرى الله رب العرش خير جزائه عَيْنَاتُهُ رَفيقين حلالًا خيمتي أم معبد

<sup>(</sup>١) دمكة، مستدركة من تاريخ والكامل، والاحمدية .

٧٧) في الأحدية, قالا ، من القيلولة .

هما نزلاها بالهدى واغتدوابه ۱۱۰ فأفلح من أمسى رفيق محمد ايهن بنى كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد

قال: فلما سمعنا قوله عرفنا أن وجهه كان إلى المدينة .

وقدم بهما دليلهما قباء ، فنزل على سعد بن خيثمة وكان عزبا ، وكان ينزل عنده العزاب من أصحاب رسول الله وكان يقال لبيته : بيت العزاب ، ولذل أبو بكر على خبيب (٢) بن اساف بالسنح ، وقيل نزل على خارجة بنزيد أخى بنى الحارث بن الحزرج .

وأما على رضى الله عنه فإنه لما فرغ من الذى أمره وسول الله عَيْسَالِيْهُ هاجر إلى المدينة ، وقد تفطرت قدماه فقال النبى عَيْسَالِيْهُ و ادعو لى عاياً » فقيل : لايقدر أن يمشى ، فأتاه النبى عَيْسَالِيْهُ و ادعو لى عاياً » فقيل : لايقدر أن يمشى ، فأتاه النبى عَيْسَالِيْهُ فاعتنقه و بكى رحمة له لما بقدميه من الورم ، وتفل على يديه وأمر بهما على قدمى على ، فلم يشتكهما بعد حتى قتل ، ونز ل بالمدينة على امرأة لازوج لما فرأى إنساناً يأتيها كل ليلة يعطيها شيئاً ، فاستراب بها فسألها عنه فقالت : هو سهل بن حنيف قد علم أنى (٣) امرأة لازوج لها فهو يكسر أصنام قومه ويحملها إلى ويقول احتطبى بهذه ، فكان على يذكر ذلك عن سهل بن حنيف

وقيل ان علياً نزل مع النبي عَيْمَالِيُّةٍ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية ، هما نولا بالبر واغتدوا به ،

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية . حبيب ، وهو تصحيف صححته من الاحمدية و رجو اسع السيرة لابن حزم ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين ، قال عال كل امرأة لازوج لها ) و هو خطأ صححته من تاريخ ابن الاثير .

وأقام رسول عَلِيْكِينَ، بقباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والحنيس (1) وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة، وقيل أقام عندهم أكثر من ذلك، والله أعلم.

وأدركت رسول الله ملك الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي ببطن الوادي ، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة .

قال ابن عباس رضى الله عنهما: ولد النبي عَلَيْتُهُ يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين وقبض يوم الاثنين .

واختلف العلماء في مقامه بمدكة بعد أن أوحى إليه فقال أنس وابن عباس في رواية: إنه أقام بمدكة عشر سنين ، وقيل أقام ثلاث عشرة سنة ، ولعل الذي قال وعشر سنين ، أراد بعد إظهار الدعوة ، فانه بقي ثلاث سنين يسرها ومما يؤيد هذ القول قول أبى قيس بن الأسلت :

أوى فى قريش بصنع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا فهذا يدل على أن مقامه ثلاث عشرة سنة .

﴿ ذَكُرُ مَا كَانَ مِنَ الْأُمُورُ أُولُ سَنَةً مِنَ الْهُجُرَّةُ ﴾

وذلك أنه (عَلَيْنَةُ) رحل من قباء بريد المدينة، فركب ناقته وأرخى زمامها فدكان لايمر بدار من دور الأنصار الاقالوا: هلم يارسول الله إلى العدد والعدة، فيقول «خاوا سبيلها فانها مأمورة ،حتى انتهى إلى موضع مسجده

<sup>(</sup>۱) والاثنين، ساقطة من الظاهرية و والخيس، غير موجودة فى النسختين فاستدركت ذلك من تاريخ ابن الآثير. و و بقباء، مستدركة من تاريخ ابن الأثير و جوامع السيرة لابن حزم، حيث قال: « وأقام رسول الله صلى الله علميه وسلم بقباء أياما . . .

اليوم فبركت على باب مسجده وهو يومئذ مربد (١) لفلامين يتيمين فى حجر معاذ بن عفراء ، وهما سهل وسهيل ابنا عمرو من بنى النجار ، فلما بركت لم بنزل عنها شم (١) و ثبت وساوت غير بعيد ورسول الله علي واضع لها زمامها لايشدما به ، فالتفتت خلفه (٢) شم رجعت إلى مبركها الأول وبركت فيه ووضعت جرانها ، فنزل عنها رسول الله علي أو احتمل أبو أبوب الانصارى وحله ، وسأله وسول الله علي عن المربد فقال معاذ بن عفراء : هو ليتيمين لى وسأرضيهما عن ثمنه ، فأمر به رسول الله علي الله على المربد فقال معاذ بن عفراء ؛ وأقام عند أبى أبوب حتى بنى مسجده ومساكنه .

وقيل إن موضع المسجد كان لبنى النجار فيه نخل وحرث<sup>(٤)</sup> وقبور المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثامنو نى به ، فقالوا لانبغى به ثمنا الا ماعند الله ، فأمر فبنى مسجده ، وكان قبله يصلى حيث أدركته الصلاة وبناه هو والمهاجرون والأنصار.

وفيها بنى مسجدقباء ، وفيها بنى رسول الله عِلَيْكُلَيْهُ بِعائشة بعد مقدمه المدينة بثمانية أشهر ، وقيل بسبعة أشهر ، فى ذى القعدة ، وكانتز وجها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين ، وهى ابنة ست سنين (٥) بعد وفاة خديجة .

وفيها هاجرت سودة بنت زمعة زوج النبى ﷺ، وبناته ماعدا زينب وهاجرت أيضا عيال أبى بكر ومعهم ابنه عبدالله وطلحة بن عبيدالله .

<sup>(</sup>۱) « مربد ، مستدركة من تاريخ ابن الأثير . والمربد : الموضع الذي يجنف فيه التر .

<sup>(</sup>٢) دثم ، ساقطة من الظاهرية فاستدركنها من الاحدية ، وهي موافقة الما في الريخ ابن الاثير .

<sup>(</sup>٣) في جو امع السيرة لابن حزم ٥٥ , خلفها .

<sup>(</sup>٤) في الظاهرية «وخرب» وفي الاحمدية وتاريخ ابن الاثير «وحرث»

<sup>(</sup>٥) فى تاريخ ابن الأثير : , وقيل ابنة ـببع سنين ، وقيل أكثر من ذلك ,

وفيها ولد عبدالله بن الزبير ، وكان أول مولود للمهاجرين بالمدينة ، وكان النعان بن بشير أول مولود للانصار بعد الهجرة ؛ وقيل ان المختار بن أبي (١) عبيد وزياد ابن أبيه ولدا فيها .

وفيها على رأس سبعة أشهر عقد رسول الله عَلَيْنَيْ لواء أبيض لعمه حمزة في اللاثين رجلا من المهاجرين (٢) ليعترضوا عير قريش ؛ فلقى أبا جهل بن هشام فى الاثمائة رجل فحجز بينهم مجدى (٢) بن عمروالجهني ، وكان يحمل اللواء أبو مراد وهو أول لواء عقده (١) .

وفيها أيضا عقد لواء لعبيدة بن الحارث بن المطلب (٥) وكان أبيض يحمله مسطح بن أثاثة ، فالتقى هو والمشركون ، فكان بينهم الرمى دون المسايفة ؛ وكان معه سعد بن أبى وقاص وكان أول من رمى بسهم فى سهيل الله (٢) ؛ وكان المقداد بن عمر و وعتبة بن غزوان مسلمين وهما بمكة ، فحرجا مع المشركين يتوصلان (٧) بذلك ، فلما لقيهم المسلمون انحازا إليهم ، وكان

<sup>(</sup>١) في النسختين , المختار بن عبيد ، وهو وهم ظاهر .

<sup>(</sup>٢) دمن المهاجرين، مستدركة من الاحمدية وتاريخ ابن الاثير .

<sup>(</sup>۳) فی النسختین دمجرمی، والتصحیح من رجوامعالسیرة لابن حزم ۱۰۱، و تاریخ الطبری ۷/۰۰۶

<sup>(</sup>٤) فى « تاريخ الطبرى ، راية عبيدة بن الحارث كانت أول راية عقدت فى الاسلام.وسبب الشبهة أن بعثه و بعث حمزة كانا معا.

<sup>(</sup>٥) في النسختين . عبد المطلب ، والتصحيح من تاريخ الطبري .

<sup>(</sup>٦) فى « تاريخ الطبرى ٢/٤٠٤ » أن سعد بن أبى وقاص قد رمى يومئذ بسهم فكان أول سهم رمى به فى سبيل الله .

<sup>(</sup>٧) أى أنهما جملا خروجهما مع السكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين . ( ١٤ — أول عبون التواريخ )

على المشركين أبو سفيان بن حرب ؛ وقيل مكرر بن حفص بن الاخيف (١١ وقيل عكرمة بن أبي جهل .

وفيها عقد لواء لسعد بن أبى وقاص وسيره الى الحرار(٢)، وكاز اللواء يحمله المقداد بن عمرو فلم يلق حربا .

وفيهاكانت غزوة بواط: خرج رسول الله وليالية في ماتتين من أصحابه يريد عير قريش ـ وقيل كانت في سنة اثنتين ـ حتى بلغبواطمن ناحية رضوى وكان في عير قريش أمية بن خلف الجمعي في مائة رجل؛ ومعه ألفان وخسمائة بعير؛ فرجع ولم يلق كيدا؛ وكان يحمل لوا دسول الله وليستي سعد ابن أبي وقاص؛ واستخلف على المدينة سعد بن معاذ.

وفيها جاء أبرقيس بن الأسلت إلى رسول الله عليه السلام في المسلام في السلام في السلام في السلام فقال : ما أحسن ماتدعو إليه سأنظر في أمرى ، فلقيه عبدالله بن أبي ابن سلول المنافق « فقال كرهت قتال الخزوج ، فقال ؛ لا أسلم إلى سنة ؛ فمات في ذي القعدة .

# ﴿ ذَكَرَ مِن تُوفِّي فِي هِذِهِ السِّنَّةِ مِن الْأَعْيَانَ ﴾

فيها توفى كاثوم بن هدم بن امرى. القيس الأنصارى ، كان شيخا كبيراً أسلم قبل نزول رسول الله وَ الله عَلَيْنَةِ المدينة ، قيل إنه أول من مات من أصحاب رسول الله عَلَيْنَةٍ ، ولم يدرك شيئاً من مشاهده .

<sup>(</sup>١) فى النسختين و الاحنف ، والتصحيح من تاريخ ابن الاثير حيث قال الازخيف بالحاء المعجمة والياء المثناة من تحتها .

<sup>(</sup>٢) هُوَ قُرْبِ الْجَحْفَة ؛ وقِيل واد من أودية المدينة ، وقبيل غير ذلك

وفيها توفى أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس ، كان عقبيا (١١ نقيباً ، شهد العقبة الأولى والثانية ، وبايع فيهما ، وهو أول من بايغ ، أخذته الذبحة (١١ والمسجد يبنى فكواه النبي ولي الله الله مراه في الله الأيام ودفن بالبقيع ، وجاءت بنو النجار إلى رسول الله ولي فقالوا : قد مات نقيبنا فنقب لنا ، فقال (أنتم أخوالى وأنا نقيبكم ) فكان فضيلة لهم .

وفيها هلك الوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل السهمى شيخا قريش مشركين ، قال الشعبى لما حضر الوليد الوفاة جزع فقال له أبو جهل : أتجزع ياعم ، مايجزعك ؟ فقال : والله مابى جزع من الموت ولكن أخاف أن يظهر دين ابن أبى كبشة بمدكة ، فقال أبو سفيان : ياعم لا تخف ، أنا<sup>(۱)</sup> ضامن لك أن لا يظهر ، وأبو أحيحة (١) بن العباس بن أمية بالطائف .

## ﴿ السنة الثانية من الهجرة ﴾

فى هذه السنة غزا رسول الله وَيُطِيِّتِهِ \_ فى قول بعض أهل السير \_ وغزاة الأبواء ، ويقال وودان ، واستخلف رسول الله وَيُطِيِّتُهُ على المدينة سعد بن عبادة ، وكان لواؤه أبيض يحمله حمزة بن عبد المطلب ، فوادعه فيها بنو ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً .

وفيها غزا رسول الله ﷺ ، غزوة العشيرة ، من ينبع فى جمـــادى الآخرة (٥) يريد قريشا حين ساروا إلى الشام ، فلما وصل العشيرة وادع بنى

<sup>(</sup>١) في الظاهرية . عفيفا . وهو تحريف

<sup>(</sup>٢) داء يأخذ في الحلق ، وريما قتل . تاج العروس ،

<sup>(</sup>٣) في الاحمدية وأني ، بدل وأنا ،

<sup>(</sup>٤) فى الظاهرية . أبو جيحة ، وهو وهم

<sup>(</sup>٥) مكذا فىالنسختين ، وهو موافق لما فى طبقات ابن سعد . وفى تاريخ ==:

مدلج ورجع ولم يلق كيداً. واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. وفي مذه النزاه (١) كنى النبي وَاللَّهِ عليا أبا تراب (١) .

وفيها أغار كرز بن جابر الفهرى على سرح (٣) المدينة ، فحرج رسول الله على الله على الله على بدر (٤) ، وفاته كرز . وكان واؤه مع على رضى الله عنه ، واستخلف على المدينة زيد بن حادثة .

وفيها بعث النبي مُلِيَّكِيَّةُ سعد بن أبى وقاص فى سرية ثمانية رهط ، فرجع ولم يلق كيداً .

﴿ ذَكُرُ سُرِيةً (\*) عبد الله بن جحش ﴾

أمر رسول الله ﷺ أبا عبيدة بن الجراح أن يتجهَّز ليغزو ، فتجهز ،

= ابن الآثير وغيره أنها كانت في جمادى الآولى وفي دالدرر في المفازى والسير لابن عبد البر ٢٠٠١ أقام هنالك بقية جمادى الاولى وليالى من جمادى الآخرة . ومثله في د جوامع السيرة ٢٠٠٣ ، والغزوة إذا أطلقت حملت على ابتدائها دون دوامها على ما في د مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي ١٠/١ ،

- (٢) أنظر طبقاتان سعدوصحيجالامام البخارى والبداية والنهاية لتحرير سبب هذه الكنية.
  - (٣) السرح: الماشية
  - (٤) لذلك يسميها بعضهم وغزوة بدر الأولى ،
- (٥) اختلفوا فى سبب تسمية والسرية، والذى اصطلح عليه الجمهور: أن كل عسكر حضره النبي علميه الصلاة والسلام سمى دغزوة، ومالم يحضره سمى سرية أوبعثا. وفى هذه السرية سمى عبدالله بن جعدش أمير المؤمنين، على مافى وطبقات ابن سعد ١١/٢»

فلما أراد المسير بكي صبابة إلى رسول الله عَلَيْكَ فِبعث مكانه عبد الله بن جحش في رجب معه ثمانية رهط من المهاجرين، وقيل اثنا عشر رجلا، وكتب له كتاباً وأمره أن لاينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به ولايستكره أحداً من أصحابه ، ففعل ذلك ثم قرأ الكتاب وفيه يأمره بنزول نخلة \_ بين مكة والطائف \_ فيرصد قريشا ويعلم أخبارهم ، فأعلم أصحابه ، فساروا معه حتى أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة (١) بن غزو انجيرا لهما يعتقبانه فتخلفا في طلبه ، ومضى عبد الله بن جحش بمن معه فنزل بنخلة ، فرت به عير لقريش تحمل زبيبا وغيره فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحمكم بن كيسان، فلما رآهم القوم هابوهم فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه ، فلما رأوه أمنوا.وقالوا عمار (٢) لا بأس عليكم منهم، وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر رجب، فقالوا: والله الن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فيمتنعن منكم، والن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام، وترددوا ثم أجمعوا على قتلهم وأخذ عُمَانُ بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبد الله، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحا به بالعير والاسيرين حتى قدموا المدينة، وعزلوا خمس ماغنموا للنبي ﷺ قبل أن يفرض الحس ، فقال لهم رسول الله ﷺ « ما أمرة حكم بقتال في الشهر الحرام» فسقط في أيديهم ، وعنفهم المسلمون ، وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه (٤٠) الآية فلما بزل القرآن (٥) وفرج الله

<sup>(</sup>١) في الظاهرية وعقبة، وهو تصحيف صححته من والدر رلابن عبد البر، وغيره

<sup>(</sup>٢) أي معتمرون .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبرى والبداية والنهاية لابن كثير وغيرهما زيادة وبسهم،

<sup>(</sup>٤) • قل قتال فيه كبير ، سورة البقرة . الآية ٢١٧

<sup>(</sup>٥) يعنى ﴿ بِهِذَا الْامْرِ ، كَمَا فِي البِّدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ وَغَيْرُهُ . وَهُو وَاعْسَمُ .

تعالى عن المسلمين قبض رسول الله ﷺ العير ، وكانت أول غنيمة أصابوها وقبل رسول الله ﷺ الفداء فى الاسيرين ، فأما عثمان فمات بمكة كافرآ (١) وأما الحدكم فأسلم واستشهد يوم بئر معونة .

وفيها صرفت القبلة من الشام إلى الـكعبة ، وكان أول مافرضت القبلة إلى البيت المقدس ورسول الله عليه على البيت المقدس ، فلما هاجر إلى المدينة لم يصلى بمكة وكان يوثر أن يصرف إلى المحبة ، فأمره الله تعالى أن يستقبل المكعبة يوم الثلاثاء المنصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدمه المدينة .

وفيها أيضاً فى شعبان فرض صوم شهر رمضان ، وكان لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم عاشوراء فصامه وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان لم يأمرهم بصوم عاشوراء ولم ينههم .

وفيها أمر الناس باخراج زكاة الفطر قبل الفطر بيرم أو يومين (٢) .

وفيها خرج وسول الله ﷺ إلى المصلى فصلى جم صلاة العيد وحملت بين يديه العنزة (٣) ، وكانت للزبير وهبها له النجاشي(٤) .

<sup>(</sup>١) « كافرا ، ساقطة من الظاهرية ، وهو سهو من الناسخ أو المؤلف .

<sup>(</sup>۲) نص ابن جرير الطبرى فى تاريخه ( ۲/۱۲) وفيها أمر الناس باخراج ذكاة الفطر ؛ وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ، وأمرهم بذلك . وهو أوضح من نص ابن شاكر المذكور أعلام . وفى البداية والنهاية لابن كثير مثل نص ابن جربر .

<sup>(</sup>٣) العنزة بفتح العين والنون: مثل نصف الرمح ، وفيها سنان مثل سنان الرمح ، والعكازة قريب منها ، النهاية لابن الاثير ، وفي تاريخ العلمرى: (وهي اليوم عند المؤذنين في المدينة )

<sup>(</sup>١) هنا في حاشية الاحمدية , بلغ قراءة ،

# ﴿ غزوة بدر الكبرى ﴾

وفيها كانت وقعة بدر الكبرى فى شهر رمضان فى سابع عشره وكان سعبها قتل عمرو بن الحضرمى واقبال أبى سفيان بن حرب فى عير لقريش عظيمة (۱) من الشام و فيها أموال كثيرة ، ومعها ثلاثون ۱۱ رجلا من قريش منهم مخرمة بن نوفل الزهرى وعمرو بن العاص ، فلما سمع ذلك رسول الله ويتالين ندب المسلمين اليهم وقال «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليهم لعل الله تعالى أن ينفلكوها ، فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك لأنهم لم يظنوا أن رسول الله علين على على الله عرباً ۲۱۱ .

وقرر الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يفرض الحصدار الاقتصادى على قريش الذين أخرجوا المسلمين من مكة المكرمة بغير حق إلاأن يقولوا: « ربنا الله » وكانت الطرق التى تسلمكها تجارة قريش شمالا إلى أرض الشام ؛ هى طريق مكة ـ ساحل البحر الاحر \_ تبوك ـ دمشق ؛ وكانت قريش تعتمد على التجارة ، وكان اعتادها على هذه الطريق عظيا .

وعلم الرسول القائد عليه الصلاة والسلام بأن قافلة تجارية لقريش بقيادة أبي سفيان بن حرب عائدة من أرض الشام إلى مكه المسكرمة ، فخرج بأصحابه

<sup>(</sup>١) وعظيمة، ساقطة من الظاهرية .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين و ثمانون ، والتصحيح من تاريخ الاسلام للذهبي حيث قال و ثلاثون أو أربعون ، ولم ل سبب غلط النسختين هو تصحيف السمم من الاملاء .

<sup>(</sup>٣) هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة ، وفي هذه القاعدة الاولى للاسلام التق المهاجرون باخوان لهم من الانصار فـآورهم ونصروهم .

# وكان أبو سفيان قد سمع أن النبي ﷺ يريده فحذر واستأجر ضمضم بن

لاسر هذه القافلة ، فاذا أفلمت القافلة من المسلمين ، بقوا فى (بدر) حتى يتسامح المشركون بخروج المسلمين وقواتهم ، فيها بوهم ويتركوا لهم حرية فشر الدعوة لدينهم ، وبذلك ترتفع معنويات المسلمين وتنهار معنويات قريش والمشركين والمهود .

وعلم أبو سفيان بخروج المسلمين لاعتراض قافلته ، فأسرع فى مسيره حتى بعدت المسافة بين القافلة وقوات المسلمين ، وبذلك أنقذت القافلة بحاكان يحيق بها من أخطار . وحين علمت قريش بتهديد قافلتها قررت الخروج لفتال المسلمين فلم يتخلف من أشرافها غير أبى لهب الذي بعث مكانه رجلا آخر ، كما حشدت قريش القادرين على حمل السلاح كافة .

وكان الذي صلى الله عليه وسلم فى أشد درجات اليقظة والحذر ، لاتغيب عنه حركات قريش ، فأيقن من إفلات القافلة التجارية ، وتأكد من خروج قريش وحلفائها لحربه .

ومع ذلك قرر الاستمرار بحركته حتى يصل المموقع «بدر» فلم يكن هدفه الاستيلاء على القافلة الشجارية لغرض مادى ، بل كان هدفه غرضا أ بعد من ذلك هو فرض الحصار الاقتصادى على قريش ، ولو كان هدفه الاستيلاء على القافلة التجارية فحسب \_ كما يزعم فريق من المستشرقين \_ لعاد ادراجه إلى المدينة المنورة سالما دون أن يعرض المسلين لقتال غير معروف النتائج .

وفى يوم الجمعة المصادف ١٧ رمضان من السنة الثانية الهجرية ، دارت معركة حاسمة بين المسلمين من جمة وبين المشركين من قريش وحلفائها من جمة أخرى فانتصر الحق على الباطل والنور على الظلام .

وتعد هذه المعركة من معارك التاريخ الحاسمة ، لامها كانت الاختبار العملي للاسلام عقيدة ومنهجاللحياة ، فكان انتصار المسلمين دليلا عمليا على صلابة هذه المقيدة وحقها في البقاء ,

عمرو الغفارى فبعثه إلى مكة يستنفر قريشا ويخبرهم الحبر، فخرج ضمضم إلى مكة .

وقد قدر الرسول القائدعليه أفضل الصلاة والسلام خطورة نتائج هذه الغزوة فكان يدعو الله بعد أن أكدل تدابير متطلبات القتال كافة: تدريبا وتسليحا وتعبئة واعدادا، فقال في دعائه: ( اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم فلن تسبد في الارض).

بلمغ تعداد المسلمين الذين شهدوا غزوة و بدر ، خمسة رجال و ثلا ثمائة رجل من المهاجرين والانصار ؛ وكان معهم فرسان فقط وسبعون بعيرا ، يتعاقب الرجلان والثلاثة والاربعة على البعير الواحد .

وبلغ تعداد المشركين خمسين وتسعائة رجل ، أكثرهم من قريش ، معهم مائتا فرس يقودونها وعدد كبير من الابل لركوبهم وحمل أمتعتهم، وكانت هذه القوة بقيادة عدد من رجالات قريش .

ولا تقاس أهمية المعارك بعدد الرجال الذين يشهدونها ويباشرون القتال فيها بل تقاس أهمية المعاوك بنيائجها .

وقد خرج المسلمون من غزوة « بدر » وهم أقوى مكانة وأعز مكانا وأكثر هيبة مما كانوا عليه قبلها ، إذهابتهم القبائل المعادية وخافهم اليهود وأصبحوا قوة ذات شأن فى المنطقة كلها .

فما هى أسباب انتصار المسلمين ، وما هى الدروس من تلك الأسباب ؟ لقد كان النبي صلى الله علميه وسلم مؤيدا بنصر الله الذى بعثه للناس كافة وأرسله رحمة للناس كافة ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله .

ولكن الذي صلى الله علميه وسلم أسوة حسنة المؤمنين في كل زمان ومكان ، فما هي الدروس التي يمكن أن يتعلمها المسلمون والعرب في حاضرهم ومستقبلهم من الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام ؟

( ١٥ ـ أول هيون العواريخ )

= إن يحمل أسباب النصر خمسة : بناء الرجال أولا ، وقيادة موحدة ثانياً ، وتعبئة جديدة ثالثاً ، وعقيدة راسخة رابعاً ، ومعنويات عالية خامسا وأخيرا.

أما بناءالرجال فقد أصبح العربي المسلم ، يختلف اختلافا جذريا ، عن المشرك في عقيدته وسلوكه ومنهجه، المسلم يعبد ربا واحدا ، والمشرك يعبدأربابا متفرقين.

والمسلم له عقيدة واضحة محددة ،والمشرك له عقيدة غير واضحة ولامحددة ، أو لا عقيدة له على الاطلاق .

ومنهج المسلم فى الحياة واضح سليم ، وليس للمشرك منهج غير اشباع بطنه واملاء جبيه وتحقيق رغياته .

وكانت مدرسةالنبي صلى الله عليه وسلم ، تخرج القادة والولاة والقضاة والدعاة وقادة الفكر وقادة الحرب .

وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم طريقة فدة رائدة فى بناء الرجال: تنمية الخصال الخميدة والمزايا الرفيعة، واصلاح العادات الفاسدة والقضاء على الاتجاهات الخبيثة.

وفى طريقته هذه ، يشيد بالمزايا ويتغاضى عن العيوب فى محاولة إصلاحها .

وكانت له قابلية فــدة فى اختيار العمل المناسب للرجل المناسب ، خضوعا للمصلحة العامة للمسلمين وحدها .

أما القيادة الموحدة ، فهي القادرة على حشد الطاقات المادية والمعنوية للأمة واستعالها في المكان والزمان المثاسبين .

وبدون القيادة الموحدة ، تصبح تلك الطاقات هباء.

وأما التعبئة الجديدة ، فهى من نتائج التدريب الجيد ، واتقان العلوم العسكرية نظريا وعمليا ، وبذلك تكون الكفايات العسكرية عالية متميزة ، تستطيع ابتكار تعبئة جديدة وأساليب قتالية جديدة .

= والتاريخ العسكرى يحدثنا بأن القادة العظام المنتصرين، قادوا جيوشهم إلى النصر المدين ، يثلاثة أساليب:

أولا: ابتكار تعبئة جديدة ، لا يعرفها العدو ، ولا يستطيع معالجتها .

ثانيا : استعمال سلاح جديد ، لا يعرف العدو مبلغ تأثيره ، ولا سلاح لديه لمقاومته .

ثالثًا : ايتكار تعبئة جديدة ، واستعال سلاح جديد ، في آن واحد .

وهذه الأساليب الثلاثة تجعل مبدأ : « المباغتة ، إلى جانب القائد ، وهذا المبدأ هو أهم مبادى. الحرب .

أما العقيدة الراسخة : فهي ضرورية لكل قائد و لكل جندى .

إن الأسلحة الفتاكة المتطورة الحديثة ما استعمل منها وما لم سيستعمل فى المدى القريب أو البعيد ، ليست إلا كتلا صماء من الحديد أو غيره من المعادن ، والذى يستعمل الاسلحة بكفاية ومقدرة هو الإنسان .

إن الإنسان كان ولا يزال وسيبق هو العنصر الرئيسي الفعال الذي يستخدم الاسلحة المختلفة وهذا الإنسان لا يمكن أن يستعمل تلك الاسلحة كما ينبغي، ولا يمكن أن يضحى بروحه مقبلا غير مدبر، إلا إذا كانت لديه عقيدة يؤمن ما ويضحى من أجلها.

وتعاليم الإسلام فى الحرب تأمر بالشجاعة والاقدام، وتنهى عن الفرار والتولى، وتبشر الشهداء بالحياة الخالدة.

فلا بعد أن يتمسك المسلمون بدينهم. ليقاتلوا قتال الأبطال، كما قاتل أسلافهم من قاده الفتح وجنوده.

وأخيرا المعنويات العالية: إنها من سمات الجيش المنتصر، ولا نصر بغير هذه المغربات.

إن كل جيش في كل أمة، يرتكن على عنصرين أساسيين: العنصر المادى والعنصر

وكانت عائكة بنت عبد المطلب (ا) قد رأت قبل قدوم ضمضم بثلاث رؤيا أفزعتها ، فقصتها على أخيها العباس واستكتمته خبرها ، قالت رأيت راكباً على بعير له وقف بالا بطح (۱) ثم صرخ بأعلى صوته أن انفروا يا آلى غدر (۳) على بعيره (۵) فى ثلاث ، قالت : فأرى الناس اجتمعوا إليه فدخل المسجد فمثل بعيره (۵) على الكعبة فصرخ مثلها ثم مثل بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ مثلها ،ثم أخذ صخرة فأرسلها ، فلما كانت بأسفل الوادى ارفضت ، فما بق بيت من بيوت مكة إلا دخله فلقة منها ، فخرج العباس فلق الوليد بن عتبة بن ربيعة – وكان صديقه – فذكرها له واستكتمه ذلك فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الخبر ، فلق أبو جهل العباس فقال : يا أبا الفضل أقبل علينا ، قال العباس : فلما فرغت من طوافي أقبلت إليه فقال لى : متى حدثت فيكم هذه النبية ؟ وذكر رؤيا عاتكة ، ثم قال : أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم ١؟ فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يكن حقا و إلا كتبنا عليكم أنكم نساؤكم ١؟ فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يكن حقا و إلا كتبنا عليكم أنكم

المعنوى، العنصر المعنوى هو مر بالمائة، والعنصر المادى مر بالمائة، كما يقول نابليون.

وبعد تطورَ الأسلخة وظهور السلاح الذرى والهيدروجينى ، أصبح العنصر المادى . ه فى المائة والعنصر المعنوى . ه بالمائة أيضا .

فلا بد من المعنويات العالمية لاحراز النصر ، والدين هو الذي يؤجيج تللت المعنويات. (هذا مقال نشر ف صحيفة الاهرام بقلم اللواء الركن محمود شيت خطاب)

- (١) عمة النبي صلى الله علميه وسلم.
- (٢) بين المحصب ومكة ، على مافى السيرة الحلبية
  - (٣) أي ياأصحاب الغدر وعدم الوفاء
    - (٤) فى النسختين , مضاجعكم ,
- (٥) فى بعض المصادر دمثل به بعيره ، و دعلى السكعبة ، ساقطة من لظاهرية .

أكذب (١) أهل بيت فى العرب ، قال العباس : فاكان منى إليه إلا أنى جحدت ذلك وأنكرته ، فلما أمسيت أتانى نساء بنى عبد المطلب وقلن : أقررتم لهذا الفاسق الحبيث أن يقع فى رجالكم وقد تناول نساءكم ولم تشكر عليه ذلك اقال فقلت : والله كان ذلك فلا تعرض له فإن عاد كفيت كموه ، قال فغدوت اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا مغضب أحب أن أدركه ، فرأيته فى المسجد فشيت نحوه أتعرض له ليعود فأوقع به ، فخرج نحو باب المسجد يشتد ، قال قلت : ماله قاتله الله أكل هذا فرقا من أن أشاتمه ، وإذا هو قد سمع مالم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفارى وهو يصرخ ببطن الوادى واقفا على بعيره قد صوت ضمضم بن عمرو الغفارى وهو يصرخ ببطن الوادى واقفا على بعيره قد جدعه (٢) وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يامعشر قريش اللطيمة اللهوث ، فشغلني عنه وشغله عني ٤١٠ .

فتجهز الناس سراعا، ولم يتخلف من أشرافهم أحد إلا أبولهب، وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وعزم أمية بن خلف الجمحى على القعود لأنه كان شيخاً ثقيلا بطيئاً، فأتاه عقبة بن أبى معيط بمجمرة فيها فار وما يتبخر به وقال: يا أبا على استجمر فانما أنت من النساء، فقال: قبحك الله وقبح ماجئت به. وتجهز وخرج معهم، وعزم عتبة بن ربيعة أيضاً على القعود فقال لأخيه شيبة إن ابن الحنظلية رجل مشؤوم .. يعنى أباجهل ـ وليس له من قرابة محمد مالنا فقال شيبة: أن فارقنا قومنا كان ذلك سبة علينا فامض مع قومك، فلما أجمعوا المسير ذكرواما بينهم وبين بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة فشي معهم، فلما أجمعوا المسير ذكرواما بينهم وبين بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة

<sup>(</sup>۱) فى الظاهرية , أكذب بيت ، والذى أثبتناه من الاحمدية موافق لما فى المصادر .

<sup>(</sup>۲) أى قطع أنفه وأذنيه .

<sup>(</sup>٣) أي أدركوا اللطيمة ، وهي العير التي تحمل الطيب والبز.

<sup>(</sup>٤) في السيرة الحلبية: قال العباس: (فشغلني عنه وشغله عني مأجاء من الامر).

من الحرب ، فحافوا أن يؤتوا من خلفهم ، فتبدى لهم إبليس فى صورة سراقة ابن جعشم المدلجى – وكان من أشراف كنانة – وقال أنا جارلكم ، فحرجوا سراعا .

وكانوا تسعائة وخمسين رجلا وقيل كانوا ألف رجل، وكان خيلهم مائة فرس، وكان مع المشركين سبعائة بعير.

وكانت الإبل سبعين بعيرا ، وكانوا يتعاقبون عليها ، البعير بين الرجلين والثلاثة والأربعة ، فكان بين رسول الله عليه وعلى وزيد بن حارثة بعير ، وبين أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف بعير ، وعلى مثل هذا ، وكان فرس المقداد اسمه سبحة ، وفرس الزبير اسمه السيل ، وكان لواؤه مع مصعب بن عمير ابن عبدالدار ، ورايته مع على بن أبي طالب ، وعلى الساقة قيس بن أبي صعصعة الانصادى ، فلما كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو وعدى بن أبي الزغباء (العبدان الجهنيين يتجسسان الاخبار عن أبي سفيان ، ثم ارتحل رسول الله على الله بسبس وعدى وأخبراه رسول الله على وترك الصفراء (١) يسارا وعاد إليه بسبس وعدى وأخبراه رسول الله على الله بسبس وعدى وأخبراه

<sup>(</sup>١) فى النسختين (الرعياء )و هو تصحيف صححته من تاريخ الطبرى وغيره.

<sup>(</sup>٢) فى الظاهرية ( و تزل الصفراء) وهو تصحيف صوابه فى ( البداية والنهاية لابن كثير ٢٦٢/٣ ) والاحمدية ، وهو المثبت في النص .

أن العير قد قاربت بدرا ، ولم يكن عند رسول الله ﷺ علم بمسير قريش لمنع عيرهم ، وكان قد بعث عليا والزبير وسعدا يلتمسون له الحبر ببدر ، فأصابو ا راوية (١) لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج وأبا يساد (٢) غلام بني العاص، فأتوا بهما رسول الله عِنْكُمْ وهو قائم يصلي، فسألوهما فقالوا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فضربوهما ليخبروهما عن أبي سفيان ، فقالا : نحن لأبي سفيان . فتركوهما . وفرغ رسول الله عليه من صلاته وقال : ( إذا صدقاكم ضربتوهما وإذا كذباكم تركتوهما صدقا أنهما لقريش أخبراني أين قريش؟) قالا وراء هذا الكثيب الذي ترون بالعدوة القصوى (٢) ، فقال رسول الله على : كم القوم ؟ قالا كثير، قال : كم عدتهم ؟ : قالا : لاندرى قال: كم ينحرون كل يوم؟: قالاً: يوما تسعاً، ويوما عشراً، قال: القوم بين التسعائة إلى الألف. ثم قال الهما: فن فيهم من أشراف قريش؟: قالاً : عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد وأبو البخترى بن هشام وحكيم بن حزام والحادث بن عامر وطعيمة بن عدى والنضر بن الحارس، وزمعة بن الأسود وأبو جهل وأمية ىن خلف و نبيه ومنبه ابنا الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو أبن عبد ود ، فأقبل رسول الله ﷺ على أصحابه وقال : ( هذه مك قد القت إليكم أفلاذ كبدها).

<sup>(</sup>١) الابل الحوامل للماء ، يراد بها القوم يستقون الماء .

<sup>(</sup>۲) فىالظاهرية ( ياسر ) وهوسهو صححته من ( جو امع السيرة لابن حزم ١١٠ ) و ( تاريخ الطبرى ٢٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) العدوة: جانب الوادى . والقصوى تأنيث (الاقصى) . والعدوة الدنيا كانت بما يلى المدينة . والقصوى بما يلى مكة . كما فى الجامع لاحكام القرآن القرطبي ٢١/٨) وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: العدوة: صفة الوادى وشاطئه ، والمراد شاطىء وادى بدر .والعصدوة القصوى كشيب ، وهي قصوى بالنسبة لموقع بدر للسلمين .

ثم استشار أصحابه ، فقال أبو بكر فأحسن ، ثم قام عمر وقال فأحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو وقال : بارسول الله المعنى لما أمرك الله تعالى فنحن معك ، والله لا نقول كما قالت بنو إسر أئيل لموسى ( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هعكما مقاتلون ، إنا هاهنا قاعدون ) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغاد(١) \_ يعنى مدينة الحبشة ولجالدنا معك من دونه حى تبلغه ، فدعا له بخير ثم قال رسول الله وخاف أن على أيها الناس ) وإنا يريد الانصار لانهم كانوا عدد الناس ، وخاف أن لا تكون الانصار ترى عليه نصرته إلا بمن دهمه بالمدينة ، وليس عليهم أن يسير بهم ، فقال له سعد بن معاذ : لكا قلك تريدنا يا رسول الله ، قال ( أجل ) قال : قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عمودنا ، فامض يا رسول الله ، قال ( أجل ) فوالذى بعثك بالحق إن استعرضت هذا البحر فضته لنخوضنه معك ، فسر فوالذى بعثك بالحق إن استعرضت هذا البحر فضته لنخوضنه معك ، فسر بنا على بركة الله وعونه ، فسر (١) رسول الله على الله الكانى أفظر إلى قد وعدنى إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير (١) والله لكأنى أفظر إلى مصارع القوم ) .

أم انحط على بدر فنزل قريبا منها . وكان أبو سفيان قدساحل وترك بدرا يسارا أم أسرع فنجا ، فلما رأى أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش وهم بالجحفة ؛ إن الله قد نجى عيركم وأمو الكم فارجعوا ، فقال أبو جهل بن هشام : والله لا نرجع حتى نرد بدرا ، وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع بها

<sup>(</sup>١) فى البداية والنهاية لابن كثير ٣/٤/٣ : (حتى نبلغ البرك من غمدان ) وغمدان فى صنعاء .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين ( فساد ) وفى تاريخ الطبرى ٢/٣٥٥ ( فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ) .

<sup>(</sup>٣) الحسرب

سوق كل عام، فقال الأخلس بن شريق الثقنى وكان حليفا لبنى زهرة وهم بالجحفة: يا بنى زهرة قد نجى الله أمواله كم وصاحبكم فارجعوا، فرجعوا ولم يشهد بدرا زهرى و لا عدوى وشهدها سائر بطون قريش.

ولما كانت قريش بالجحفة رأى جهيم (١) بن الصلت بن مخرمة بن المطلب ابن عبدمنانى رؤيا، فقال إنى رأيت فيها يرى النائم رجلا أقبل على فرس ومعه بعير له فقال: قتل (٢) عتبة وشيبة وأبو جهل، ورأيته ضرب لبة بعيره ثم أرسله فى العسكر فما بتى خباء إلا أصابه من دمه، فقال أبو جهل: وهذا أيضا في المسكر في المطلب (١) سنعلم غدا من المقتول. ومضت قريش حتى نزلت بالعدوة القصوى، وسبق النبي عَلَيْكَ إلى ماه بدر، ومنع قريشا من السبق إلى الماء مطر عظيم لم يصب المسلمين منه إلا ما لبد لهم الأرض (٥).

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية ( جهم ) وهو وهم ، على ما فى الاحمدية وتاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٢) هنا سقط سطر من الظاهرية ، وفي الاحمدية ( فأقبل ) في مرضع ( فقال

قتل ) والتصحيح من ( تاريخ الطبرى ٢/٣٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ( نبي ) ساقطة من النسختين ، فاستدركتها من تاريخ الطبرى وغيره

<sup>(</sup>٤) في الْنسختين ( عبد المطلب ) و هو سهو .

<sup>(</sup>ه) إن المسلمين كانوا حريصين أن يسبتموا المشركين إلى العدوة القمىوى لأنها أصلب أرضا ، فلما سبق جيش للشركين إليها اغتم المسلمون فلما أرسل الله المطر، فلمبد المطر الارض ولم يعقهم عن المسير. وأصاب الارض التي بها قريش فعطلهم عن الرحيل ، فلم يبلغوا بدرا إلا بعد أن وصل المسلمون و تخيروا أحسن موقع ، وسبقوا إلى الماء واتخذوا حوضا . .

<sup>(</sup> التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور ۱۹/۹۰و/۱۹ ) ( ۱۲ — أول ميون التواريخ )

فقال: (بل هو الرأى والحرب والمكيدة) فقال: يا رسول الله ان هذا ايس الله عمر عمر عمر عمر الله الله الله الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عليه حوضا فنملاه ماء فنشرب ولا يشربون، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من رأيه وفعل ما أشار به، وأمر بالقلب ففورت وبني حوضا وملاه ماء ، وبني لرسول الله عليه عريش يكون فيه ومشى النبي والله على على موضع الوقعة فأرى أصحابه مصادع قريش يقول: (هسذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان) قال فيا عدا واحد منهم مصرعه ذلك.

وراود عتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام قريشا على الرجوع فأبوا ، وكان الذى صمم على القتال أبا جهل فارتحلوا من الغد قاصدين نحو الماء ، فلما رآهم وسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلين قال : (اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها (۱) و فحرها تحادك و تكذب رسولك اللهم فنصرك الذى وعدتنى) فلما زل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله ويتيالين فقال رسول الله ويتيالين فقال رسول الله ويتيالين فقال رسول الله ويتيالين و عرام ثم إنه أسلم بعد ، وكان إذا اجتهد في يمينه قال : لاوالذى نجاني يوم بدر .

ثم بعثت قريش عمير بن وهب الجمحى ليحزر المسلمين، فجال بفرسه حول العسكر ثم رجع فقال: هم ثلاثمائة يزيدون قليلا، ولسكن أمهلونى حتى انظر أللقوم كمين أو مدد، وضرب فى الوادى فلمير شيئاً فرجع إليهم وقال: مارأيت شيئا، ولكنى قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، ليس لهم منعة إلا سيوفهم، والله ما يقتل رجل منهم حتى يقتل وجل منهم ، فإذا أصابوا أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) في الظاهرية ( بخيلها ) والتصحيح من الاحمدية والمراجع المشهورة ,

فلما سمع حكميم بن حزام ذلك مشى في القوم فأتى عتبة بن ربيعة فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها هل لك أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك؟ قال: ترجع بالناس وتحمل دم حليفك عمرو ابن الحضرمي ، قال : قد فعلت ، على ديتـــه وما أصيب من ماله ، فأت ابن : الحنظلية – يعني أبا جهل – فلا أخشى أن يفسد أمرالناس غيره ، وقام عتبة في الناس وقال: إنكم ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئا، والله لئن أُصْفِتُمُوهُ لَا يَزَالُ رَجُلُ يَنْظُرُ فَي وَجُهُ رَجُلُ يَكُرُهُ النَظْرُ إِلَيْهُ ، قَتْلُ ابن عمه ، قتل ابن خاله ، أو رجلا من عشيرته . قال حكم : فانطلقت إلى أبي جمل فوجدته قد شد درعا وهو يهيئها، فأعلمته ما قال عتبة فقال انتفخ والله السخره (١) حين رأى محمدا وأصحابه والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعشبة ما قال ولكنه رأى ابنه أبا حذيفة فيهم وقد خافكم عليه ، ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي وقال له: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بمينك ، فقيام عامر وصرخ «واعراه واعمراه» فحميت الحرب واستوسق الناس(٢) على الشر ، ولما بلغ عتبة قول أنى جهل ﴿ انتفخ سحره » قال : سيعلم المصفر استه من انتفخ سحره أنا أم هو ، ثم التمس بيضة يدخلها رأسه فما وجد من عظم هامته فاعتجر (٣) ببرد له، وخرج الأسود بن عبد الأسد (١٤) المخزومي وكان سيء الخلق شرسا فقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم ولأهدمنه أو لأموتن دونه ، فخرج إليه حمزة رضي الله عنه فضربه فقطع ساقه فوقع إلى الأرض ثم حبا إلى الحوض فاقتحم فيه ليبر يمينه، فنبعه حمزة و ضربه حتى قتله .

<sup>(</sup>١) أى رئمه ، يقال للجبان ( انتفخ سحرك ) . كا في النهاية .

<sup>. (</sup>۲) أى اجتمعوا .

<sup>. (</sup>٣) في الظاهرية ( فاعتجن ) وهو تصحيف .

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> فَي الظَّاهِرِيةِ ﴿ عَبِدَ الْأَسِوِدِ ﴾ وهو سهو .

فخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ودعوا إلى المبارزة فخرج إليهم عوف ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة ، كلهم من الأنصار ، فقالوا من أتتم ؟ قالوا : من الأنصار ، فقالوا : أكفاء كرام ما لنا بكم من حاجة ليخرج إلينا أكفاؤنا مر قومنا ، فقال النبي عَلَيْكَ : (قم يا حمزة قم يا عبيدة قم يا على ) فقاموا ودنا بعضهم من بعض ، فبارز عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب – وكان أسن القوم – عتبة ، وبارز حمزة شيبة ، وبارز على الوليد أن الوليد أن قتله ، وأما على فلم يمهل الوليد أن قتله ، وأما على فلم يمهل الوليد أن قتله ، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين ، كلاهما قد أثبت (ا) صاحبه. فكر على وحمزة على عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة إلى أصحابه وقد قطعت رجله ، فلم أنوا به رسول الله ؟ قال ( بلى ) فلما أنوا به رسول الله ؟ قال ( بلى ) قال لو رآنى أبو طالب لعلم أنى أحق منه بقوله :

ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبناتنا والحلائل

مم مات رحمه الله تعالى.

ثم تراحف الجمع ان، وقد أمر النبي عطائة أصحابه أن لا يحملوا حق يأمرهم ، وقال ( انضحوهم عنكم بالنبل ) وهو صلى الله عليه وسلم فى العريش (٢) معه أبو بكر (٣) وذلك يوم الجمعة صبيحة سبعة عشر

<sup>(</sup>١) أى جرحه جرحا منعه من الحركة .

<sup>(</sup>٢) ( في العريش ) ساقطة من الظاهرية ، فاستدركتها من الاحدية .

<sup>(</sup>٣) فى (البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ٢٧١/٣): روى البزار فى مسنده من حديث محمد بن عقيل عن على أنه خطبهم فقال : يا أبها الناس من أشجع الناس ؟ فقالوا ، أنت يا أمير المؤمنين ، فقال: أما الدمابارزي أحد إلا انتصفت منه ، ولسكن هو أبو بكر ، انا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا ، فعلمنا : من يكون مع رسول الله ؟ لئلا يهوى إليه أحد من المشركين ، فوالله مادنا ...

من رمضان ، ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف بنفسه ورجع إلى العريش وجعل يناشد ربه ويقول : ( يارب ان تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض) وأبو بكر يقول : يا نبي الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك . ثم خفق على الله عنه وقال : ( أبشر يا أبا بكر أتاك النصر هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده ، على ثناياه النقع (۱) وحرض يا أبا بكر أتاك النه على الله وهو يقول : ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وحرض المسلمين وقال : ( والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا عسبا مقبلا غير مدبر الا أدخله الله الجنة ) فقال عمير بن الحام الأنصارى وبيده ثمرات يأكلهن : بخ بخ ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلي هؤلاء ثم رمى حارثة بن سراقة (۱) الأنصارى فقتل ، وقاتل ابن الحطاب بسهم فقتل ثم رمى حارثة بن سراقة (۱) الأنصارى فقتل ، وقاتل عوف بن عفراء حتى قتل ، واقتتل الناس قتالا شديدا ، وأخذ رسول الله عليه عوف عمر حفنة من الحصباء (۱) ورمى بها فريشاو قال : ( شاهت الوجوه ) وقال لأصحابه حفنة من الحصباء (۱) وحكانت الهزيمة .

سے منا أحد إلا أبو بكرشاهراً السيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أخذته قريش، فهذا بجاهده وهذا يتلتله ويقولون: أنت بعلت الآلهة إلهاواحدا. فوالله مادنامنا أحد إلا أبوبكر يضرب هذا ويجاهد هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ، ثم رفع على بردة كانت عليه فبسكي حتى اخصلت لحيته ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم هو ؟ فسكت القوم فقال على: فوالله لساعة من أبي بكر خير من مل الأرض من مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه ووقع في البخاري وجامع الأصول ( أم الربيع بنت البراء ) وهو خطأ . وقع في البخاري و جامع الأصول طبعة دمشق ١٠٠٩) .

فقتن الله من قتل من المشركين وأسر من أسر .

وكان رسول الله ويَطْلِيْنِهِ فَى العريش وسيعد بن معاذ قائم على باب العريش متوشحا بالسيف فى نفر من الأنصار يحرسون رسول الله ويَطْلِيْنِهِ يَخَافُونَ عليه كرة (١) العدو ، وكان أول من لقى أبا جهل معاذ ابن عمرو بن الجوح وقريش محيطة به ، قال معاذ : فجعلته من شأنى ، فلما أمكنى حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه (٢) بنصف ساقه ، وضربنى ابنه عكرمة فطرح يدى من عاتق فتعلقت بجلدة من جنبى ثم تمطيت حتى طرحتها وعاش معاذ إلى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه .

ثم مر به ابن مسعود — وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس بين ثم مر به ابن مسعود — وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس بين القتل — فوجده بآخر رمق ، قال : فوضعت رجلى على عنقه ثم قلت : هل أخزاك الله أى عدو الله ؟ ! قال و بماذا أخزانى أخبرنى لمن الدائرة ؟ قلت : لله ولرسوله ، فقال أبو جهل : لقد ارتقيت يارويعى الغنم مرتقي صعبا ، قال فقلت : فإنى قاتلك ، قال : ما أنت بأول عبد قتل سيده أما ان أشد شي م لقيته اليوم قتلك إياى، فضربه عبدالله فوقع رأسه بين يديه (٤) فحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد شكراً لله تعالى .

وكان عبد الرحمن بن عوف قد غنم أدراعا ، فمر بأمية بن خلف وابثه

<sup>(</sup>١) فى النسختين (كثرة ) وهو خطأ صححته من ( الـكامل لابن الاثير ) وغيره .

<sup>(</sup>٢) أى جعلما تطن من صوت القطع ، وأصله من الطنين ؛ وهو صوت الشيء الصلب ، على مانى ( النهاية لابن الآثير ) .

<sup>(</sup>٣) يعني جرحه جراحة لا يتحرك معها .

<sup>(</sup>٤) وفي رواية , بين رجليه ,

على فقالا : نحن خير لك من هـذه الآدراع . فطرح الآدراع وأخذ بيده وبيد ابنه ومشى سهما ، فقال له أمية : من الرجل المعلم بريشة نعامة فى صدره؟ قال : حزة بن عبد المطلب . فقال أمية : هو الذى فعل بنا الأفاعيل .

ورأى بلال أمية وكان أمية يعذبه بمكة فيخرج به إلى رمضاء مكة فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ويقول: لا ترال هكذا حتى تفارق دين محمد. فيقول بلال وأحد أحد، فلما رآه بلال قال: أمية رأس الكفر ، لانجوت إن نجا ، ثم صرخ يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، فأحاط به المسلمون وقتلوا أمية وولده عليا وكان عبد الرحمن يقول: رحم الله بلالاً ذهبت أدراعي و فجعني بأسيرى .

وقتل حنظلة بن أبي سفيان بن حرب ، قتله على بن أبي طالب .

ولما انهزم المشركون أمر رسول الله وسلية أن لا يقتل أبو البخترى بن هشام لانه كان أخف القوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ، وكان بمن قام فى نقض الصحيفة فلقيه المجذر (١) بن ذياد البلوى حليف الانصار ، ومعه زميل له فقال : إن رسول الله وسلم قد نهى عن قتلك فقال وزميلي ؟ فقال المجذر لا والله ، قال إذا لاموتن أنا وهو ولا تتحدث نساء قريش أنى تركت زميلي حرصا على الحياة ، فقتله ثم أخبر رسول الله وسلم خبره معه ،

وأسر العباس بن عبد المطلب، اسره ابو اليسر، وكان أبو اليسر مجموعاً وكان العباس جسيما، فقيل لأبى اليسر: كيف اسرته؟ قال اعانى عليه رجل ما رأيته قبل ذلك، هيئته كذا وكذا، فقال رسول الله عليالية

المنتبه، وغيره الجسدر، وهو تصحيف صححته من وتبصير المنتبه، وغيره

(القداعانك عليه ملك كريم)(١) ولما أمسى العباس مأسوراً بات رسول الله على القداعانك عليه ملك كريم)(١) ولما أمسى العباس مأسوراً ، فقال (سمعت تضور عليه العباس في وثاقه فمنع منى النوم) فقاموا إليه فأطلقوه فنام رسول الله عليه العباس في وثاقه فمنع منى النوم)

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدقال لأصحابه (قد عرفت رجالا من بنى هاشم وغيرهم أخرجو اكرها فمزلق منكم احداً من بنى هاشم فلا يقتله ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه اخرج كرها (٧) فقال ابو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة: انقتل آباءنا وابناءنا وإخواننا ونترك العباس ؟ ا والله لأن لقيته لألجند ١٠٥) بالسيف فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر: (يا ابا حفص اما تسمع قول ابى حذيفة اضرب وجه عم رسول الله بالسيف)

(1) الملائسكة مخلوقات نورانيه سماوية بجبولة على الخير، قادرة على التشكل فى خرق العادة، لأن النور قابل للتشكل فى كيفيات ولآن أجزاءه لا تتزاحم، ونورها لا شعاع له، فلذلك لا محنىء إذا اتصلت بالعالم الارضى. وإنما تتشكل إذا أراد الله أن يظهر بعضهم لبعض رسله وأنبيائه على وجه خرق العادة. وقد جمل الله تعالى لها قوة التوجه إلى الاشياء التي يريد الله تسكوينها فتتولى التدبير لها. ولهذه التوجهات الملكية حيثيات ومرانب كثيرة تتعذر الإحاطة بها. من في الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، التحرير والتنوير ٣٩٨/١).

(۲) عدب الله بالقتل والاسر والإهانة نفرا عرفوا بالغلو في كفرهم وأذاهم وعذب بالخوف والجوع من كانوا دون هؤلاء كنمرا، واستبقاهم وأمهلهم ، فكان عاقبة أمرهم أن أسلبوا بقرب أو بعد ، فكان جزاؤه على حسب علمه ، وحقق بذلك رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ( لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ) . ( التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ١٩٣٧ ) . أصلابهم من يعبده ) . ( التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ١٩٣٧ ) . ( التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ١٩٧٧ ) . ( التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ١٩٧٧ ) . وهي رواية ، وفي ( تاريخ الطبرى ٢ / ٠٠٤) وقد لحم ، ومعناه قطع لحم . قال الزيخشرى في الاساس : رجل لحم : قايل ه وقد لحم ، ومعناه قطع لحم .

قال أبو حذيفة : لا أزال خائفا من تلك الـكلمة ، ولا يكفرها عنى إلا الشهادة . فقتل يوم البمامة شهيدا .

وقد كان رسى ل الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه (قد رأيت جبريل وعلى ثناياه النقع) فقال رجل أمن بنى غفار: أقبلت أنا وابن عم لى فصعدنا جبلا يشرف بنا على بدر ونحن مشركان، ننظر لمن تكون الدائرة فننهب، فدنت منا سحابة فسمعت فيها حمحمة الخيرل، وسمعت قائلا يقول: أقدم حيروم(١)، قال فأما ابن عمى فمات مكانه، وأما أنا فكدت أهلك فتماسكت.

وقال أبو داود المازنى إنى لاتبع رجلا من المشركين يوم بدر لاضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل سيني إليه فعرفت أنه قتله غيرى . وقال سهل ابن حنيف : كان أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف .

فلما هزم الله المشركين وقتل منهم من قتل وأسر من أسر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطرح القتلى فى القليب فطرحوا فيه إلا أمية بن خلف فإنه انتفخ فى درعه فملاها، فذهبوا ليحركوه فتقطع فتركوه وألقوا عليه من التراب والحجارة ما غيبه.

فلما ألقوا فى القليب وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتمونى وصدقنى الناس) ثم قال: (ياعتبة ياشيبة يا أمية بنخلف يا أبا جهل) وعدد من كان فى القليب (هل وجدتم ماوعدكم دبكم حقا فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقا) فقال له أصحابه: أتكلم قرماً موتى ؟ 1 قال: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون

<sup>(</sup>١) اسم فرس جبريل عليه السلام ، وقبل اسم فرس من خيل الملائك. (١٧) -- أول عيون التواريخ )

أن يجيبونى(١)) ولما قال رسول الله عَيَّالِيَّةٍ لأهل القليب ما قال رأى وجه أبي حديفة وقد ظهر فيه الكراهية وقد تغير، فقال: (لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء) ؟ قال: لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي وفي مصرعه، ولحكنه كان له عقل وحلم وفضل، فكنت أرجو له الإسلام، فلما رأيت ما مات (٢) عليه من الكفر أحرفني ذلك، فدعا له رسول الله عَيَّالِيَّةٍ.

(١) تبين من بعض الأحاديث أن السكافر المسئول يعذب ، ومخاطبة أهل القليبُ وقعت وقت مسألة عذاب القبر، حيث تعود الروح إلى الجسد. وحديث أهل القليب رواه البخاري عن ابن عمر، ورواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك . قال ابن حجر في الفتح: لم ينفرد عمر ولا ابنه بحكاية ذلك، بل وافقهما أبوطلحة. وللطبراني من حديث ابن مسمود مثله بإسناد صحيح، ومن حديث عبد الله أبن سيدان نحوه . قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رَحمه الله: (في المضازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكير باسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة وأخرجه أحمد بإسناد حسن ، فكأنها رجمت عن الإنكار لما ثبت عندما من رواية هؤلاء الصحابة لكونهالم تشهدالقصة . وعائشة لم تحضر ، وغيرها بمنحضر أحفظ للفظه صلى الله عليه وسلم ، وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين إما بآذان رؤوسهم إذا قلمنا إن الروح تعاد إلى الجسد عند المسألة ، وهو قول جمهور أهل السنة، وإما بأذن القلب أو الروح على مذهب من يقول بتوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع الروح إلى الجسد أو بعضه . وحديث الإمام أحمد على شرط الشيخين . وما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها مخالف لقول الجمهور من الصحابة ومن بعدهم، وقد جاء التصريح بسماع الميت بعد دفنه في غير ما حديث ) أنظر (البداية والنهاية لابن كثير ) و ( فَتَح البارى ) والإجابة للزركشي والروض الانف و ( بجلة الرسالة ٨٧١ ) لمراجعة ما لخصته هنا . وبهذا تدرك جهالة محمود أبوريه في مُقاله في (العدد ٨٦٥ من الرسالة).

(٢) فىالظاهرية ( ما كان ) وفى الاحمدية وغيرهـا من المراجع ( ما ماث ) وهو الصواب .

ثم أمر فجمع ما فى العسكر فاختلف المسلمون فقال من جمعه: هو لنا ، وقال الذين يقاتلون العدو: لولا نحن ما أصبتموه، ونحن شغلنا القوم عنكم، وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله ويَتَطَالِنهُ وهو فى العريش: والله ما أنتم بأحق به منا، لقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن له من يمنعه، ولكنا خفنا كرة (١) العدو على رسول الله ويَتَطَالِنهُ فقمنا دونه، فنزع الله تعالى الأنفال من أيديهم وجعلها إلى رسول الله ويَتَطَالِنهُ فقسمها بين المسلمين على سواه (١).

وبعث رسول الله عَلَيْكَاتُهُ عبد الله بنرواحة بشيراً إلى أهل العالمية، وزيد ابن حارثة بشيراً إلى أهل السافلة من المدينة ، فوصل زيد وقد سووا التراب على رقية بنت رسول الله عَلَيْكَ ، وكانت زوج عثمان بن عفان ، خلفه رسول الله عَلَيْكَ عليها لمرضها (٣) وقسم له .

وكان فى الأسرى النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط فأمر على بن أبى طالب بقتل النضر فقتله بالصفراء صبرا، وأمر عاصم بن أابت بن أبى الأقلح(٤) بقتل عقبة بن أبى معيط، فلما أراد قتله جزع من القتل وقال:

<sup>(</sup>١) فى النسختين (كثرة ) وفى تاريخ ابن الأثير (كرة ) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أسماء الأموال المأخوذة من العدو في القتال ثلاثة ؛ المغنم، والنيء، والنفل وهو صورة من صور القسمة كانت متداخلة . فلما استقر أمر الغزو في المسلمين خص كل اسم بصنف خاص ، وعرف الشرع قيد اللفظ مهذا النوع ، فسمى الواصل من السكفار إلينا بالغنيمة والنيء ، وأما النفل فهو اسم لنوع من مقسوم المغنيمة لا لنوع من المغنم ، والنفل هو ما يعطيه الإمام من الخس لمن يرى إعطاءه إياه ممن لم يغنم ذلك بقتال . على ما في ( التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ) .

<sup>(</sup>٣) في الأحمدية ( يمرضها ) .

 <sup>(</sup>٤) فى الظاهرية ( الأقلح ) وهو تصحيف صححته من الاحمدية

أما لى أسوة بهؤلاء الأسرى ، ثم قال : يا محمد من للصبية ؟ قال : الناد ، وقتله بعرق الظبية(١) .

وكان فى الأسرى سهيل بن عمرو، فلما أتى به قال عمر بن الخطاب: أنزع ثنيتيه يارسول الله فلا يقوم عليك خطيباً أبدا، وكان سهيل أعلم (٢) الشفة السفلى، فقال رسول الله علياتية: (دعه يا عمر فسيقوم مقاماً تحمده عليه) فكان مقامه ذلك عند موت النبي سيسلية، وسيذكر عند خبر الردة إن شاء الله تعالى.

وقال رسول الله ﷺ ( استوصو ا بالأسارى خير ا ) فـكان أحدهم يؤثر أسيره بطعامه (٣) .

عدو تبصير المنتبه للحافظ ا بن حجر حيث قال (الأفلح) كثير و (الأقلح) فرد . وانظر القاموس المحيط لتحقيق ما في ( تبصير المنتبه ) .

(۱) موضع بالصفراء بين مكة والمدينة قرب الروحاء. ( معجم البلدان ) و ( ومعجم ما استعجم ) .

(٢) الآصح أن يقول : أفلح . فإن كان الشق فى الشفة العلميا فهو أعلم ، كما فى ( لسان العرب ) .

(١) بمثل هذه الرحمة كان إسلام المكثيرين:

وقد حصل ما رجاء رسون الله ، فلم يلبث من بقى من المشركين أن آمنوا بالله ورسوله بعد فتح مكة ، ودخلوا فى دين الله أفواجا ، وأيد الله مهم بعد ذلك دينه ورسوله ، ونشروا كلمة الإسلام فى آفاق الأرض . وإذ قد قدر الله تعالى أن يكون هذا الدين خاتمة الاديان كان من الحكمة إمهال المعاندين له والجاحدين لانالله لو استأصلهم فى أول ظهور الدين لاتى على من حوته مكدمن مشرك ومسلم فلو كان ذلك فى وقت ظهور الإسلام لارتفع بذلك هذا الدين فلم يحصل المقصود من جعله خاتمة الاديان ، وقد استعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم اا أنول عليه و له هو القادر على أن يبعث علم عذا با من فوقكم ومن تحت أرجلكم ) فقال (قل هو القادر على أن يبعث علم عذا با من فوقكم ومن تحت أرجلكم ) فقال

وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان (١) بن عبد الله الخزاعى فقالوا: ما وراءك؟ قال قتل عتبة وشيبة وأبو الحكم و نبيه ومنبه ابنا الحجاج وعدد (٢) أشراف قريش، فقال صفوان بن أمية: والله إن يعقل فسلوه عنى فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالس فى الحجر، وقد رأيت أباه وأخاه حين قتلا، فناحت قريش على قتلاهم شم قالوا: لا تفعلوا فيشمت عمد وأصحابه، وكان الاسود بن عبد يغوث قد أصيب له ثلاثة من ولده: زمعة وعقيل والحارث، وكان يجب أن يبسكيهم، فبينها هو كذلك إذ سمع فائحة (٣) فقال لغلامه – وقد ذهب بصره – أنظرهل أحل البكاء، لعلى أبكى على زمعة فان جرفى قد احترق؟ فرجع إليه وقال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها قد أضلته، فقال:

أتبكى أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود ولا تبكى على بدر ولكن على بدر تقاصرت الجدود(١) على بدر سراة بنى هصيب ومخزوم ورهط أبى الوليد فبكى(٠) إن بكيت على عقيل وبكى حارثاً أسد الاسود

دأعوذ بسبحات وجهك الكريم، من ( التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ١٥٢/٧).

<sup>(</sup>۱) فى الظاهرية ( الحيسان ) والتصحيح من الاحمدية و ( تاريخ الطبرى / ۲۱ ) ٠

<sup>(</sup>٢) فى النسختين ( وعـــــد ) والمثبت من ( البداية والنهاية لابن كثير ٣ / ٢٩٢ ) وغيره .

<sup>(</sup>٣) في النسختين ( ناءية ) وفي تاريخ الطبرى وابن كثير ( نائحة ) .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين ( الجلود ) والتصحيح من ( قاريخ الطبرى ٢ / ٣٦٤ ) . والجدود : الحظوظ .

<sup>(</sup>٥) فى النسختين ( وابكى ) والتصحيح من تاريخ الطبرى والبداية والنهاية .

في الأبي حكيمة (١) من نديد ولولا يوم بدر لم يسودوا

وبكيهم ولا تسمى جميعاً ألا قد ساد بعدهم أناس(٢)

يعنى أبا سفيان .

ثم إن قريشاً أرسلت فى فداء الأسرى، فأول من فدى أبو وداعة السهمى فداه ابنه المطلب، وفدى العباس نفسه وعقيل بن أبي طالب و نو فل بن الحارث ابن عبد المطلب وحليفه عتبة بن عمرو بن جحدم (٣) أمره رسول الله بيتيانة بذلك، فقال: لا مال لى ، فقال (أين المال الذى وضعته عند أم الفضل وقلت لحا إن أصبت فللفضل كذا ولعبد الله كذا ولعبيد الله كذا) فقال: والذى بعثك بالحق ماعلم به أحد غيرى وغيرها وإنى لأعلم انك رسول الله . وفدى نفسه وابنى اخويه وحليفه .

وكان قد اخذ مع العباس عشرون أوقية من ذهب فقال احسبها من فدائى فقال النبي عَلَيْكِيْنَةٍ ( لا ، ذاك شيء أعطاناه الله عز وجل )(٤) .

وكان في الأسرى عمرو بن أبي سفيان ، أسره على ، فقيل لأبيه افد عمرا ،

<sup>(</sup>۱) فى النسختين ( أبى حليمة ) والقصحيح من تاريخ ابن جرير و ابن الاثير و ابن كثير .

<sup>(</sup>۲) كذا فى النسختين وتاريخ ابن الاثير . وفى تاريخ ابن جرير وابن كثير (رجال ) فى موضع ( أناس ) .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية ( حجرم ) وفى الاحمدية ( جحرم ) وكلاهما خطأ ، والتصحيح من تاريخ ابن جربر وابن الاثهر .

<sup>(</sup>٤) كان العباس خرج لبدر ومعه عشرون أوقية من ذهب ليظعم مها المشركين ، فأخذت منه فى الحرب ، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسب العشرين أوقية من فدائه فأ فى ، كا فى (إنسان العيون لبرهان الدين الحلمي عليه رحة الله .

قال: لا أجمع على دمى ومالى ، يقتل ابنى حنظلة وأفدى عمرا ، فتركه ولم يفكه ثم إن سعد بن النعان بن أكال الانصارى خرج إلى مكة معتمر آ فأخذه أبو سفيان — وكانت قريش لاتعرض لحاج ولا معتمر — فحبسه أبو سفيان ليفدى به عمراً وقال :

أدهط ابن أكال أجيبوا دعاءه تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا(١) فأن بني عمرو لثام أذلة إذا(٢) لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا

فشى بنو عمرو بن عوف إلى النبي ﷺ فطلبوا منه عمرو بن أبى سفيان ففادوا به سعدا .

وكان في الأسارى أبوالعاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس زوج زيلب بلت رسول الله على المناه وكانت أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة ، فسألت خديجة رسول الله على أن يوجه زيلب ، وكان يزوجه زيلب ، ففعل قبل أن يوحى إليه ، فلما أوحى إليه آمنت زيلب ، وكان رسول الله على مغلوبا بمدكه فلم يقدر أن يفرق بينهما ، فلما خرجت قريش إلى بدر خرج معهم فأسر ، فلما بعثت قريش في فداء الأسرى بعثت زيلب في فداء أبي العاص زوجها بقلادة لها كانت خديجة ادخلتها معها ، فلما رآها رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على أطلقوه وردوا القلادة .

وأخذرسول الله ﷺ عليه العهد أن يرسل إليه زينب بالمدينة ، وسار

<sup>(</sup>١) الكهل: إلى أن يستوفى الستين، ثم هو شيخ، على ما فى ( فقه اللَّمَةُ للمَّالَى) وغيره.

<sup>(</sup>٢) في الاحمدية وتاريخ ابن الاثير ( لثن ) في موضع ( إذا ).

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَكُثُرُ ﴾ سقطت من النسختين ، فاستدركتها من تاريخ ابن الاثير .

إلى مكة . وأرسل رسول الله عَلَيْنَا في زيد بن حارثة مولاه ورجلا من الانصار ليصحبا زينب من مكة ، فلما قدم أبو العاص أمرها باللحاق برسول الله عَلَيْنَا في فتجهزت سرآ وأركبها كنانة بن الربيع اخو أبى العاص بعيرا، وأخذ قوسه (١) وخرج بها نهارا ، فسمعت قريش فخرجوا في طلبها فلحقوها بذى طوى ، وكانت حاملا فطرحت حملها لما ربعت (٢) لخوفها ، وثركنا نة أسهمه ثم قال : وكانت حاملا فطرحت حملها لما ربعت (٣) لخوفها ، وثركنا نة أسهمه ثم قال : وقال : خرجت نهاراً بها فيظن الناس أن ذلك عن ذل وضعف منا ، ولعمرى مالنا في حبسها (٣) حاجة ، فارجع بالمرأة فيتحدث الناس أنا رددناها، وأخرجها مرسول الله علي والمربع الميلا وسلمها إلى زيد بن حادثة وصاحبه ، فقدما بها على رسول الله عَلَيْنَا في عنده .

فلما كان قبيل الفتح خرج أبوالعاص تاجراً إلى الشام بما له وأموال رجال من قريش، فلما عاد لقيته سرية لرسول الله على أخذوا ما معه وهرب منهم فلما كان الليل أتى المدينة فدخل على زينب، فلما كان الصبح خرج رسول الله على إلى الصلاة فكبر وكبر الناس(٤)، فنادت زينب من صفة النساء: وأيها الناس إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع » فقال النبي على قد أجرت أبا العاص بن الربيع » فقال النبي على قال لزينب: (والذي نفسى بيده ما علمت بشيء من ذلك وإنه يجير على المسلمين أدناهم) وقال لزينب:

<sup>(</sup>١) فى النسختين ( فرسه ) فى موضع ( قوسه ) والتصحيح من ( الروض الانف ) و تاريخ ابن الاثير .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين ( رمعت ) والتصحيح من ( الروض الانف ) ويحتمل أن تكرن ( وقعت ) على ما فى الروض الانف أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في الروض الانف (حبسها عن أبيها ).

<sup>(</sup>٤) فى النسختين (النساء) ، والتصحيح من تاريخ ابن الأثير والروض الانف.

(لا يخلص إليك فلا يحل لك) وقال للسرية الذين أصابوه: (إن وأيتم أن تردوا عليه الذى له فإنا نحب ذلك وإن أبيتم فهو في الله تعالى الذى أفاءه لكم (١) وأنتم أحق به) قالوا: يا رسول الله بل نرده عليه ، فردوا عليه ماله كله حتى الشظاظ (٢).

فعاد إلى مكة فرد على الناس مالهم وقال لهم: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محداً رسول الله ، والله ما منعنى من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أودت أن آكل أموالسكم ، ، ثم خرج فقدم على النبي عَلَيْظِيْنَةُ فرد إليه أهله بالنكاح الأول.

وجلس عمير بن وهب الجمحى مع صفوان بن أمية بعد بدر ، وكان من شياطين قريش بمن يؤذى النبي والتي وأصحابه ، وكان ابنه وهب فى الأسادى فقال صفوان : لا خير فى العيش بعد من اصيب ببدر ، فقال عمير : صدقت ، والله لولا دين على وعيال أخشى ضيعتهم لركبت إلى محمد حتى أقتله ، فقال صفوان : دينك على وعيالك مع عيالى أسوتهم .

فسار إلى المدينة فقدمها فأمر رسول الله والله والله على عايم، فأخذ عمر بحمالة سيفه وقال لرجال معه من الانصار: أدخلوا على رسول الله والله و

<sup>(</sup>١) فى الروض الانف (أفاء عليكم).

<sup>(</sup>٣) خشبة محددة الطرف تدخل فى عروتى الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير ، على ما فى (النهاية فى غريب الحديث ) .

<sup>(</sup> ۱۸ ـ أول عيون التواريخ)

يَرْقِيْ (فقهوا أخاكم فى دينه وعلموه القرآن وأطلقوا له أسيره) ففعلوا ، فقال : يارسول الله كنت شديد الأذى للمسلمين وأحب أن تأذن لى فأقدم مكة فأدعو إلى الله تعالى وأؤذى الكفار من قريش كما كنت أؤذى اصحابك ، فأذن له ، فكان صفوان يقول : ابشروا بوقعة تأتيكم الآن تنسيكم وقعة بدر .

فلها قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الله تعالى، فأسلم معه ناس كثير .

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية (الأحنف) وهو تصحيف صححته من الأحمدية وتاريخ الطبرى ٢ / ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٢) رأى الرسول صلى الله علميه وسلم كان معروفاً ، يعرفه كل من عرف رسول الله وعرف طابعه ، وعرف صلة هذا الطابع بطابع الرسالة الإسلامية ، انه أخذ الفدية . وهذا الاتجاه لرفيق الغار أيده الله سبحانه ، بل زاد علميه حيا خير رسوله فيما بعد بأنه إذا وضعت الحرب أوزارها : له أن يمن وله أن يأخذ الفداء (فإما منا بعد ولم ما فداء) وقبل بدر أخذ الرسول صلى الله علميه وسلم الفداء ، وذلك في سرية عبد الله بن جعم . . ( من كتاب القرآن والذي لمولانا الإمام الاكر الدكتور عبد الحلم محمود ) .

<sup>(</sup>٣) ليس المراد أنه لا يصلح أن تقع في يد الذي أسرى ، لأن أخذ الأسرى من شؤون الحرب ، فلا يعقل أحد نفيه عن الذي صلى الله عليه وسلم فتعين أن المراد نني أثره . والرسول عليه الصلاة والسلام غير معاتب لانه إنما أخذ برأى الجمود حيث قال المسلمين : (ما ترون في هؤلاء الاسارى) والخطاب موجه

وكان الأسرى سبعين، فقتل من المسلمين عقوبة بالمفاداة يوم أحد سبعون (١)، وكسرت رباعية الذي على وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه، وانهزم أصحابه.

وكان جميع من قتلمن المسلمين ببدر أربعة عشر رجلا : ستة من المهاجرين وثمانية من الانصار .

ورد رسول الله عِيَّالِيَّةِ جماعة استصغرهم: منهم عبدالله بن عمر (۲) ورافع ابن خديج ، والبراء بن عازب ، وزيد بن ثابت ، وأسيد بن ظهير (۲) .

= للمسلمين الذين أشاروا بالفداء، وأبوبكر لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاستشارة و قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم، وخذ منهم فدية تقوى بها أصحابك و نظر إلى مصلحة دينية لحاجتهم إلى المال. ورجح النبي أخهه للفداء باجتهاد، وقد أصاب الاجتهاد، فإنه قد أسلم منهم حينتذ سبيل بن بيضاء وأسلم من بعد العباس وغيره، (من تفسير التحرير والنوير المحرير).

(۱) قال ابن العربي في العارضة : روى عَــبِدة السلماني على أن جبريل أتى رسول الله يوم بدر فخيره بين أن يقرب الاسارى فيضرب أعناقهم أو يقبلوا منهم الفداء ويقتل منكم في العام المقبل بعدتهم ، فقال رسول الله : (هذا جبريل يخيركم أن تقدموا الاسارى وتضربوا أعناقهم أو تقبلوا منهم الفداء ويستشمد عنيركم أن تقدموا الاسارى وتضربوا أعناقهم أو تقبلوا منهم الفداء ويستشمد منكم في العام المقبل بعدتهم ) فقالوا : يا رسول الله ناخذ الفداء فنة وى على عدونا ويتتل منا في العام المقبل بعدتهم ، ففعلوا .

( من تفسير التحرير والننوير للشيخ الطاهر بن عاشور ٧٣/١٠ ) .

(۲) فى بعض المراجع (عمرو ) والصواب ما فى نصنا و هو موافق لما وهد.
 فى ( يحمع الزوائد ۲/۸۰۸ )

(٣) في بعض المراجع ( حصير ) والعدواب ما في نصنا .

وضرب رسول الله على الله على الله على الأنفال لم يشهدوا الوقعة : منهم عثمان بن عفان ، كان قد تخلف على زوجته رقية لمرضها ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعيد بن زيد ، كان قد أرسلهما رسول الله على العالية يتجسسان خبرالعير ، وأبو لبابة خلفه على المدينة ، وعاصم بن عدى خلفه على العالية ، والحارث ابن حاطب رده إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم، والحارث بن الصمة (١) كسر بالروحاء ، وخوات بن جبير كسر أيضا، وفي بدر انتفل سيفه ذا الفقار وكان لمنبه بن الحجاج ، فوهبه لعلى .

### غزوة بني قينقاع

ولما عاد رسول الله وَلَيْنِيْ مَن بدر أظهرت يهود له الحسد بما فتح الله عليه ، ونقضوا العهد ، وكان قد وادعهم حين قدم المدينة مهاجرا ، فلما بلغه حسدهم جمعهم بسوق بنى قينقاع فقال لهم : (احذروا مثل ما نزل بقريش وأسلموا فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل) فقالوا : يا محمد لا يفرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب وأصبت منهم فرصة .

وكانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبينه ، فبينها هم على مجاهرتهم وكفرهم إذ جاءت امرأة مسلمة إلى سوق بنى قينقاع فجلست عند صائغ لأجل حلى لها ، فجاء رجل منهم فحل ذيل درعها(۲) إلى ظهرها وهى لا تشعر ، فلها قامت بدت عورتها فضحكوا منها ، فقام إليه رجل من المسلمين فقتله ، فنبذوا العهد إلى رسول الله عليه وتحصنوا في حصونهم ، فغزاهم رسول الله ما العهد وطاحره خمس عشرة ليلة ، فنزلوا على حكمه فكتفوا وهو يريد قتلهم، وكانوا

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية ( الصمد ) فى موضع ( الصمة ) والتصحيح من الاحمدية وتاريخ ابن كثير ( البداية والنهاية ) (٢) يمنى قيصها .

حلفاء الخزرج، فقام إليه عبد الله بن ألى ابن سلول (۱) فكلمه فيهم ، فلم يجبه فأدخل يده فى جيب رسول الله على فرأى الغضب فى وجه رسول الله على فقال : (ويحك أرسلنى) قال: لا أرسلك حتى تحسن إلى موالى: أربعائه حاسر وثلاثمائة دارع (۲) قد منعونى من الاحمر والاسود، وإنى والله أخشى الدوائر فقال النبي عَيَنالِيّنَة و خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم ) وأجلاهم ، وغنم رسول الله عَيْنَالِيّنَة والمسلمون ما كان لهم من أموال، ولم يكن لهم أرضون إنما كانوا صاغة ، وكان الذى تولى إخراجهم عبادة بن الصامت الانصارى ، فبلغ بهم ذباب (۳) ثم ساروا إلى أذرعات (١) من أرض الشام فلم يلبثوا أن هلكوا .

وكان قد استخلف على المدينة أبا لباية .

وكان لواء رسول الله ﷺ مع حمزة ، وقسم الغنيمة بين أصحابه وخمسها وكان أول خمس أخذه رسول الله ﷺ في قول .

وحضر الأضمى فخرج إلى المصلى وصلى بالمسلمين .

. وكمانت الغزوة فى شوال بعد بدر، وقيل كانت فى صفر سنة ثلاث، وجعلها ابن إسحاق بعد غزوة الكدر.

(١) ( أبن ) هنا تسكنب بألف لأن ( سلول ) هي أم ( عبد الله ) .

<sup>(</sup>٢) الدارع: هو لا بس الدرع . والحاسر : هو من لادرع له .

<sup>(</sup>٣) ذباب بكسر المذال المعجمة وباءين موحدتين . هكذا قيده ابن الأثير في تاريخه ( السكامل ) وفي الظاهرية (دياب ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) بالفتح ثم السكون وكسر الراء : بلد في حــــوران مر. سورية جنوب دمشق .

#### غزوة السكدر

قال ابن إسحاق: كمانت فى شوال سنة اثنتين، وقال الواقدى: كانت فى المحرم سنة ثلاث، وكان قد بلغ رسول الله على اجتماع بنى سليم على ماء لمم يقال له (الكدر) فسار رسول الله على المكدر فلم يلق كيدا، وكان لواؤه مع على بن أبى طالب رضى الله عنه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وعاد ومعه النعم والرعاء(١).

وبعد قدومه أرسل غالب بن عبد الله الليثى فى سرية إلى بنى سليم وغطفان فقتلوا فيهم وغنموا النعم ، واستشهد من المسلمين ثلاثة .

(الكدر) بضم الـكاف وسكون الدال المهملة.

### غز**وة الس**ويق

كان أبوسفيان قد نذر بعد بدر أن لايمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو عمداً والمحدد والمدينة ليلا، واجتمع عمداً والمحتبية ، فحرج فى مائتى راكب من قريش حتى جاء المدينة ليلا، واجتمع بسلام بن مشكم سيد بنى النضير، فعلم منه خبر الناس، ورجع فى ليلته فبعث رجالا من قريش إلى المدينة فأتو العريض (٢) فحرقوا فى نخلها وقتلوا رجلا من الانصار وحليفا ٣٠)، واسم الانصارى معبد بن عرو، وعاد ورأى أنه من الانصار وجاء الصريخ فركب رسول الله يمينية، وجاء الصريخ فركب رسول الله عمينية وأصحابه فأعجزهم.

<sup>(</sup>١) فى الاحمدية (الرغاء) وهو تصحيف..

<sup>(</sup>٢) في النسختين ( الغريض ) وهر تمحيف . والمريض : واد بالمدينة .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية (حليفا) وهو سهو ، والتصحيح من الاحدية والرومن الانف ، لابهم قتلوا رجلين . وفى (طبقات ابن سعد ٢ / ٣٠) أن الحليف هو أجير للانصارى .

كروا على يثرب وجدّمشيعهم فإن ما جمّعوا لكل نفلُ إن يك يوم القليب كان لهم فإن ما بعده لكم دول آليت لا أقرب النساء ولا يمس رأسي وجلدى الغسل حتى تبيدوا(٣) قبائل الأوسوالخز رج إن الفـــؤاد يشتعل(٤)

فأجابه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه:

يا لهف أم المسبحين (٠) على جيش ابن حرب بالحرة الفشل يطرحون الرجال من سمّ الطي ر ترقى (٦) لقنة الجبـــل جاءوا بجمع لوقيس مبركه ما كان إلا كمفحص الدال عاد من النصر (٧) والثراء ومن أبطال أهل البطحاء والأسل

وقيل إن على بن أبى طالب دخل بفاطمة رضى الله عنهما فى شوال من هذه السنة .

<sup>(</sup>١) السويق: قمح أو شمير أو غيرهما من الحبوب يقلى ثمم يطحن ليـ ف ، على ما فى ( تذكرة الشيخ داود الانطاكي ) والسيرة الحلمية .

<sup>(</sup>٢) للنجاء ، على ما فى ( تاريخ الإسلام للذهبي ) .

<sup>(</sup>٣) في ( تاريخ الطبرى ٢/٤٨٤ ) تبيروا .

<sup>(</sup>٤) في المصدر نفسه ( مشتعل ) .

<sup>(</sup>٥) فى النسختين ( المسمحين ) وللتصحيح من المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٦) فى النسختين ( ويرق ) والتصحيح من تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٧) فى النسختين ( النضر ) والتصحيح من المصدر نفسه .

### ذكر من توفى في هذه السنة من الأعيان

فيها استشهد ببدر مع رسول الله والله عبدة بن الحارث بن المطلب(۱) وعمير بن أبى وقاص ، وسعد بن خيشة من الأوس ، وذو الشهالين بن عبد عمرو بن نضلة الحزاعى حليف بنى زهرة، ومبشر بن عبد المنذر من بنى عمرو ابن عوف ، وعاقل بن البحكير الليثى ، ومهجم مولى عمر بن الخطاب ، وصفوان بن بيضاء المفهرى ، ويزيد بن الحارث من الخزرج ، ورافع بن المعلى ، وحارثة (۲) بن سراقة ، وعوف ، ومعوذ ابنا عفر راء رضى الله عنه م .

## ومن مشاهير قتل المثركين

حنظلة بن أبي سفيان قتله زيد بن حارثة ، و عبيدة بن سعيد بن العاص ، قتله الزبير ، وأخوه العاص بن سعيد قتله على بن أبي طالب . وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وعقبة بن أبي معيط، قتله عاصم بن أابت صبراً وقيل قتله على بن أبي طالب ، والحارث بن عامر بن نوفل قنله على ، وطعيمة ابن عدى، قتله حمزة ، وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ، وابنه الحارث ابن زمعة ، وأخوه عقيل بن الأسود، وأبو البخترى العاص بن هشام ، ونوفل ابن خويلد ، قتله على وقيل الزبير ، والنضر بن الحارث قتل صبراً بالصفراء . وعمير بن عثمان عم طلحة بن عبيد الله ، وأبو جمل بن هشام ، ومسعود بن أمية المخزومي أخو أم سلمة ، وأبو قيس بن الوليد أخو خالد بن الوليد ،

<sup>(</sup>۱) فى النسختين ( عبد المطلب ) والتصحيح من جوامع السيرة و تاريخ الطبرى و تاريخ خليفة بن خياط .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين ( والحارث ) والتصحيح من ( الثمرة البهية فى الصحابة البدرية للمارف بالله الشبيخ محمد الحفنى شبيخ الازهر ) و قاريخ خليفة بن خياط .

وأبو قيس بن الفاكه (١) بن المغيرة ، والسائب بن أبى السائب المخزومى ، وقد قيل لم يقتل يومئذ وأسلم بعد ذلك ، ومنبه ونبيه ابنا الحجاج بن عامر السهمى والعاص و الحارث ابنا منبه بن الحجاج ، وأمية بن خلف الجمحى ، وابنه على ، وأسر مالك بن عبيد الله أخو طلحة فحات أسيرا ، وحذيفة بن أبى حذيفة ابن لمغيرة ، وأخوه هشام وغيرهم .

وفيها هلك أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم . وكان سبب هلاكه أنه لما جاء الخبر عن مصاب قريش ببدر قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب ، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسامت أنا، وكان العباس يهاب قومه ويسكره خلافهم فكان يسكتم إسلامه ، وكان ذا مال ، فلما جاء الخبر بكسرة قريش ببدر كنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح أنعتها في حجرة زمزم ، فوالله إنى لجالس فيها أنعت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة ، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يحر رجليه بشر ، حتى جلس على طنب الحجرة فكان ظهره إلى ظهرى ، فبينها هو جالس إذ قدم أبو سفيان ابن الحيارث بن عبد المطلب فقال له أبو لهب : هلم إلى يابن أخي فعندك الخبر (٢) ، قال : والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلو ننا ويأسر و ننا كيف شاءوا .

وايم الله مع ذلك ما لمت الناس ، لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء والارض لا يقوم لها شيء ، قال أبو رافع فرفعت طنب الحجرة بيدى

<sup>(</sup>١) فىالنسختين ( قيس بن الفاكهة ) والتصحيح من سيرة ابن هشام وجوامع السيرة لابن حرم .

<sup>(</sup>٢) لم يشهد أبو لهب بدراً ، لأن رؤيا أخته عاتكة فى مهاك أهل بدر أبطته عن ذلك ، على ما فى (سير أعلام النبلاء للذهبي ١٩٥/٢ ) .
( ١٩ – أول عون التواريخ )

ثم قلت: تلك والله الملائكة (١) قال فرفع أبو لهب يده فضرب وجمى ضربة شديدة فثاورته فاحتملنى فضرب في الأرض ثم برك على يضربنى، فقامت أم الفضل إلى عمود فضربته به ضربة فلقت فى رأسه فتحة منكرة، وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده، فقام مولياً ذليلا، فلم يلبث إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته.

قال محمد بن جرير الطبرى فى تاريخه : إن العدسة قرحة كانت العرب تنشاء م بها ، ويرون أنها تعدى أشد العدوى ، فلما أصابت أبا لهب تباعد عنه بنوه ، وبق بعد موته ثلاثاً لا يقربه أحد، فلما خافوا السبة فى تركه حفروا له ثم دفعوه بعود فى حفرته ، وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه .

وفيها توفى عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة (٢) بن جمع الجمحى ، اسلم قديماً بعد ثلاثة عشر رجلا ، وهاجر الحجرتين وشهد بدرا ، وكان أول رجل مات بالمدينة من المهاجرين بعد ما رجع من بدر ، ولما دفن قال دسول الله عليه ( نعم السلف لنا عثمان بن مظعون ) وعلم قبره بحجر (٣)،

<sup>( )</sup> قال تعالى ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أتى عدكم بألف من الملائكة مردفين) . \_ سورة الأنفال ، ه \_ قال الشبيخ زاهد الكوثرى عليه رحمةالله: وأما العدد المذكور في سورة آل عمران من الثلاثة الآلاف والخسة الآلاف فلا دليل على إزاله في نص الكتاب يوم بدر ، ولا على عدم إزاله كما يقول ابن جرير ، فصار مثار خلاف من غير حجة ظاهرة م فالعدد الأول مقرون بالاستفهام الاستذكارى فلا يدل على الوقوع ، والعدد الثانى مشروط بشرطين لم يتحقق أحدهما جرما ، فتعين أن الإمداد يوم بدر كان بألف من الملائك. من مقدمة ( الثمرة البهية في الصحابة البدرية لشبيخ الازهر العارف بالله الشبيخ عمد الحفني رضى الله عنه ) .

<sup>(</sup>٢) في الاحدية ( خذافة ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظمون قال لرجل : ( هلم تملك

وكان يزوره وكان عابداً مجتهداً من فضلاء الصحابة ، وكان هو وعلى ابن أبي طالب وأبو ذر رضى الله عنهم قد هموا بأن يختصوا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ونزلت فيهم ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا(١)) الآية ، وهو أحد من حرم الخرفي الجاهلية وقال : لا اشرب شراباً بذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني .

# وقالت امرأته ترثيه :

یاعین جودی بدمع غیر ممنون علمی رزیة عثمان بن مظعون علمی امری، بات فی رضوان خالقه طوبی له من فقید الشخص مدفون طاب البقیع به سکنی وغرقده و اشرقت ارضه من بعد تفنین و اورث القلب حزناً لا انقطاع له حتی المات ولا یرقی له شون و فیهاولد المسئور بن مخرمة ، وعبد الله بن الزبیر ، ومروان بن الحکم، وانعمان بن بشیر الانصاری .

# السنة الثالثة من الهجرة

في المحرم سمع رسول الله ﷺ أن جمعاً من بني ثعلبة بن سعد(٢) بن ذبيان

الصخرة فاجعلها عند قبر أخى أعرفه بها ، أدفن إليه من دفنت من أهلى ). فقام الرجل فلم يطقها ، فقال \_ يعنى الذى حدثه \_ فلمكأنى أنظر إلى ساعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احتملها حتى وضعها عند قبره ، هذا حديث مرسل أورده الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء ١١١/١) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سقط من الظاهرية ( بن سعد ) والاستدراك مي الاحمدية وتاريخ ابن الاثير .

وبنى محارب(١) تجمعوا ليصيبوا من أطراف المدينة، فسار إليهم فى أربعائة وخمسين رجلا، فلما صار بذى القصة لتى رجلاً من أملبة فدعاه إلى الإسلام فأسلم، وأخبره أن المشركين أتاهم خبره فهربوا الى رؤوس الجبال، فعاد ولم ملق كيدا. وكمان مقامه اثنتى عشرة ليلة.

وفيها في جمادى الاولى غزا بنى سليم ببحران (٢) . وسبب هذه الغزوة أن جمعاً من بنى سليم تجمعوا ببحران من ناحية الفرع ، فبلغ ذلك رسول الله على ألله على أله على أله على أله على الله على المدينة عشر في الله على المدينة ابن أم مكترم .

بحران بالباء الموحدة والحاء المهملة الساكنة .

### ه الأشرف الأشرف

وفى هذه السنة قتل كعب بن الأشرف اليهودى ، وهو أحد بنى نبهان من طىء ، وكانت امه من بنى النضير ، وكان قد كسر عليه قتل من قتل ببدر من قريش ، فسار إلى مكة وحرض على رسول الله على وبكى أصحاب بدر وكان يشهب بنساء المسلمين حتى آذاهم ، فلما عاد إلى المدينة قال رسول الله على إلى المدينة قال رسول الله على إلى من لى بابن (٣) الأشرف ) ؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصارى : انا لك به ، أنا أقتله ، قال : ( فافعل إن قدرت على ذلك ) . قال با وسول الله : لا بد لنا ،

<sup>(</sup>١) سنط من الظاهرية (وبني محارب) والاستدراك من الاحمدية وتاريخ ابن الآثير .

<sup>(</sup>۲) بحران: قيده ابن الفراث بفتح الباء كالعمرانى والومخشرى . وبالضم وواية عن بعضهم ، على ما فى تاج العروس للزبيدى ، ومعجم البلدان . (۳) فى الاحمدية وتاريخ الطبرى ( من لى من ابن ) .

ما نقول ، قال : (قولوا ما بدا لسكم فأنتم في حل من ذلك ) فاجتمع محمد ابن مسلمة وسادكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائلة ، والحارث بن أوس ابن معاذ وكان أخاكعب من الرضاعة، وعباد بن بشر ، وأبو عبس بن جبر (١) ثم قدموا إلى ابن الأشرف أبا نائلة ، فجاءه فتحدث معه ، ثم قال له : يا بن الأشرف إنى قد جثتك لحاجة فاكتمها على، قال : أفعل ، قال : كان قدوم هذا الرجل بلاء ، عادتنا العرب وانقطعت عنا السبل حى ضاع العيال وجهدت الأنفس ، فقال كعب : كنت قد اخبرتك بهذا . قال أبو نائلة : وأديد أن تبيعنا طعاماً وزهنك ونوثق لك ونحسن في ذلك ، قال : ترهنوني أبناء كم ، قال : أردت أن تفضحنا ، إن معى أصحاباً على مثل رأبي تبيعهم وتحسن ، ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء ، وأراد ابو نائلة بذكر الحلقة ـ وهي السلاح ـ ان لا ينكر السلاح إذا جاء مع أصحابه ، فقال كعب : إن في السلاح ـ ان لا ينكر السلاح إذا جاء مع أصحابه ، فقال كعب : إن في الحلقة لوفاء .

فرجع أبو نائلة إلى اصحابه وأخبرهم ، فأخذوا السلاح وساروا إليه ، وشيعهم النبي عَلَيْكَاتُهُ إلى بقيع الغرقد (١) ودعا لهم ، فلما انتهوا إلى حصن كعب ابن الأشرف هتف به أبو فائلة – وكان كعب قريب عهد بعرس – فوثمب إليهم و تحدث معهم ساعة ، وساروا معه إلى شعب العجوز (١٣) .

ثم إن أبا نائلة أخذ برأس كعب وشم يده وقال: ما رأيت كالليلة طيب عطر قط، ثم مشى ساعة وأخذ عطر قط، ثم مشى ساعة وأخذ بفود (٤) رأسه ثم قال: اضربوا عدو الله، فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن

<sup>(</sup>٣) هُو مقبرة المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٣) يظاهر المدينة ، على ما في ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٤): الفود: معظم شعر الرأس ما يلي الآذن. وفي ( تاريخ الطبرى

شيئاً . قال محمد بن مسلمة فذكرت مغولاً (١) في سيني فأخذته ، وقد صاح عدو الله فلم يبق حولنا حصن حتى أوقدت عليه نار ، فوضعت مغولى في ثندؤته (٢) ثم تحاملت عليه حتى بلغ عانته ، فوقع عدو الله .

وقد اصيب الحارث بن أوس بن معاذ ، أصابه بعض أسيافنا .

قال: فخرجنا على بماث، وقد أبطأ علينا صاحبنا، فوقفنا له ساعة وقد زف الدم ثم أتانا فاحتماناه وجئنا به رسول الله ﷺ وأخبرناه بقتل عدو الله فتفل على جرح صاحبنا، وعدنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت يهود، فليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه.

وقال رسول الله عَلَيْسِالِيَّةِ: (من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه) فو ثب محيصة بن مسعود على ابن ستينة اليهودى وهو من تجار يهود فقتله وكان يبا يعهم، فقال له أخوه حويصة وهو مشرك: يا عدو الله قتلته، أما والله لرب شحم فى بطنك من ماله، ثم ضربه، فقال له محيصة: أمرنى بقتله من لو أمرنى بقتلك لفتلتك، فقال: إن ديناً بلغ بك ما أرى لعجب. ثم أسلم.

وفى ربيع الأول من هذه السنة تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت وسول الله ﷺ ودخل بها فى جمادى الآخرة ،

۲/۹۰/۲ ): ( بفودی رأسه ) قال فی تاج العروس : إذا كان للر. ل صفير تان يقال : للرجل فودان .

<sup>(</sup>١) المغول: شبه سيف قصير، وقيل هو حديدة دقيقة لها حد ماض وقفا، وقيل هو سرط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه، كما في (النهاية في غريب الحديث).

<sup>(</sup>٢) محرفة فى النسختين، والتصحيح من هامش الاحمديةومن تاريخ الطبرى والثندونان الرجل كالثديين للمرأة، فمن ضم الثاء همز ومن فتحها لم يهمز. وفى بمض المصادر ( ثنته ) والثنة : ما بين السرة والعانة .

وفيها ولد السائب بن يزيد .

وقال الواقدى : فيها غزا رسول الله ﷺ غزوة أثمار .

وفيهاكانت (غزوة القردة) وكان أميرها زيد بن حارثة، وهي أول سرية خرج فيها زيد أميرا •

وكان من حديثها أن قريشاً خافت طريقها التي كانت تسلك إلى الشام بعد بدر ، فسلكوا طريق العراق ، فخرج منهم جماعة فيهم صفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب ، وكان معظم تجارتهم الفضة ، وكان دليلهم فرات ابن حيان من بكر بنوائل ، فبعث دسول الله عليه ويالية وزيداً فلقيهم على ماء يقال له القردة (١) فأصاب العير وما فيها ، وأعجزه الرجال ، فقدم بها على رسول الله عليها ،

وكان الحنس عشرين ألفا، وقسم الأربعة أخماس على السوبة، وأنى بفرات ابن حيان أسيراً فأسلم، فأطلقه رسول الله ﷺ •

القردة ماء بتجد. وقد اختلف العلماء فى ضبطه : فقيل فردة بالفاء المفتوحة والراء الساكنة . وبه مات زيد الحيل ويرد ذكره . وضبطوا قردة بالقاف فى غير موضع .

# ذكر قتل أبي رافع

في همذه السنة في جمادى الآخرة قتمل أبو رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودى ، وكان يظاهر كعب بن الأشرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قتل كعب بن الاشرف وكانت قتلته من الأوس قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها علينا عند رسول الله علياتي وكانا يتصاولان تصاول الله علياتي كابن الاشرف الفحلين ، فتذاكر الحزرج من يعادى رسول الله علياتي كابن الاشرف

<sup>(</sup>١) فى الاحمدية هنا وفى المواضع الاخرى ( الفردة ) بالفاء .

فذكروا ابن أبى الحقيق وهو بخيبر، فاستأذنوا رسول الله ﷺ فى قتله فأذن لهم ، فخرج إليه من الخزرج عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله ابن أنيس وأبو قتادة وخزاعى بن الاسود حليف لهم.

وأمر عليهم عبد الله بن عنيك (١) ، فحرجوا حتى قدموا خيبر فأتوا دار أبى رافع ليلا ، فلم يدعوا باباً فى الدار إلا أغاقوه على أهله ، وكان فى علية ، فاستأذنرا عليه فرجت امرأته فقالت : من أنتم ؟ قالوا : ففر من العرب نلتمس الميرة (٢) ، قالت : ذاك صاحبكم فادخلوا عليه ، فلما دخلوا أغلقوا باب العلية وابتدروه على فراشه ، فصاحت المرأة، فجعل الرجل منهم يريد قتلها فيذكر نهى النبي بياتي إياهم عن قتل النساء والصبيان فيكفون عنها ، وضربوه بأسيافهم ، وتحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه فى هطنه حتى أنفذه ، ثم خرجوا من عنده .

وكان عبد الله بن عتيك سيء البصر فوقع من الدرجة فو ثلت رجله و ثأ<sup>(٣)</sup> شديدا ، فاحتملوه واختفوا .

وطلبتهم يهود فى كل وجه فلم يروهم، فرجعوا إلى صاحبهم، فقال المسلمون: كيف نعلم أن عدو الله قد مات، فعاد بعضهم ودخل فى الناس فرآه والناس حوله وهو يقول لهم: قد عرفت صوت ابن عتيك، ثم صاحت امرأته وقالت: مات والله، قال: فما سمعت كلمة ألذ فى أذنى منها، ثم عاد إلى أصحابه وأخبرهم الخبر، وسمع صوت الناعى يقول:

أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز

<sup>(</sup>١) ونهاهم عن قر لل النساء والصبيات . كما في ( جوامع السيرة لابن حزم ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الميرة بالسكسر : الطعام .

<sup>(</sup>٢) الوث.: وصم يصيب اللحم لا يبلغ العظم أو توجع فى العظم. على ما فى ( القاموس الحيط ) .

وساروا حتى قدموا على النبي ﷺ، واختلفوا فى قتله فقال النبي ﷺ: (ها توا أسيافكم) فجاءوا بها، فنظر فيها فقال لسيف عبد الله بن أنيس: (هذا قتله أرى فيه أثر الطعام).

وقيل إن قتل أبى رافع كان فى سنة أربع ، والله أعلم .

سلام بتشديد اللام ، وحقيق بضم الحماء المهملة وفتح القاف الأولى تصغير حق .

وفيها تروج رسول الله ﷺ حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت قبله تحت خنيس – بضم الخاء المعجمة وبالنون المفتوحة وبالياء المعجمة باثنتين من تحتها وبالسين المهملة – وهو ابن حذافة السهمى، فتوفى عنها.

#### وقعة أحيد

وفيها فى شوال لسبع ليال خلون منه كانت وقعة أحد (١) وقيل للنصف منه وكان الذى هاجها وقعة بدر ، فانه لما أصيب من المشركين من أصيب مشى عبدالله بن أفي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم بمن أصيب آباؤهم وإخوانهم بها ، فكلموا أبا سفيان ومن كان له فى تلك العير تجارة وسألوهم أن يعينوهم بذلك المال على حرب رسول الله والله المالية ليدركوا تأرهم منه ففعلوا ، وتجهز الناس وأرسلوا أربعة نفر ، وهم : عمرو بن العاص وهبيرة ابن أبي وهب وابن الزبعرى وأبوعزة الجمحى، فساروا فى العرب يستنفرونهم (١) فمعوا جعامن ثقيف وكنانة وأهل تهامة، ودعا جبير بن مطعم غلامه وحشى فمعوا جعامن ثقيف وكنانة وأهل تهامة، ودعا جبير بن مطعم غلامه وحشى

<sup>(</sup>١) سمى مهذا الإسم لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هنالك ، كما في (الروض الانف).

<sup>(</sup>٢) محرفة فى النسختين ، والتصحيح من ( عيون الآثر لابن سيد الناس ١/٢ ).

<sup>(</sup> ۲۰ — أول غيون التواريخ )

ابن حرب – وكان حبشياً يقذف بالحربة قلما يخطىء – وقال له: اخرج مع الناس، فإن قتلت عتيق، وخرجوا معهم بالظعن (١١) فأنت عتيق، وخرجوا معهم بالظعن (١١ لثلا يفروا ،

وكان أبو سفيان قائد الناس فخرج بزوجته هند بنت عتبة بن ربيعة، وغيره من رؤساء قريش خرجوا بنسائه م ، خرج عكرمة بن أبى جهل بزوجته أم حكيم بنت الحارث بن هذام ، وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة أخت خالد ، وخرج صفوان بن أمية ببرة بنت مسعود الثقفية أخت عروة بن مسعود وهى أم ابنه عبدالله بن صفوان ، وخرج عمر و ابن العاص بريطة (الله بن عمر و بنالعاص بريطة (الله بن عمر و بالعالم بن الحجاب و بالعالم بن عمر و بالعالم بن الحجاب و بالعالم بن العالم بن عمر و بالعالم بن العالم بن الع

وكان مع النساء الدفوف يبكين قتلى بدر وينحن عليهم ، يحرضن بذلك المشركين ، وكان مع المشركين أبو عامر الراهب الأنصارى وكان قد خرج الى مكة مباعداً لرسول الله ويطالق ومعه حسون غلاماً من الأوس ، وقيل كانوا خمسة عشر ، وكان يعد قريشاً أنه لو لقي محمداً لم يتخلف عنه من الأوس رجلان .

فلها التتى الناس بأحدكان أبوعامر أول من لتى فى الأحابيش (1) ، فنادى : يا معشر الأوس أنا أبو عامر ، قالوا : فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسق ، فقال : لقد أصاب قومى بعدى شر ، ثم قاتلهم قتالا شديداً حتى راضخهم بالحجارة .

<sup>(</sup>١) سقط من الظاهرية ( بنعدى ).

<sup>(</sup>٧) جمع ظعينة ، كناية عن المرأة .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين ( رائطة ) . والتصحيح من تاريخ ابن جرير وابن الاثير القاموس المحيط .

<sup>(</sup>٤) فى الظاهرية (الاحابيس) وهو تصحيف. والاحابيش: جماعات من قبائل شتى. أنظر الروض الانف والمعارف لابن قتيبة.

وكانت هندكام من وحشى أو مربها قالت له : أبادسمة اشف واشتف. وكان يكنى أبا دسمة .

فأقبلوا حتى نزلوا بعينين جبل بأحد (١١ بيطن السبخة من قناة (٢) على شفير الوادى مما يلى المدينة ، فلما سمع بهم رسول الله ويَكُلِنَهُ والمسلمون قال رسول الله ويَكُلِنَهُ : (إنى رأيت بقرآ فأولتها خيرا ورأيت فى ذباب سينى ثلماً ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولنها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم فإن أقاموا أقاموا بشر وإن دخلوا علينا قاتلناهم بها) . وكان رأى عبد الله بن أبى ابن سلول مع رأى (٣) الذي ويَكُلِنَهُ يكره الحروج ، وأشار بالحروج جماعة بمن استشهد يومئذ .

فلما المس رسول الله عليه سلاحه ندم الذين كانوا أشاروا بالخروج وقالوا استكرهنا (١) رسول الله عليه وأشرنا عليه والوحى يأتيه، فاعتذروا إليه وقالوا: اصنع ما شئت ، فقال: (لا ينبغى لنبي أن يلمس لأمته (١) فيضعما حتى يقاتل) فحرج في ألف رجل، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم.

فلما كان بين المدينة وأحد عاد عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس، وكان

<sup>(</sup>١) لذلك يسمى يوم أحد (يوم عينين ) . كا في معجم البلدان -

<sup>(</sup>ع) فى النسختين ( قبا ) وهو تحريف ، علىما فى تاريخ ابن جرير و ابن الآثير ومعجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) (رأى ) ساقطة من الظاهرية ، فاستدركنهــا من الاحمدية وتاريخ السكامل لابن الاثمير .

<sup>(</sup>٤) فى الظاهرية ( استكرمنا ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) اللامة الدرع ، وقبل السلاح . كما في ( النهاية لابن الاثير ) وغيرها .

من تبعه من أهل النفاق والريب، فاتبعهم عبد الله بن حرام أخو بنى سلمة يذكرهم الله تعالى أن يخذلوا نبيهم، فقالوا (١): لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم وانصرفوا فقال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم.

وبقى رسول الله على في سبعائه ، فسار فى حرة بنى حارثة وبين أموالهم فر بمال لرجل من المنافقين يقال له مربع بن قيظى وكان ضرير البصر ، فلما سمع حس رسول الله على منه قام يحثو التراب فى وجوههم ويقول : إن كنت وسول الله فإنى لا أحل لك أن تدخل حائطى ، وأخذ حفنة من تراب وقال : لو أعلم أنى لا أصيب بها غيرك لضربت بها وجهك ، فابتدروه ليقتلوه فقال النبى على : (لا تفعلوا فهذا الأعمى القلب والبصر) فضربه سعد(٢) بن زيد بقوس فشجه .

وسار رسول الله ﷺ حتى نزل بعدوة الوادى <sup>(٣)</sup> وجعل ظهر عسكره إلى أحد .

وكان المشركون ثلاثة آلاف ، منهم سبعائة دارع (٤) ، والحيل مائتى فرس والظعن خمس عشرة امرأة .

وكان المسلمون ماتة دارع ولم يكن من الخيل غير فرسين فرس لرسول الله الله والله و

وعرض رسول الله عَلَيْكُ المقاتلة فرد زيد بن أابت وعبد الله بن عمر ١٠١

- (١) فى النسختين ( فقال ) والتصحيح من تاريخ ابن جرير وابن الآثير .
- (٢) فى الدختين ( سميد ) والتصحيح من تاريخ ابن جرير وابن الأثير وجوامع السيرة .
  - (٣) أى جانبه .
  - (٤) فى الظاهرية فى الموضعين ( دراع ) وهو سهو .
- (ه) فى الظاهرية (عمير) والتصحيح من الاحمدية وتاريخ ابن الاثير وجوامع السيرة لابن حزم و (عيون الابر ٦/٢).

وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وعبرابة بن أوس وأبا سعيد الحدرى وغيرهم ، وأجاز جابر بن سمرة ورافع بن خديج (١)

وأوسل أبو سفيان إلى الانصار يقول لهم: خلوا بيننــا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم فلا حاجة لنا بقتا لـكم، فردوا عليه ما يـكره.

وتعبأ المشركون فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة ابن أبى جهل، وكان لواؤهم مع بنى عبد الدار، فقسال لهم أبو سفيان: إنما يؤتى الناس من قبل راياتهم فإما أن تسكفونا وإما أن تخلوا بيننا وبين اللواء، يحرضهم بذلك، فقالوا: ستعلم إذا التقينا كيف نصنع.

واستقبل رسول الله والله الله والله والله والله والماة وهم خسون رجلاً، وأمر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوات بن جبير وقال له: (انضح عنا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا).

وظاهر رسول الله ﷺ بين درعين (٢) وأعطى اللواء مصعب بن عمير ، وأمر الزبير على الخيل ومعه المقداد .

وخرج حمزة بالجيش بين يديه، وأقبل خالد وعكرمة، فلقيهما الزبير والمقداد فهزما المشركين، وحمل النبي وأصحابه فهزموا أبا سفيان.

<sup>(</sup>۱) كان صلى الله عليه وسلم استصفر رافعاً ، فتنام على خفين له فهما رقاع ، وتطاول على أطراف أصابعه ، فلما رآه صلى الله عليه وسلم أجازه ، وكان صلى الله عليه وسلم قد رد سمرة بن جندب ، فقال مرى بن سنان : يا رسول الله رددب ابنى سمرة وأجزت رافع بن خديج ، وابنى يصرعه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم (تصارعا) فصرح سمرة رافعا ، فأجازه رسول الله صلى ألله عليه وسلم ، وكان سمرة ربيباً لمرى بن سنان .

<sup>(</sup>٢) أى لبس درعاً أوق درع.

وخرج طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين فقال: يا معشر أصحاب محد إنكم ترعمون أن الله يعجلنا<sup>(۱)</sup> بسيو فكم إلى النار، فهل منكم أحد يعجله سيني إلى الجنة أو يعجلني بسيفه إلى النار؟ فبرز إليه على بن أبي طالب فضربه على فقطع رجله، وسقط وانكشفت عورته، فناشده الله، فتركه، فكبر رسول الله على وقال لعلى: (ما منعك أن تجهز عليه) قال: ناشدني الله والرحم فاستحيت منه.

وكان بيد رسول الله سيفه فقال: (من يأخذه بحقه) فقام إليه رجال، فأمسكه عنهم، حتى قام إليه أبو دجانة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال (تضرب به في وجه العدو حتى ينحني (٢)) قال: أنا آخذه، فأعطاه إياه، وكان شجاعا، وكان إذا علم رأسه بعصابة حمراء علم أنه يقاتل، فعصب بها رأسه وأخذ السيف، وجعل يتبختر بين الصفين، فقال رسول الله عليه : (إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن (٣)) فحل لا يرتفع له شيء إلا حطمه، حتى انهى إلى نسوة في سفح جبل فيهن امرأة تقول:

نحن بنات طارق نمشى على النمارق (٤) إن تقبلوا نعانق أو تدروا نفارق فراق غير وامق (٥)

(٢) هكذافي عيون الآثر ( ٩/٢ ) و تاريخ الاسلام للذهبي ( الاول ــ المفارى ) وفي النسختين ( يشخن ) .

(٣) مكذا فى الاحمدية وتاريخ ان الاثير وتاريخ الاسلام للحافظ الذهبي (الجزء الاول ــ المغازى) والروض الانف. وفى الظاهرية (الموضع) وهو موافق لما ورد فى (جمع الزوائد للهيشمى ١٠٩/٦).

(٤) النمرقة: الوسادة . وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة، على ما في ( لسان العرب ) .

(٥) أى غير محب

<sup>(</sup>١) ( إن الله يعجلنا ) ساقطة من الظاهرية ، فاستدركها من الاحمدية وتاريخ الطبرى والمكامل لعز الدين بن الاثير .

### وتقول أيضا:

# ایهاً بنی عبد الدار ایها حماة الادبار ضرباً بکل بتـار

فرفع السيف ليضربها ثم أكرم سيف رسول الله عَلَيْكَ أَن يضرب به امرأة، وكانت المرأة هند بنت عتبة والنساء معها يضربن بالدفوف خلف الرجال يحرضن.

واقتتل الناس قتالا شديدا ، وأمعن فى الناس حمزة وعلى وأبو دجانة فى رجال من المسلمين ، وأنزل الله نصره على المسلمين ، وكانت الهزيمة على المشركين .

وهرب الذماء مصعدات فى الجبل، ودخل المسلمون عسكرهم ينهبون، فلما نظر بعض الرماة إلى العسكر حين انكشف الكفار عنه أقبلوا يريدون النهب، وتبتت طائفة، وقالوا: نطيع رسول الله عَلَيْكُ و نثبت مكاننا، فأنزل الله تعالى (منكم من يريد الدنيا – يعنى الغنيمة – ومنكم من يريد الآخرة (١) يعنى اتباع أمر رسول الله عَلَيْكُ ، قال ابن مسعود: وما علمت أن أحداً من أصاب النبي عَلَيْكُ بريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ١٥٢ .

<sup>(</sup>ع) من أراد الغنيمة ليس هو مفرطاً في الآخرة مطلقا، فليس في هذا مايدل على أن من أرادوا ثواب الدنيا قد ارتدوا عن الإيمان حينئذ، إذ ليس الحرص على تحصيل فائدة دنيوية مع عدم الحرص على تحصيل ثواب الآخرة من ذلك الفمل بدال على استخفاف بالآخرة، وإثما سميت مخالفة من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عصياناً مع أن تلك المخالفة كانت عن اجتهاد لا عن استخفاف إذ كانوا قالوا: إن رسول الله أمرنا بالشبات هنا لحماية ظهور المسلمين، فلما نصر الله المنائم. فكانوا متأولين. فإنما

فلها فارق بعض الرماة مكانه، ورأى خالد بن الوليد من بتى من الرماة حمل عليهم فقتلهم وحمل على أصحاب النبي ﷺ من خلفهم ، فلما رأى المشركون خالداً يقاتل تبادروا فشدوا على المسلمين فهزموهم وقتلوا فيهم .

وقد كان المسلمون قتلوا أصحاب اللواء، وبقى اللواء مطروحاً لا يدنو منه أحد، فأخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته، فاجتمعت قريش حرله، وكان الذى قتل أصحاب اللواء على رضى الله عنه.

وكسرت رباعية النبي ﷺ السفلى، وشقت شفته ، وكلم فى وجهه وجهته وعلاه ابن قيئة (١) بالسيف ، وكان هو الذى أصابه ، وقيل أصابه عتبة بن أى وقاص ، وقيل عبد الله بن شهاب الزهرى(٢) .

وقيـل إن عتبة بن أبى وقاص وابن قميئة الليثى وأبى بن خلف الجمعى وعبد الله بن حميد الاسدى \_ أسد قريش - تعاقدوا على قتل النبي عَيَالِيّهِ، فأما لبن شهاب فأصاب جبهته، وأما عتبة فرماه بأربعة أحجار فكسر رباعيته اليمنى وشق شفته، وأما ابن قميئة فكلم وجنته وغيب حلق المغفر فيها وعلاه بالسيف فلم يقطع، وسقط رسول الله عَيَالِيّهِ فَحَسْت (٣) ركبته، وأما أبى ابن خلف فشد عليه بحربة، فأخذها رسول الله عَيَالِيّهِ وقتله بها، وقيل بل

سميت هذا عصياناً لآن المقام ليس مقام اجتهاد ، فان شأن الحرب الطاعة للقاءد من دون تأويل. مر. ( تفسير التحرير والتنوير للشبيخ محمد الطاهر بن عاشور ٤ / ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>۱) فى النسختين ( قمية ) والتصحيح من ( تاج العروس للزبيدى ) ، حيث ضبطه كسفينة .

<sup>(</sup>۲) هو عم الفقيد محمد بن مسلم بن شهراب الوهرى ، كا فى (جوامع السيدة ١٦١) .

<sup>(</sup>٣) أي أغندشت والمسجحت . كا في ( النهاية لابن الأثير ) .

وأما عبد الله بن حميد (١) فقتله أبو دجانة الأنصاري .

ولما جرح رسول الله على جعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول: (كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله)، وقاتل دونه خسة نفر من الأنصار فقتلوا، وترس<sup>(٢)</sup> أبو دجانة رسول الله على بنفسه فسكان يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه (٣).

ورمى سعد بن أبى وقاص دون رسول الله ﷺ فكان رسول الله ﷺ فكان رسول الله ﷺ يُناوله النبل ويقول: ( ارم فداك أبى وأمى ).

وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان فردها رسول الله وَ الله عَلَيْتُهُ بيده فَكَانَتُ أَحْسَنَ عَيْمِهُ ، وقاتل مصحب بن عمير ومعه لواء المسلمين حتى قتل ، قتله ابن قيئة الليثى وهو يظن أنه رسول الله وَ الله الله عَلَيْتُهُ ، ثم رجع إلى قريش وقال : قتل محمدا ، فجعل الناس يقولون : قتل محمد قتل محمد .

ولما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله ﷺ اللواء على بن أب طالب وقاتل حمزة : هلم إلى يابن مقطعة وقاتل حمزة حتى مر به سباع بن عبد العزى فقال له حمزة : هلم إلى يابن مقطعة البظور ، وكانت أمه أم أنمار ختانة بمكة ، فلما التقيا ضربه حمزة فقتله ، فقال وحشى : والله إنى لأنظر إلى حمزة وهو يهذ (٤) الناس بسيفه ، فهززت حربتى ودفعتها إليه فوقعت فى ثلته (٥) وخرجت من بين رجليه ، فأقبل نحوى فغلب

<sup>(</sup>١) فى النسختين ( قمية ) بدل ( حميد ) والتصحيح من السياق ( وجو امع السيرة ١٧٣ ) و تاج العروس وغيرها .

<sup>· (</sup>٢) في الاحمدية ( درس ) والتصحيح من الظاهرية و ( جوامع السيرة لابن حوم ١٦٢ ) وتاريخ عز الدين بن الاثير .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية ( عنه ) فى موضع ( عليه ) وهو سهو ، على ما فى الاحمدية وتاريخ ان الاثير .

<sup>(</sup>٤) ألهذ: سرعة القطع.

<sup>( • )</sup> الثنة : ما بين السرّة والعانة من أسفل البطن ، وقد فسرت آنفا . ( م ٢١ — عبون العواريخ )

فوقع فأمهلته حتى إذا مات جئته فأخذت حربتى ثم تنحيت عن العسكر ، ولم يكن لى بشيء حاجة غيره .

وانتهى أنس بن النضر (١) عم أنس بن مالك إلى عمر بن الحطاب فى أناس من المهاجرين قد ألقوا (٢) بأيديهم ، فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا : قنل النبي وتتلكية قال فما تصنعون بالحياة بعده ، مو توا على ما مات عليه . ثم استقبل القوم حتى قتل فو جد به سبعون ضربة وطعنة ، فما عرفه إلا أخته عرفته بحسن بنانه .

وكان أول من عرف رسول الله وَيُطَلِّنَهُ كِعب بن مالك قال: فناديت بأعلى صوتى يا معشر المسلمين أبشروا ، هذا رسول الله وَيُطْلِنَهُ ، فلما عرفه المسلمون نهضوا نحو الشعب .

وكان قد أدركه أبى بن خلف وهو يقول: يا محمد لا نجوت أن نجوت، فعطف عليه رسول ألله عِيَّالِيَّةٍ وطعنه بالحربة في عنقه. وكان أبى يقول لرسول الله عِيَّالِيَّةٍ بمكة: إن عندى لقعوداً أدلفه في كل يوم فرقاً (٣) من ذرة

<sup>(</sup>۱) فى النسختين ( النظر ) والتصحيح من تاريخ عزالدين بن الاثير وجوامع السيرة و ( تاريخ الطبرى ۱۷/۲ ه ).

<sup>(</sup>٢) فى الظَّاهرية (أتوا) فى موضع (ألقوا) والتصحيح من الأحمدية و (تاريخ الطبرى ١٧/٢٥).

<sup>(</sup>٣) الفرق بالتحريك ــ مكيال يسع ستة عشر رطلاً أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز، وقيل غير ذلك ــ وأما الفرق ــ بالسكون ــ فائة وعشرون يرطلا، على ما في ( النهاية لجد الدين بن الآثير ) .

أقتاك عليه ، فيقول رسول الله عليه : ( بل أنا أقتاك إن شا. الله ) فلما رجع إلى قريش وقد خدشه رسول الله عليه خدشاً غير كبير قال : قتلني محمد ، قالوا : والله ما بك بأس ، قال : إنه قد كانقال لى : (أنا أقتاك) فوالله لو بصق على المقتلني ، فات عدو الله بسكر في (١) .

وقاتل رسول الله عَلَيْكَ بُهِ م أحد قتالاً شديدا ، فرمى بالنبل حتى فى نبله وانكسرت سية قوسه (۱) وانقطع وترها(۱) ولما جرح رسول الله عَلَيْكَ ، وانقطع وترها(۱) ويفسله ، فلم ينقل الماء فى درقة من المهراس (۱) ويفسله ، فلم ينقطع الدم ، فأحرق حصيراً وجعل على الجرح من رماده فانقطع الدم .

ورمى مالك بن زهير الجشمى رسول الله وَلَيْكُنَّةُ ، فاتقاه طلحة بيده ، فأصاب السهم خنصره ، وقيل رماه حبان (٥) بن العَسْرِقَــَة (١) فشلت يده إلا السبابة والإبهام .

قال ابن إسحاق: والتق حنظلة بن أبي عامر الغسيل وأبو سفيان ، فلم استعلى حنظلة وآه شداد بن الأسود قد علا أبا سفيان فضربه شداد فقتله

<sup>(</sup>١) موضع على ستة أميال من مكة أو أكثر .

<sup>(</sup>٢) السية : ما عطف من طر في القوس ، وهما سيتان .

<sup>(</sup>٣) الوتر: ما يشدبين طرفي القوس. وفي الظاهرية (وتره) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الدرقة: الترس. والمهراس: حجر ضخم منقور لا تحميله الرجال ولا يحركونه، يملئونه ماء، على ما في ( الإفصاح في فقه اللغة ) وفي ( الروض الآنف ): ووهم المبرد فجعل المهراس اسماعاً المهراس الذي بأحد خاصة، وإنما هو اسم لكل حجر نقر فأمسك الماء.

<sup>(</sup>ه) فى الظاهرية ( حباب ) وهو تصحيف صححته من الاحمدية و ( تبصير المنتبه فى تحرير المشتبه للحافظ ابن حجر علميه رحمة الله ) .

<sup>(</sup>٦) هكذا ضبطها الحافظ فى التبصير والفيروزابادى فى القاموس وقال : وقد تفتح الراء ، وهى أمه .

فقال رسول الله ﷺ : (إن صاحبكم - يعنى حنظلة - لتغسله الملائمكة) سئلتصاحبته فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة فقال رسول الله الله الذلك (غسلته الملائكة).

ووقفت هند وصو يحباتها على القتلى يمثلن بهم ، واتخذت هند من آذان الرجال وآنافهم خزماً (١) وقلائد، وأعطت خزمها وقلائدها وحشيا، وبقرت عن كبد حمزة رضى الله عنه فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها ، ثم علت على صخرة مشرفة وصرخت بأعلى صوتها وقالت :

نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر ما كان لى عن عتبة من صبر ولا أخى وعمد وبكر شفيت نفسى وقضيت نذرى شفيت يا وحشى غليدل صدرى فشيت من على عمرى حتى ترم أعظمى في قبرى

فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب فقالت :

خزيت في بدر وبعد بدر يا بدت وقاع عظيم السكفر صبحك الله غداة الفجر ملهاشميين (۲) الطوال الزهر بكل قطاع حسام يفرى حمزة ليثى وعلى صقرى إذ رام شيب وأبرك غدرى فضبا منه ضواحى النحر ونذرك السوء فشر نذر

قال ابن إسحاق : ولما انهزم الناس عن وسول الله عَيْسَاتُهُ انتهى بعضهم إلى

<sup>(</sup>١) كذا فى النسختين ، وفى تاريخ ابن الأثير ( خدما ) وكلاهما معروف . (٢) فى النسختين ( بالهاشميين ) والتصحيح "من السعرة الندرية لا. مه ا

 <sup>(</sup>۲) فى النسختين (بالهاشميين) والتصحيح إمن السيرة النبوية لابن هشام والروض الانف.

المُنَدَة على ١٠ دون الاعوص، وكان فى المسلمين رجل يقال له تزمان، وكان رسول الله مِيَتِلِللهِ إذا ذكره يقول: (إنه لمن أهل النار) قال: فلم) كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا، وقتل ثمانية من المشركين فأثبته الجراحة، فاحتمل إلى دار بنى ظفر، فجعل رجالهمن المسلمين يقولون: والله لقد أبليت اليوم (٢) يا قرمان فأبشر، قال: عاذا أبشر؟ والله إن قاتلت إلا عن أحساب قوحى فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهماً من كنانته فقتل به نفسه.

ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته: أفعمت فعال إن الحرب سجال يوم بيوم بدر أعثل ُهُـبل، أى اظهر دينك ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : (قم يا عمر فأجبه) فقال : الله أعلى وأجل لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فقال : إن لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله عَلَيْكَ قرلوا : (الله مولانا ولا مولى لكم).

فلما أجاب عمر أبا سفيان قال له أبوسفيان : هلم إلى ياعمر ، فقال رسول الله ﷺ لعمر : ( اثنه فانظر ما شأنه ) فجاءه فقال أبو سفيان : أنشدك الله ياعمر أقتلنا محداً ؟ فقال عمر : اللهم لاو إنه ليسمع كلامك الآن ، قال : أنت أصدق عندى من ابن قبيئة وأبر ، لقول ابن قبيئة : إنى قتلت محداً .

ثم نادى أبو سفيان: إن كان فى قتلاكم مثل (١٢) والله ما رضيت ولا سخطت وما نهيت ولا أمرت .

ولما انصرف أبو سفيان وأصحابه نادى: إن موعدُكم بدر العام المقبل،

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية ( المنتقى) والتصحيح من الاحمدية ومعجم البلدان حيث قيده بالضم وتشديد القاف ، وقال : هو بين أحد والمدينة .

<sup>(</sup>٢) ( اليوم ) ساقطة من الظاهرية ، فاستدركتها من الاحمدية و ( تاريخ الطبرى ٢ / ٥٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) جمع مثلة ، يعني من نكل مهم وشوهوا وقطعت بعض أعضائهم ..

فقال رسول الله عَيْمَالِيُّهُ لرجل من أصحابه : (قل نعم هو والله (۱) بيننا وبينكم موعد).

ثم بعث رسول الله عَيْنَاتِيْ عَلَياً فَى إِثْرَهُمْ وَقَالَ : ( انظرهُمْ فَإِنْ جَنَبُوا الْحَيْلُ وَاللَّهُمْ يُرِيدُونَ الْمَدِينَةُ ، وإن ركبوا الحيّل فهم يريدون المدينة ، فوالذى نفسى بيده لئن أرادوها لأناجزنهم ) قال على : فخرجت فى أثرهم فامتطوا الإبل وجنبوا الحيّل يريدون مكة .

واحتمل بعض الناس قتلاهم إلى المدينة ، فأمر رسول الله عَلَيْتُهُ بدفتهم حيث صرعوا ، وأمر أن يدفن الإثنان والثلاثة في القبر الواحد ، وأن يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا ، وصلى عليهم ، وكان كلما أتى بشهيد جعل حمزة معه وصلى عليهم، والله عليهم ، وعلى عليهم ، وصلى عليهم .

ولما دفن الشهداء انصرف رسول الله وَلَيْنِيْنَ فَالْقَيْنَةُ بَدْتَ جَحْشُ فنعى لها أخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت، ونعى لهما خالها حزة (۲) فاستغفرت له واسترجعت ثم نعى لها زوجها مصعب بن عمير فولولت وصاحت، فقال رسول الله وَلَيْنَالِيْهُ : (إن زوج المرأة منها بمكان).

ومر رسول الله ﷺ بدار من دور الانصار فسمع البكاء والنوائح فذرفت عيناه بالبكاء وقال: ( لكن حمزة لا بواكى له ) فرجع سعد بن معاذ إلى دار بن عبد الاشهل وأمر نساءهم أن يذهبن فيبكين على حزة ٣ .

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة غير موجود في الظاهرية .

<sup>(</sup>٢) أن عبد المطلب ، كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٣) فأما سمع رسول الله صلى الله علميه وسلم بالبسكاء قال: (ما هذا؟) قال فأخبر، فاستغفر لهم وقال لهم خيرا، وقال: (ما هذا أردت وما أحب البكاء) ونهى عنه، كما فى تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي (الجزء الأول ــ المغازى) و ( البداية والنهاية ٤٨/٤) و لعله نهى عن ذلك لما جمعوا كل ناشحة باكية كانت فى المدينة.

ومر رسول الله عليه المرأة من الانصار قد أصيب أبوها وزوجها وأخوها وولدها، فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله عليه الله قالة على عمدالله تعالى كما تحبين، قالت: أرونيه، فلما نظرت إليه قالت: كل مصيبة بعدك جلل(١١).

وكان رجوعه إلى المدينة يوم السبت بعد الوقعة .

# غيزوة حمراء الأسد

لما كان الغد من يوم أحد أذن مؤذن رسول الله عَيْنِيَّةُ بِالغزو وقال: (لا يخرج معنا إلا من حضر أمس) فحرج ليظن الكفار به قوة ، وخرج معه بجاعة جرحي يحملون نفو سهم (١) وسادواحتى بلغوا حمراء الاسد، وهي من المدينة على سبعة أميال ، فأقام بها الاثنين والثلاثاء والاربعاء ، ومر به معبد الخزاعي ، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة (١) نصح رسول الله عَيْنِيَّةُ بُهُ مَن معبد مشركاً فقال : لقد عز علينا ما أصابك ، ثم خرج من عند رسول الله عَيْنِيَّةً فلق أبا سفيان ومن معه بالروحاء قد أجمعوا الرجعة إلى عند رسول الله عَيْنِيَّةً فلق أبا سفيان ومن معه بالروحاء قد أجمعوا الرجعة إلى

<sup>(</sup>١) أىهينة، ويكون في غير هذا بمعنى عظيم، كما فى (تاريخ الإسلام للذهبي ) .

<sup>(</sup>۲) لما انصرف المشركون قاصدين الرجوع لمسكة عن لهم فى الطريق ندم وقالوا: لو رجعنا فاقتفينا آثار محمد وأصحابه، فإنا قتلناهم ولم يبق إلا الفلوالطريد فلمرجع إليهم حتى نستأصلهم. وبلغ ذلك الذي صلى الله عليه وسلم فندب المسلمين إلى لقائهم فانتدبوا وكانوا فى غاية الضعف ومثقلين بالجراحة، حتى قبل إن الواحد منهم كان يحمل الآخر ثم يتزل المحمول فيحمل الذى كان حامله، فتيض الته معبد بنأ في معبد الحزاعي وهو كافر. . (تفسير التجرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ١٢٥/٤).

<sup>(</sup>٣) أى موضع نصحه ، وأصل العيبة : زبيل من أدم وما يجعل فيه الثياب كما في ( القاموس المحيط ) .

رسول الله عليه السياصلوا المسلمين برعمهم، فلما رأى أبو سفيان معبداً قال : ما ورامك ؟ قال : محمد قد خرج فى أصحابه يطلبكم فى جمع لم أر مثله، قد جمع معه من تخلف عنه، وندموا على ما صنعوا، وما ترحل حتى ترى نواصى الخيل، قال : فوالله لقد أجمعنا الرجعة المستأصل بقيتهم، قال : فإنى أنهاك عن هذا، فننى (1) أبا سفيان ومن معه (٧).

ومر بأبي سفيان ركب من عبدالقيس فقال: بلغوا عنى محمداً رسالة وأحمل المكم إبلكم هذه زبيباً بعكاظ، قالوا: نعم، قال أخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصلهم، فروا برسول الله وتعلق وهو بحمراه الاسد فأخبروه، فقال رسول الله وينتيسي : (حسبنا الله ونعم الوكيل) ثم عاد إلى المدينة وظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص وبأبي عزة عمرو بن عبد الله الجحى، وكان قد تخلف عن المشركين بحمراه الاسد.

وكان أبو عزة قد أسر يوم بدر فأطلقه رسول الله عَلَيْكَ بغير فداء لأنه شكا إليه فقرا ، فأخذ رسول الله عَلَيْتَ عليه العبود أن لا يقاتله ولا يعين على قتاله ، فخرج مع قريش يوم أحد وحرض على المسلمين ، فلما أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا محمد أبق على ، قال : (المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين (۱)) وأمر به فقتل .

وأما معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية ، وهو الذي جدع أنف

<sup>(</sup>١) في ( تاريخ الإسلام للذهبي) : ( فشي ذلك أبا سفيان ) .

<sup>(</sup>٢) لوقوع الرعب في قاويهم .

<sup>(</sup>٣) (عمرو بن عبد الله ) ساقطة من الظاهرية .

<sup>(</sup>٤) نص الشيخين البخارى ومسلم ( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) ورواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه .

حمزة رضى الله عنه ومثل به مع من مثل به فإنه كان قد (۱) أخطأ الطريق فدخل على عثمان بن عفان رضى الله عنه ، فلما رآه عثمان قال : أهلكتنى وأهلكت نفسك ، فقال معاوية : أنت أقربهم منى رحما (۱) وقد جنتك لتجير فى (۱) ، فأدخله عثمان داره ، وقصد رسول الله وتليي ليشفع فيه ، فسمع رسول الله على الله عليه وسلم يقول : (إن معاوية بالمدينة فاطلبوه) فأخرجوهمن منزل عثمان وانطلقوا به إلى رسول الله وأجله ثلاثة أيام ، وأقسم لئن أقام الا لاطلب له أماناً ، فهمه لى ، فوهبه له وأجله ثلاثة أيام ، وأقسم لئن أقام بعدها ليقتلنه ، فجهزه عثمان وقال له : ارتحل ، فأقام معاوية قريباً ليعرف أخمار النبي رقيقية ، فلما كان في اليوم الرابع قال النبي عربية : (إن معاوية أصبح قريباً ليعرف أخمار ولم يبعد فاطلبوه) فطلبه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فأدركاه بالجاء (١) فقساده .

وهذا معاوية هو جد عبد الملك بن مروان لأمه .

وفي هذه السنة ولد الحسن بن على في النصف من شهر رمضان .

وفيها علقت فاطمة بالحسين رضى الله عنهما . وكان بين ولادتها وحملها خمسون يوما .

وفيها دخل رسول الله ﷺ بحفصة ابنة عمر بن الخطاب، ويزيدب

<sup>(</sup>١) في الظاهرية (قد كان).

<sup>(</sup>٢) سقط من الظاهرية ( رحماً ) فاستدركتها من الاحمدية وتاريخ ان الاثير.

<sup>(</sup>٣) في الظاهرية ( لتخبرتي ) وهو تصحيف صححته من الاحمدية وتاريخ ابن الاثير .

<sup>(</sup>٤) جبل بالمدينة من ناحية العقيق إلى الجرف ( وفاء الوفاء للسمهودى ) و. ( مدجم البلدان )

<sup>(</sup> ۲۲ — أول عيون التواريخ )

بنت خزيمة العامرية أم المساكين ، فعاشت عنده نحو ثلاثة أشهر وترفيت رضى الله عنها .

#### ذكر من توفى في هذه السنة من الاعيان

فيها استشهد حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، عم رسول الله على وأخوه من الرضاع ، أدضعتهما أو يبة الأسدية ، كان يكنى أبا عمارة وأبا يعلى ، وكان أسن من دسول الله على بأربع سنين .

شهد بدراً وأبلى فيها بلاء حسنا، قتله وحشى بن حرب الحبشى مولى جبر ابن مطعم كما ذكرنا ، وكان عمره يوم قتل تسعاً وخمسين سنة ، ودفن هو وابن أخته عبد الله بن جحش فى قبر واحد ، وقال رسول الله عليه : (حمزة سيد الشهداء ولولاأن تجد صفية (١) لتركته حتى يحشر من بطون الطير والسباع) ولم يمثل بأحد ما مثل به ، قطعت هند كبده وجدعت أنفه وقطعت أذنيه وبقرت بطنه ، وقيل إن رسول الله عليه صلى على حمزة سبعين مرة ، كلما قدمت لهجنازة صلى عليه معها .

وقال كعب بن مالك يرثى حمزة ، وقيل عبد الله بن رواحة :

ا بكاها وما يغنى البكاء ولا العويل القتيل القتيل القتيل القتيل القتيل هناك وقد أصيب به الرسول وأنت الماجد البر الوصول عنالها نعيم لا يزول عنالها نعيم لا يزول

بكت عيني وحق لهما بكاها على أسد الإله (٢) غداة قالوا أصيب المسلمون به جميعاً أبا يعلى لك الأركان هدت عليمك سلام دبك في جذان

<sup>(</sup>۱) هي أخت سيدنا حمون ومن رحمة النبي عَلَيْتُهُ إِياهَا أَنه لما جاءت يوم أحد معها ثوبان لة كمفين حمزة كره أن ترى حمزة على حاله فبعث إليها الزبير يحبسها ، وأخذ الثوبين ، كما في (سير النبلاء)

<sup>(</sup>٢)كان يقال لسيدنا حمزة (أسدالله وأسد رسوله ) على ما في الاستمهاب.

فكل فعالم حسن جميل بأمر الله ينطق إذ يقول فبعد اليوم دائلة تدول وقائعنا بها يشفى الغليل غداة أتاكم الموت العجيسل عليمه الطير حائمة (١) تجول وشيبة عضه السيف الصقيل بحمزة إن عزكم ذليل فأنت الواله العبرى الهبول

ألا يا هاشم الآخيار صبرا رسول الله مصطبر كريم ألا من مبلغ عنى لؤيا وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا نسيتم ضربنا بقليب بدر غداة أوى أبو جهل صريعاً وعتبة وابنه خرا جميعاً ألا يا هند لا تبدى شماتاً ألا يا هند فابكى لا تملى

واستشهد (من المهاجرين) عبدالله بنجمش، ومصعب بن عمير، وشماس ابن عثمان المخزومي، وسعد مولى حاطب بن عبدالعزى، وعبد الله وعبدالرحمن ابنا الهبيب من بني سعد بن ليث، ووهب بن قابوس المزنى، وابن أخيسه الحارث بن عقبة بن قابوس، ومالك ونعمان ابنا خلف بن عوف البن دارم، وكانا طليعتين للنبي علي فقتلا يوم أحد شهيدين ودفنا في قبر. (أحد عشر (۱)).

ومن الأنصار: حسيل بن جابر وهو اليمان أبو حذيفة، وثابت بن وقش وكان رسول الله ﷺ لما خرج إلى أحدقد رفعهما فى الآطام مع النساء والصبيان فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أبالك ما ننتظر فوالله إن بقى لو احد منا من عمره إلا ظمء حمار (٣) وإنما نحن هامة اليوم أو غدا، أفلا تأخذ

<sup>(</sup>١) فى النسختين ( جائمة ) والتصحيح من ( الاستيعاب ) .

<sup>(</sup>٢) المذكورون هنا عشرة ، وسها عن ذكر (حمزة بن عبد المطلب) أبهو من المهاجرين وكانت وفاته سنة ثلاث من الهجرة ، يؤيد هذا ما ورد فى (تاريخ خليفة بن خياط ٢٠/١ من طبعة دمشق ) .

<sup>(</sup>٣) أى شيء يسير ، وإنما خص الحار لأنه أقل الدواب صبراً عن الماء ، على ما في ( النهاية في غريب الحديث والأثر ) .

أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله تعالى يرزقنا الشهادة معه ، فأخذا أسيافهما ، ثم خرجا حتى دخلا فى الناس ولم يعلم بهما ، فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون ، وأما اليمان (١) حسيل بن جابر فاختلف عليه أسياف المسلمين فقتلوه وهم لا يعرفونه ، فقال حذيفة : أبى والله ، فقالوا : والله ما عرفناه ، وصدقوا . فقال حذيفة : يغفر الله لحكم وهو أرحم الراحمين .

فأراد رسول الله على المسلمين ، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين ، فراده عند رسول الله على المسلمين .

وفيها استشهد عمرو بن الجموح الأنصارى ، كان شيخاً كبيراً أعرج شديد العرج ، وكانله بنون أربعة مثل الأسد يشهدون المشاهد مع رسول الله علي العرج ، وكانله بنون أربعة مثل الأسد يشهدون المشاهد مع رسول الله علي فقال : إن بنى يدون فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه ، فأتى رسول الله علي فقال : إن بنى يدون أن يحبسونى عنهذا الوجه والخروج معك ، فوالله إنى لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه فى الجنة . فقال له رسول الله علي : (أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك) وقال لبنيه : (ما عليكم ألا تمنعو ملعل الله يزقه الشهادة (م) فأخذ سلاحه وخرج وقال : اللهم ارزقنى الشهادة ولا تردنى إلى أهلى خائبا . فقتل يوم أحد فقال رسول الله علي الله لأبره فقال رسول الله علي الله علي الله لأبره فقال رسول الله علي الله علي الله لأبره منهم عمرو بن الجموح ولقد رأيته يطأ فى الجنة بعرجته (م) .

وقيل حمل هو وابنه خلاد حين انكشف المسلمون فقتلا جميعاً رحمهما الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) قيل له (اليمان) لانه نسب إلى جده اليمان بن الحارث الذي حالف النيانية ، على ما في (الاستيعاب).

<sup>(</sup>٢) سقط من الظاهرية (الشهادة) فاستدركتها من الاحمدية.

<sup>(</sup>٣) سقط من الظاهرية ( بعرجته ) فاستدركتها من الاحمدية .

وفيها استشهد سعد بن الربيع بن عمرو (۱) الأنصارى الخزرجى ، عقىي بدرى أحد نقباء الانصار ، وكان رسول الله ﷺ قد أمر أن يلتمس فى القتلى يوم أحد ، فرأوه وبه رمق فقال للذى رآه : أبلغ رسول الله ﷺ عنى السلام وقل له : جزاك الله خير ما جزى نبياً عن أمته ، وأبلغ قومى السلام، وقل له عند الله عند الله تعالى إن خلص إلى (۱) رسول الله ﷺ وفي كل وفي عين قطرف ، ثم مات رضى الله عند ، وكان الذى وآه أبى بن كعب رضى الله عنه .

وفيها استشهد خارجة بن زيد بن أبي زهير الخزرجي، ودنن هو وسعد ابنالرميع في قبر واحد وكان ابن عمه . وكانت ابنته تحت أبي بكر (١٦) رضي الله عنه ، وكانت الرماح قد أخذته يو مأحد فجرح بضعة عشر جرحا ، فربه صفوان ابن أمية فعرفه فأجهز عليه ومثل به . وقال : هذا بمن قتل أبا على يوم بدر ، يعنى أباه أمية بن خلف ، وكان خارجة بن زيد من كبار الصحابة رضى الله عنه .

وفيها استشهد عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد الله ، أحد النقباء، عقبى بدرى، قال جابر : قتل أبى يوم أحد فجئت إليه وقدمثل به وهر مغطى الوجه ، فكشفت عن وجهه وجعلت أبكى ، وجعل الناس ينهونى ، ورسول الله عليه لا ينهانى ، وجعلت فاطمة بلت عمرو عمتى تبكيه ،

<sup>(</sup>١) فى الاحمدية (عمر) وهو سهو صحته من الظاهرية ومن (جواسع السيرة لابن حوم ٧٥).

<sup>(</sup>٢) سقطت ( إلى ) من الظاهرية ، فاستدركتها من الأحمدية .

<sup>(</sup>٣) هى والدة أم كلثوم التى مات أبو بـكر وهى حامل بها فقال: ذو بطن بلت خارجة ما أظنها إلا أنثى. فـكان كذلك. على ما فى ( الإصابة للحافظ ابن حجر ) وغيرها.

فقال رسول الله عَلَيْنَ : ( لا تبكيه فر\_ا زالت الملائدكة تظله بأجنحتها حقى رفعتموه (١١٠ ) .

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال وسول الله عليه ( أعلمت أن الله أحيا أباك فقال له: تمنه ، فقال : أرد إلى الدنيا فأقتل ، فقال قدقضيت أن الله رجعوا ) .

وأمر رسول الله يَتَلِينِّمُ أَنْ يَدَفَنُ عَبِدَ الله بِنَ عَمْرُو وَعَمْرُو بِنَ الجَمُوحِ فَى قَبِرُ وَاحْدَ لَمُلِلهِ عَلَى الصَفَاءُ (٢) ، وكان عبد الله قد أصابه جرح فى وجهه ويده عليه ، فأميطت يده عن وجهه فانبعث الدم فردت يده إلى مكانه فسكت (٣) .

وفيها استشهد أنس بن النضر (٤) بن ضمضم بن زيد بن حرام النجارى الانصادى ، عم أنس بن مالك رضى الله عنهما ، غاب عن قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن قتال بدر ، عن أول قتال قاتلت (٥) فيه المشركين ، أما والله أبن أشهدنى الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع ، فلها كان يوم أحد انكشف الناس فقال : المهم (١) إنى أعتذر إليك مما صنع هؤ لاء (٧) وأبرأ إليك

(۱) فى صحيح الإمام البخارى: ( ابكيه أو لا تبكيه ، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه ) ورواه بصيغة أخرى أبو داود الطيالسي ، على ما فى ( الاستيعاب للحافظ ان عبد الس ) .

(٢) كانا صهرين وصديقين متآخيين . على مافى ( الدرر فى المفازى والسير للحافظ ان عبد البر ١٦٥ ) .

(٣) في الاحمدية (فسكن)

(٤) فى الاحمدية (النظر) وهو سهو، صححته من الظاهرية والاشتقاق لابن دريد، وصفة الصفوة لابن الجوزى وتاريخ خليفة بن خياط.

(ه) فى الظاهرية ( قابلت ) وهو تصحيف .

(٦) سقط من الظاهرية ( اللهم ) فاستدركتها من الاحمدية .

(٧) يعنى المسلمين ، كا في ( صحيح الإمام البخاري ) وغيره.

مما جاء به هؤلاء يعنى المشركين، ومشى بسيفه فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد هذه الجنة ورب أنس أجد ريحها ، ثم حمل وقاتل حتى قتل ، فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بين ضربة سيف وطعنة رمح ودشقة سهم ، ومثل به المشركون ، وفيه نزلت (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (١)) الآية .

واستشهد من الانصار أيضا: عرو بن معاذ، وابن أخيه الحارث بن أوس ابن معاذ، والحارس بن أنس، وعمارة بن زياد، وسلمة وعمرو ابنا أابت بن وقش ، وأبوهما ، وعمهما رفاعة ، وصيني وحباب (۲) ابنسا قيظى بن عمرو بن سهل بن مخرمة بن عبسد الاشهل ، وعمهما عباد بن سهل ، وعمه معبد بن مخرمة ، وعامر بن يزيد بن السكن، ويزيد بن السكن بن رافع ، وسهل بن دومى بن وقش ، ودافع بن يزيد ، وقرة بن عقبة بن قرة ، وإياس بن أوس بن عتيك ، وحبيب بن يزيد (۲) بن أيم بن أمية ، وعبيد ابن التيهان ، وسياد مولى أبي الهيئم بن التيهان ، ويزيد بن حاطب بن أمية ، وقيس ابن التيهان ، ويزيد بن حاطب بن أمية ، وقيس ابن الحارث بن عدى ، ووفاعة بن عبد المنذر ، وأبو سفيان بن الحارث ابن الحارث بن عدى ، ووفاعة بن عبد المنذر ، وأبيس بن قتادة ، وأبهت ابن قيس ، ومالك بن تميلة ، وأبو حبة (۱) ابن عمرو بن أبيت ، وعبد الله بن جبير، وخيشمة بن الحادث بن مالك ، وأبحادث ابن عمرو ، وعام ابن عدى بن خرشة ، وعمرو بن قيس ، وابنه قيس ، وأابت بن عمرو ، وعام ابن غلد ، وأبو هبيرة بن الحارث ، وعمرو بن مطرف بن علمه ، وقيس بن البن عدى بن خرشة ، وعمر و بن قيس ، وابنه قيس ، وأبه قيس وثابت بن عمرو ، وعام ابن غلد ، وأبو هبيرة بن الحارث ، وعمرو بن مطرف بن علمه ، وقيس بن المن علم و بن عمرو بن قيس ، وابنه قيس ، وأبه قيس بن عمرو ، وعام ابن غله ، وأبو هبيرة بن الحارث ، وعمرو بن مطرف بن علمة ، وقيس بن

<sup>(</sup>١) سورة الاحراب، الآية ٢٣ ـ

<sup>(ُ</sup>عُ) فى الاحمدية ( جناب ) أو ( خباب ) وكلاهما تصحيف صححته من الظاهرية وجوامع السيرة لان حزم وتبصير المنتبه للحافظ ابن حجر .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين ( زيد ) والتصحيح من السيرة النبوية لابن هشام والروض الانف للسهيلي . وفى تاريخ خليفة بن خياط ( زيد ) .

<sup>(</sup>٤) هـكذا فى النسختين ، وقد اختلف فيه فقيل أبو حبة وأبو حنة قال الجافظ فى التبصير : الجمهور على أنه بالموحدة .

خلد، وسلم بن الحارث، والنعان بن عبد عمرو، وعمرو بن قيس بن مالك وأوس بن الارقم، والحارث بن ثابت بن سفيان، والحارث بن ثابت بن عبد الله بن سعد، ومالك بن سنان بن عبيد (۱) بن ثعلبة، وسعيد بن سويد، وعتبة بن ربيع بن رافع، وعبد الله بن الربيع بن قيس، وثعلبة بن سعد بن مالك وثقف (۱) بن فروة بن البدن، وعبد الله بن عمرو بن وهب بن ثعلبة، وضرة ابن عمرو بن كعب ، والعباس بن عبادة بن نضلة، ونوفل بن عبد الله بن نضلة المذكور، والنعان بن مالك، والمجذر (۱) بن ذياد (۱) وعبدة بن الحسحاس، ورفاعة بن عمرو، وزيد بن وديعة، وسلم بن عمرو، وسهل بن قيس، وذكوان ابن عبدقيس، ورافع بن مالك، وحادثة بن مالك، وعبيد بن المعلى.

جميعهم سنة وتسعون ، منهم من المهاجرين أحد عشر ، ومن الأنصار خمسة وثمانون : من الأوس ثمانية وثلاثون، ومن الحزرج سبعة وأربعون .

وقتل من كفار قريش يوم أحد حملة اللواء من بنى عبد الدار: عشرة، وأبو يزيد بن عمير بن هاشم بن عبد الدار، والقاسط بن شريح، وعبد الله ابن حميد، وأبو الحميم بن الأخنس بن شريق (٥)، وسباع بن عبد العزى، وهشام بن أبي أمية بن المغيرة، والوليد بن العاص بن هشام بن المغيرة، وأبو

<sup>(</sup>١) فى الاحمدية رعبيدالله، وهو سهو صححته من الظاهرية و ( تاريخ خليفة ابن خياط ٣٦/١ من طبعة دمشق ) .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين « ثقب » والتصحيح من « تاريخ خليفة بن خياط ٢٦/١ من طبعة دمشق » .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين ﴿ المحذر ﴾ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين د زياد ، بالزاى ، وهو تصحيف صححته من تاريخ الإسلام للذهبي د الجزء الاول ـ المغازى ، ومن تاريخ ان الاثير .

<sup>(</sup>ه) فى الظاهرية (شريف) وهو تصحيف صححته من الاحمدية والسيرة النبوية لابن هشام.

أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة ، وخالد بن الأعلم حليف لهم، وعمرو بن عبدالله ابن عمير بن وهب الجمحى ، وأبي بن خلف الجمحى ، وعبيدة بن جابر ، وشيبة ابن مالك ، وغيرهم .

وقال حسان بن ثابت يذكر أصحاب اللواء من بني عبد الدار:

وخيـال إذا تغـور النجـوم م سَـقـَم فهو داخل ۱۲ مكتوم ۱۳ غـير أن الشبـاب ليس يدوم ل وجهل غـَطلى (۵) عليه النعيم إن سبى من الرجال الـكريم أم لحـانى بظهـر غيب لــيم منسع النوم بالعشاء الهمسوم من حبيب أصاب (۱) قلبك منه لم تفتها شمس النهار بشيء رب حام (۱) أضاعه عدم المسالا تسبنى فلست بسبى ما أبالى أثب بالحيزن تيس (۱)

<sup>(</sup>١) هكذا فى النسخ بن وديوائه، وفى السيرة النبوية لابن هشام والروض الانه . أى نزل وزار .

<sup>(</sup>٢) في الأحمدية , راحل ، وما في الظاهرية موافق للسا في السيرة النبوية لابن هشام وديوان حسان .

<sup>(</sup>٢) كذا فى السيرة النبوية لابن هشام والروض الانف وديوان حسان. وفى النسختين « مكلوم » .

<sup>(</sup>٤) كذا فى النسختين والسيرة النبوية لابن هشام والروض الآنف. وفى بلوغ الارب الالوسى: «علم »، ومثله فى « رسالة الغفران للمعرى ».

<sup>(</sup>ه) كذا فى النسختين . وفى الروض الانف د غطا ، بتخفيف الطاء ومعناه ارتضع وعلا .

<sup>(</sup> م ۲۴ — عيون العواريخ )

أسرة من بنى قصى صميرًا فى رعاع من القنا مخزوم فى مقام وكلهم مذموم والقنا فى نحورهم محطوم أن يقيموا وخف منها الحلوم إنما يحمل اللواء النجوم (٥)

ولى البأس<sup>(۱)</sup> منسكم اإذ رحلتم تسعمة تحممل اللواء وطمارت وأقاموا حتى أبيحوا<sup>(۲)</sup> جميعاً وأقاموا<sup>(۳)</sup>حتىأزير واشعو با<sup>(٤)</sup> وقريش تفر منا لواذا لم تطق حمله العواتق منهم

وقال عبد الله بن الزبعرى ولم يكن أسلم يومثذ:

یا غـراب البـین أسمعت فقـل
کل عیش و نعـیم زائل
ابلغاً حسان عنی<sup>(۱)</sup> آیة
کم قتلنا مرب کے ریم سید
صادق النجـدة قـرم<sup>(۱)</sup> بارع

إنما تنطق شيئاً قد فعل وبنات الدهر يلعب بكل فقريض الشعريشني ذا العلل (٧) ماجد الجدين مقدام بطل غير ملتاث لدى وقع الأسل

(١) فى النسختين و الناس ، وهو تصحيف . والتصحيح من السيرة النبوية لابن هشام والروض الانف وديوان حسان .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين ﴿ أُتيحوا ﴾ وهو تصحيف صححته من السيرة النبوية لابن هشام والروض الانف .

 <sup>(</sup>٣) فى الظاهرية , وأقيموا , وهوسهو صححته من الاحمدية والديرة النبوية
 لابن هشام والروض الانف .

<sup>(؛)</sup> شعوب : المنية .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ ديوان حسان ﴾ كلمات مغايرة لما ورد في النص لم أشر إليها .

<sup>(</sup>٦) هكذا في الظاهرية والسيرة النبوية . وفي الاحمدية , عنا , .

<sup>(</sup>٧) فى السيرة النبوية لابن هشام والروض الآنف (الغلل). وفي النسختين « العلل » .

<sup>(</sup>٨) القرم: السيد.

جزع الخزرج من وقع الأسل واستحر (٣) القتل في عبدالأشل (١) وعدلناه ببدر فاعتدل (٥) ليت أشياخى ببدر شهدوا حين حكت (١) بقباء بركها (٢) قد قتلنا الضعف من أشرافهم

0 0

### السنة الرابعــة

#### غيزوة الأرجسيع

في هذه السنة في صفر كانت غزوة الرجيع (١) وكان سببها أن رهطاً من عصلو القار وقدموا على رسول الله والمالية فقالوا: إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً يفقهو ننا في الدين ويقرئوننا القرآن، فبعث معهم نفراً ستة وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وقيل مَر ثد بن أبي مَر ثد، فلما كانوا بالهد أق (١) غدروا واستصرخوا عليهم حياً من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فبعثوا لهم (١) مائة دجل

<sup>(</sup>١) هذا ما فى السيرة النبوية لابن هشام والروض الأنف. وفى النسختين « حلمت » .

<sup>(</sup>٢) في الأحمدية , مبركها , ولعله من تصرف الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في الأحمدية , وأستجر ، وهو تصحيف .

<sup>( )</sup> في النسختين ( الأسل ) والتصحيح مر. المصدرين السابقين والبداية والنهاية لان كثير .

<sup>(</sup>٥) في المصادر السابقة ع وعدلنا ميلبدر فاعتدل ع

<sup>(</sup>٦) الرجيع : ماء لهذيل ، لبني لحيان منهم .

<sup>(</sup>٧) الهدأة والرجيع متجاوران بين عسفان ومكة . وفى الاحمدية والهدة ، قال أبو جاتم : يقال لموضع بين مكة والطائف (الهدة ) بغير ألف ، وهو غير الهدأة ، ذكر مع لنفى الوهم .

<sup>(</sup>٨) د لهم ، مستدرك من و تاريخ ابن الأثير ، .

فالتجأ المسلمون إلى جبل، فاستنزلوهم وأعطوهم العهد، فقال عاصم بن ثابت: والله لا أزل على عهد كافر، اللهم خبرعنا نبيك. وقاتلهم هو و مَر ثد وخالد ابن البكير حى قتلوا.

وزل إليهم (١) ابن الدَّثِينة وخبيب بن عدى ورجل آخر فأو ثقوهم، فقال الرجل: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم إن لى بهؤلاء أسوة ـــ يعنى القتلى ــ فقتلوه.

وانطلقوا بخبيب وابن الدثنة حتى باعوهما ، فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نو فل خبيب ، وكان خبيب هو الذى قتل الحارث بن عامر يوم بدر ، فلبث خبيب عندهم أسيرا ، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحدُّ بها () فأعارته ، فدرج بنى لها وهى غافلة حتى أتاه فأجلسه على فخذه والموسى بيده ، قالت : ففرعت فرعة عرفها خبيب فقال : أتخشين أن أقتله ، ما كنت لا فعل ذلك ، قالت والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب ، والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده وإنه لمو ثق بالحديد وما بمكه من ثمرة ، وكانت تقول : انه لرزق درقه الله خديا .

فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركمتين، فتركوه فركع ركمتين (٣) وقال: والله لولا أن تغشوا أن ما بي جروع لزدت، ثم قال: «اللهم أحصهم عددا وا قتلهم بددا (١) ولاتبق

<sup>(</sup>١) في الظاهرية , عليهم . .

<sup>(</sup>٢) الاستحداد : الاحتلاق بالحديد . على ما في و القاموس المحيط ي .

<sup>(</sup>٣) سقط من الظاهرية وفركع ركعتين، فاستدركتها من الاحديّة والمصادر للشهورة .

<sup>(</sup>٤) بروى بكسر الباء: جمع بدة وهى الحصة والنصيب، أى اقتلهم حصصاً مقسمة، لـكل واحد حصته ونصيبه، ويروى بالنتح: أى متفرقين فى القتل واحداً بعد واحد، من التبديد، على ما فى « النهاية لابن الاثير المحدث .

منهم أحدا(١) ، ثم أنشأ يقول:

على أى جنب كان لله (۲) مصرعى يبادك على (۳) أو صال شلو بمزع

فلست أبالى حين أقتــل مسلمــاً وذلك في ذات الإله وإن يشأ

فقام أبو سروعة عقبة بن الحادث فقتله وصلبه .

وكان خبيب هو أول من (٤) سن لحكل مسلم قتل صبراً الصلاة (°) .

وأما ابن الدَّثِينة فإنصفوان بن أمية بعث بهمع غلامه نسطاس إلى التنعيم ليقتله بأييه ، فقال له نسطاس : أنشدك الله أتحب أن محمداً عندنا الآن مكانك تسطير بعنقه وأنك في أهلك ، قال : « ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلى ، فقال أبو سفيان : مارأيت من

<sup>(</sup>۱) أصابت دعوته من سبق فى علم الله أن يموت كافرا ، ومن أسلم منهم فلم يعنه خبيب ولا قصده بدعائه . ومن قتل منهم كافراً بعد هذه الدعوة فإنما قتلوا بدداً غير معسكرين ولا مجتمعين كاجتماعهم فى أحد وقبل ذلك فى بدر . ولمن كانت الخندق بعد قصة خبيب فقدقتل منهم آحاد فيها متبددون ، ثم لم يكن لهم بعد ذلك جمع ولا معسكر غزوا فيه . على ما فى «الروض الانف للحافظ أبى القاسم السهيلى » .

<sup>(</sup>۲) فى المصادر المشهورة كالبداية والنهاية لابن كثير ١٣/٤ . فى الله ، فى موضع « لله » وفى « تاريخ الطبرى ١٠/٤ » » على أى شق كان لله مصرعى «

<sup>(</sup>٣) في الاحمدية , في , في موضع , علي , .

<sup>(</sup>٤) سقط من الاحمدية , أول من ، والاستدراك من الظاهرية والمراجع المشهورة .

<sup>(</sup>ه) وقد صلى هاتين الركعتين أيضاً زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك فى حياته عليه السلام ، على ما فى د الروض الانف للمحدث عبد الرحمن السهيلى رحمه الله . .

الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً . ثم قتله نسطاس (١) .

# ذكر إرسال عمرو بن أمية الضمرى لقتل أبي (٢) سنيان

ولما قتل عاصم وأصحابه بعث رسول الله عَلَيْكَانُ عمرو بن أمية الضمرى إلى مكة مع رجل من الانصار، وأمرهما بقتل أبي (ألا سفيان بن حرب، قال عمرو: فحرجت أنا وصاحبي ومعى بعير لى، وبرجل صاحبي علة، فكنت أحمله على بعيرى، حتى جثنا بطن يأجج فعقلنا بعيرنا في الشعب، وقلت لصاحبي: انطلق بنا إلى دار أبي سفيان لنقتله ، فإن خشيت شيئاً فالحق بالبعير فاركبه والحق برسول الله والحات برسول الله والحات الساق (أ).

فدخلنا مكة ومعى خنجر إن عانقى (٥) إنسان ضربته به، فقال لى صاحبى : هل لك أن نبدأ فنطوف ونصلى ركعتين ؟ فقلت : إن أهل مكة يجلسون بأفنيتهم وأنا أعرف بها، فلم نزل حتى أتينا البيت (١) فطفنا وصلينا، ثم خرجنا فررنا بمجلس لهم فعرفنى بعضهم ، فصرخ بأعلى صوته : «هذا عمرو بن أمية » فثار أهل مكة إلينا وقالوا : ما جاء إلا لشر (١) فقلت لصاحبى : النجاء ، من هذا كنت أحذر .

<sup>(</sup>١) أورد الحافظ الهيشمي في « مجمع الزوائد ١٩٩/ ، أحاديث هذه الفزوة ورجالها رجال الصحيح، وبعضها حسن .

<sup>(</sup>٢) في الظاهرة ﴿ بَيْ ﴾ وهو سهو .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية « بنى ، وهو سهو . ﴿ ﴿ ﴾ النجيب من الابل: السريع .

<sup>(</sup>ه) مكذا في و الظاهرية ، ، وفي الاحمدية , عايقني ، وفي تاريخ ابن الآنمير «عاقني ، ولمله الصواب .

<sup>(</sup>٦) د البيت ، ساقطة من الظاهرية .

أما أبو سفيان فليس إليه - بعد ما عرفونى - سبيل ، فرجنا حقى صعدنا الجبل فدخلنا فى غار ، فبتنا فيه ليلتنا نلتظر أن يسكن الطلب ، قال : فوالله إنى لفيه إذ أقبل عثمان بن مالك التيمى بفرس له فقام على باب الغار ، فوالله إليه فضربته بالخنجر فصاح صيحة أسمع أهل مكة ، فأقبلوا إليه ، ورجعت إلى مكانى فوجدوه وبه رمق ، قالوا : من ضربك ؟ قال : عمرو بن أمية ، ثم مات ولم يقدر أن يخبرهم بمكانى ، وشغلهم قتل صاحبهم عن طلبى ، فاحتملوه ، ومكثنا فى الغار يومين حتى سكن الطلب .

ثم خرجنا إلى التنعيم (1) فإذا خشبة خبيب وحوله حرس، فصعدت إلى خشبته فاحتملته على ظهرى، فما مشيت به إلا نحواً من أربعين خطوة حتى نذروا بى (٢) فطرحته، واشتدوا فى إثرى، فأخذت الطريق فأعيوا ورجموا.

وانطلق صاحبي فركب البعير وأتى رسول الله ﷺ وأخبره الحبر. وأما خبيب فلم ير بعد ذلك ، فكأن الارض ابتلعته .

قال: وسرت حتى دخلت غاراً بضجنان "ا ومعى قوسى وأسهمى، فبينا أنا فيه إذ دخل على رجل من بنى الديل (٤) أعور طويل، يسوق غنما له، فقال: من الرجل؟ قلت: من بئى الديل فاضطجع معى ورفع عقيرته يتغنى ويقول:

واست بمسلم ما دمت حياً واست أدين دين السلينا

<sup>(</sup>١) بينة وبين مكة فرسخان ومعجم ما استعجم، وهو فى الحلخارج الحرم .

<sup>(</sup>٢) أى علموا وأحسوا بمكانى . وفى النسختين , ندروا بى ، وهو تصحيف صححته من « تاريخ الطبرى ٢ / ٥٤٤ . .

<sup>(</sup>٢) فى الاحمدية د بصحنان ، وهو تصحيف صححته من د تاريخ الطبرى ، وضحنان : جبل بناحية مكة على طريق المدينة د معجم ما استمجم .

<sup>(</sup>٤) فى الأحمدية فى الموضعين والذيل ، وهو تصحيف .

ثم نام، فقتلته، ثم سرت فإذا وجلان بعثتهما قريش يتجسسان (۱) أمر رسول الله عَلَيْهِ . فرميت أحدهما بسهم فقتلته، واستأسرت (۲) الآخر، فقدمت على رسول الله عَلَيْهِ فأخبرته الخبرفضحك ودعا لى بخير .

## غزوة بئر معونه

كانت فى صفر على رأس أربعة أشهر من أحد، وكان سببها ما ذكره عبد الله بن محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم وغيره من أهل العلم ، قالوا : قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة (٣) على رسول الله مرافئ فعرض عليه الإسلام و دعاه إليه ، فلم يسلم ولم يبعد عن الإسلام ، وقال : يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوتهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك .

فقال رسول الله وَيُتَطِيِّهِ : ( إنى أخشى أهل نجد عليهم ) فقال أبو براء : أنا جار لهم فابعثهم فليدعو ا الناس إلى أمرك ، فبعث رسول الله وَيُتَطِيِّهُ المنذر ابن عمرو أخابني ساعدة فى أوبعين رجلا وقيل فى سبعين رجلا من خيار المسلمين .

فساروا حتى زلوا بئر معونة ، وهى بين أرض بنى عامر وحرة بنى سليم، كلا البلدين منها قريب (٩) ، فلما زلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله على عدو الله عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر فى كتا به حتى عدا على

<sup>(</sup>١) فى تاريخ الطبرى و يتحسسان ، بالحاء ، والمعنى واحد . أنظر والنهاية لابن الاثير المحدث ، .

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية . استأمرت ، "وهو سبو .

<sup>(</sup>٣) سمى و ملاعب الأسنة ، بقول أوس بن حجر :

ولأعب أطراف الاسنة عامر فراح له حظ الكتيبة أجمسع

<sup>(</sup>٤) وهي إلى حرة بني سليم أقرب، كما في وتاريخ الطبرى، و و جمع الزوائد الحافظ الهيشمي ٦ / ١٢٨ ، و و عيون الآثر ٢ / ٤٤ » .

الرجل فقتله ، ثم استصرخ عليهم بنى عامر، فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: ان نخفر أبا براء فى جواره ، فاستصرخ عليهم قبائل بنى سليم : عُـصَية ورملان فأجابوه إلى ذلك ، ثم خرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم فى رحالهم ، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رحمهم الله تعالى ، إلا كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه ومق فارة . ثث (١) من بين القتلى، فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيداً رحمه الله تعالى .

وكان في سرح (٣) القوم عمرو بن أمية الضمرى والمنذر بن محمد بن أحيحة ابن الجلاح الانصارى ، فلم ينبئهما (١) مصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر ، فقالوا : والله إن لهذه الطير لشأنا ، فأقبلا ينظران ، فإذا القوم فى دمائهم ، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة ، فقال المنذر لعمرو : ماذا ترى ؟ قال : نرى أن نلحق برسول الله عَيْنَ فنخبره الخبر ، فقال المنذر : لكني لم أرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو ، ثم قاتل القوم حتى قتل وحمه الله تعالى .

وأخذوا عمرو بن أمية أسيرا ، فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه .

فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة (٥) من صدر قناة أقبل رجلان

<sup>(</sup>١) فى الاحمدية ورغلا، وهو تصحيف صححته من و الاشتقاق لابن دريد، وهو خطأ ظاهر . وفى تاريخ الطبرى وعصية ورعلا وذكوان ، ومشله فى والدرر فى المغازى والسير لابن عبد البر ١٧١ ،

<sup>(</sup>٢) أى وقع وبه جراح أشخنته فحمل من المعركة .

<sup>(</sup>٣) أاسرح: الوعاء.

<sup>(</sup>٤) فى الذيختين و فلم يثبتهما ، وهو تصحيف صححته من وعيون الآثر فى المغازى والسير لابن سيد الناس ٢ / ٤٤ ، ٠

<sup>(</sup>ه) هي قرقرة الكدر.

<sup>(</sup> ۲۴ — أول هيون التواريخ )

من بنى عامر حتى نزلا معه فى ظل هو فيه ، وكان معهم عقد من النبى عَلَيْتَابِهُ وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية ، وسألهما من أين أنتها ؟ فقالا : من بنى عامر فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما، وهو يرى أن قد أصاب بهما أأره (١) من بنى عامر فيها أصابوا من أصحاب رسول الله عَلَيْتِهِ .

فلها قدم عمرو بن أمية على رسول الله ﷺ فأخبره الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد قتلت قتيلين لأدينكهما ) ثم قال رسول الله ﷺ : ( هذا عمل أبى براء ، لقد كنت لهذا كارها متخوفا ) فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصاب أصحاب رسول الله ﷺ بسعبه .

وقال حسان بن ثابت يحرض بني براء على عامر بن الطفيل:

بنى أم البندين الم يَرُعُكُم وأنتم من ذوائب أهدل نجد من أم البندين الم يَرُعُكُم وأنتم من ذوائب أهدل نجد من عامر بأبي براء ليخفره وما خطأ كممد ألا أبلغ ربيعة ذا المساعى فاأحدثت فى الحدثان بعدى أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعد

أم البنين هى أم أبى براء ، فحمل ربيعة بن أبى براء على عامر بن الطفيل وطعنه بالرمح ، فوقع فى فخذه فأشواه(٢) ووقع عن فرسه ، فقال : هذا عمل أبى براء ، إن أنامت فدمى لعمى ، وإن أعش فسأرى رأبى (٣).

وأنزل الله عز وجل فى أهل بترمعونة قرآنا : أبلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه . ثم نُسخت .

<sup>(</sup>۱) فى الاحمدية « ثوره » وفى تاريخ الطبرى ٢ / ٥٤٧ « ثؤرة » ــ مهموزه ــ وهى بمعنى الثأر .

<sup>(</sup>٢) يعنى لم يصب متمتله ، على ما فى « النهاية » و (الاقتباس لحل مشكل سهرة ابن سيد الناس ليوسف بن عبد الهادى) .

## ذكر إجلاء بني النضير ١١١

وكان سعب ذلك أن رسول الله على خرج إلى بنى النضير يستعينهم فى دية الرجلين (٢) اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى للجوار الذى كان رسول الله على عقد لهما، فلما أقاهم رسول الله على قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحبيت مما استعنت بنا عليه، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم ان تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، ورسول الله على جدار من بيوتهم قاعد، فقالوا: من منكم يعلو هذا البيت فيلق عليه صخرة فيريحنا منه ؟ بيوتهم قاعد، فقالوا: من منكم يعلو هذا البيت فيلق عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال: أنا لذلك، فصعدليلق عليه صخرة كما قال، ورسول الله على نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم.

فقال ســــلام بن مشــــكم للــَيهود :لاتفعلوا ، والله ليخبرن بما هممتم به ،و إنه لنقض للعهد الذي بينناً وبينه .

قال فأتى رسول الله على الحبر من السماء بما أراد القوم، فقام رسول الله على راجعاً إلى المدينة، وأخبر أصحابه الحبر، وأمر المسلمين بحربهم، ونزل بهم، فتحصنوا منه في الحصون فقطع النخل وأحرق (١)، وأرسل إليهم عبدالله ابن أبى ابن سلول وجماعته (١) أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلم مم وإن قو تلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم.

<sup>(</sup>١) في النسختين هذا ﴿ النظيرِ ، وهو سهو .

<sup>(</sup>٢) بل اختلف فى سبب ذلك ، على ما فى , إنسان العيون لبرهان الدين الحلمى عليه رحمة الله ، حيث أورد بضعة أسباب لذلك .

<sup>(</sup>ع) كذا فى النسختين وفى المراجع الأخرى « وأحرقها » . وجميع ما قطعوا وأحرةوا ست تخلات ، كما فى « إنسان العيون لبرهان الدين الحلمي » .

<sup>(؛)</sup> من المنافقيين، على ما في والدرر في المغازي والسير الحافظ ابن عبد البر ١٧٠ ء .

وقد قذف الله فى قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله عَلَيْهِم أَن يُحليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من الأموال إلا السلاج، فأجابهم إلى ذلك، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام.

وكان بمن سار إلى خيبركنانة بن الربيع وحيى بن أخطب(١) وكان منهم يومنذ أم عمرو صاحبة عروة بن الورد التي ابتاعوا منه ، وكانت غفارية .

فكانت النضير<sup>٢١</sup> لرسول الله ﷺ وحده يضعها حيث شاء، فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار<sup>٣١</sup>، إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقرآ ، فأعطاهما .

ولم يسلم من بنى النضير إلا يامين بنعمير بن كعب ، وهو ابن عم عمرو ابن جحاش(٤) .

واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وكانت رايته مع على بن أبي طالب رضى الله عنه .

(١) في الظاهرية , أحطب ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) يعنى أموالهم، وحبارة ابن الاثير في تاريخه ﴿ فَكَانَتُ أَمُوالَ النَّضيرِ ﴾ .

<sup>()</sup> دو إنما قسمها بين المهاجرين لآنهم إذ قدموا المدينة شاطرتهم الآنصار ثمارها، وعلى ذلك بايعوا ليلة العقبة على نصرته ومواساة أصحابه، فرد المهاجرون على الانصار ثمارهم ، هـــذا ما قاله الحافظ ابن عبد البر في « الدرر » وقال الدكتور شوقى ضيف محقق « الدرر » : أوضح ابن عبد البر العلة في ذلك : حتى فرد المهاجرون على الانصار ما أخذوا من ثمارهم التى شاطروهم فيها، ومن حينتذ وقفت المواساة التى كانت مفروضة عليهم للمهاجرين . وانظر « إنسان العيون لهرهان الدين الحلمي » و « عيون الآثر ۲ / ۰۰ » . (٤) بكسر الجمم .

#### غزوة ذات الرقاع

أقام رسول الله ﷺ بالمدينة بعد (بنى النضير) شهرى ربيع، ثم غزا نجدا، يريد بنى محارب وبنى ثعلبة من غطفان، وهى غزوة ذات الرقاع.

سمیت بذلك لأجل جبل كانت الوقعة به ، فیه سواد وبیاض و حمرة (۱) واستخلف على المدینة عثمان بن عفان (۲) فلق المشركین ولم یكن قتال ، وخاف الناس بعضهم بعضاً فنزلت صلاة الخوف ، وجاء رجل من بنى محارب إلى رسول الله ﷺ فطلب منه أن ينظر إلى سیفه ، فأعطاه السیف فلما أخذه وهزه قال : یا محمد أما تخافنی ؟ قال : (لا) قال : أما تخافنی وفی یدی الله منك ) فرد السیف علی رسول الله ﷺ .

وأصاب المسلمون امرأة منهم، وكان زوجها غائبا، فله أنى أهله أخبر الحنبر، فحلف لاينتهى حتى يهريق فى أصحاب رسول الله عَلَيْنَةٍ، فحرج يتبع أثر أسول الله عَلَيْنَةٍ، فنزل رسول الله عَلَيْنَةٍ وقال: (من يحرسنا الليلة)؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار(٣)، فأقاما بفم شعب نزله النبى عَلَيْنَةٍ، فاضطجع المهاجري وحرس الانصاري أول الليل، وقام يصلى

<sup>(</sup>۱) وقيل سميت بذلك لآن أفدامهم نقبت , رقت جلودها ، فكانوا يلفون عليها الحزق . وقيل بل سميت بذلك لا مهم رقموا راياتهم فيها ، ويقال : ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع ، على ما فى , الدرر فى المغازى والسير للحافظ ابن عبد البر ١٧٦ ، والمظر صحيح الإمام البخارى و باب غزوة ذات الرقاع ، .

<sup>(</sup>٣) فى المصدر نفسه : واستعمل على المدينة أبا ذر الغفارى ، وقيل بل استعمل عليها عثمان بن عفان . والأول أكثر .

<sup>(</sup>٣) هما عباد بن بشر من الانصار، وعمار بن ياسر من المهاجرين، على ما في السان العيون في سيرة الامين المأمون للمؤرخ برهان الدين الحلمي » -

فجاء زوج المرأة فرأى شخصه فعرف أنه ربيئة (١) فرماه بسهم فوضعه فيه ، فانتوعه وثبت قائماً يصلى ، ثم رماه بسهم آخر فأصابه ، فنزعه وثبت يصلى ، ثم رماه الثالث فوضعه فيه ، فانتزعه ثم ركع وسجد .

ثم أيقظ صاحبه وأعلمه فو ثب ، فلما رآهما الرجل عرف أنهما علما به . ولما رأى المهاجرى ما بالانصارى قال : سبحان الله ألا أيقظتنى أول ما رماك قال : كنت فى سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها، فلما تتابع على الرمى ركعت وأعلمتك ، وأيم الله لولا خوفى أن أضيع ثغراً أمرنى رسول الله عَلَيْكُمْ بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها .

وقيل إن هذه الغزوة كانت في المحرم سنة خمس (٢) والله أعلم .

غزوة ب*دو* ا**لثالث** <sup>(٣)</sup>

وتسمى غزوة السويق

<sup>(</sup>۱) فى النسختين و ريبة ، والتصحيح من و جوامع السيرة لابن سورم ۱۸۳ ، والربيئة : العين والطليعة الذى ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو ، ولا يكون إلا على حبل أو شرف ينظر منه ، على ما فى والنهاية لابن الاثير المحدث ، .

<sup>(</sup>٢) أنظر , غيون الآثر لابن سيد الناس ، . وغيره لتحقيق ذلك .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين و الثانية ، والصواب و الثالثة ، كما سماهـــــــــا الحافظ ابن عبد البر في و الدرر في المغازي والسير ١٧٧ » .

<sup>(</sup>٤) في النسختين وثمان، وتثبت ياؤه عند الإضافة كماتثبت ياء , القاضي . .

أبو سفيان فى أهل مكة إلى مَرِّ الظهران (١) ، وقيل إلى عُـسـُفان (٢) ثم رجع ورجعت قريش معه ، فسهاهم أهل مكة جيش السويق ، يقولون : إنما خرجتم تشربون السوبق .

واستخلف رسول الله ﷺ عبد الله بن رواحة .

وفيها تزوج رسول الله يُؤلِّنْهِ أم سلمة .

و فيها أمر رسول الله ﷺ أن تتعلم كتا بة اليهو د(٣)

وفيها ولد الحسين بن على بن أبيطالب . وولى الحج فيها المشركون .

# ذكر من توفى في هذه السنة من الأعمان

فيها توفى عبد الله بن عثمان بن عفان ، وأمه رقية بنت رسول الله عَلَيْكُ وَكَانَ عَمْرِهُ سَتَ سَنَيْنَ .

وفيها استشهد عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح <sup>13)</sup> قيس بن عصمة بن النعان الأنصارى ، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه ، قد ذكر نا مقتله ، فل) علمت قريش بقتله بعثو الله ، وكان قد قتل أخاسلافة بنت سعديوم بدر ، وكانت نذرت أن تشرب الخرفى قحف (٥) دماغه ، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدّر – والدّر بر (١) ذكور النحل – فحمته عن رسلهم ، فلم يقدروا

<sup>(</sup>١) مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة ، على ما في « معجم البلدان » .

<sup>( · )</sup> عسفان على مرحلتين من مكة على طريق المدينة ، على ما في « معجم السلدان » .

<sup>(</sup>٣) أمر الذي زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود ، فتعلمه في خمسة عشر يوما على ما في د الثقات لابن حبان ١ / ٢٤٦ ، ٠

<sup>(</sup>٤) في صورة النسخة الظاهرية , الأفلح ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>ه) القحف ـ بالمكسر ـ العظم فوق الدماغ ، وما انفلق من الجمجمة فبان ، ولا يدعى قحفاً حق يبين أو ينكسر منا شيء ، على ما في و القاموس الهيما » . (٣) بالفتح ، ويكسر ، على ما في القاموس المحيط » .

على شيء منه ، فلما أعجزهم قالوا : إن الدبر ستذهب إذا جاء الليل فلما جاء الليل بينهم بعث الله عز وجل مطرآ جاء بسيل فحمله فلم يوجد ، وحال الله تعالى بينهم وبينه ، فسمى عاصم (حمى الدبر) رحمه الله تعالى (١) . ومن ذريته الاحوص الشاعر ، وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى .

وفيها استشهد عامر بن فيه برة مولى أبى بكر الصديق رضى الله عنهما . كان مولداً من الآزد ، أسود اللون مملوكاً للطفيل بن سخبرة . أسلم وهو مملوك ، فاشتراه أبو بكر وأعتقه ، وكان رفيق رسول الله برات وأبى بكر في هجرتهما إلى المدينة ، شهد بدراً وأحدا ، وقتل يوم بئر معونة وهو أبن أربعين سنة ، قتله عامر بن الطفيل ، وكان يقول عامر : لما طعنته رأيته وقد رفع بين السهاء والأرض حتى رأيت السهاء دونه ثم وضع ، وطلب بين القتل فلم يوجد ، والأرض حتى رأيت السهاء دفنته . وقيل إن الذي قتله جبار بن سلمى زعم عروة بن الزبير أن الملائكة دفنته . وقيل إن الذي قتله جبار بن سلمى من بني كلاب ، فلما طعنه قال : فزت والله (٢) ، ورفع إلى السهاء ، فأسلم جبار وأن الملائكة وارت جثته وأنزلته عليين ) .

و من استشهد يوم بئر معونة الحسكم بن كيسان مولى بنى مخزوم ، والمنذر ابن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح . وأبو عبيدة بن عمرو بن محصن ، والحارث بن الصمة ، وأبى بن معاذ بن أنس . وأخوه أنس . وأبى بن ثابت بن المنذر . وسليم وحرام ابنا ملحان ، وهما أخوا أمسليم أم أنس بن مالك وأخوا أم حرام امرأة عبادة بن الصامت ، ومالك وسفيان ابنا ثابت (٤) . وعروة بن

<sup>(</sup>۱) قال عمر بن الخطاب حين بلغه أن الدبر منعته : يحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولايمس مشركاً أبداً في حياته ، فمنعه الله بعد وفاته كما أمتنع منه في حياته ، والبداية والنهاية لابن كثير ٤ / ٣٤ ،

<sup>(</sup> ٢ ) يعنى بالجنة ، على ما في « البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ٤ / ٧٢ . .

<sup>(</sup>٣) سقط من الظاهرية , لما رأى ، فاستدركتها من الاحمدية .

<sup>(</sup>٤) من الانصار من بنى النبيت ، على ما فى « عيون الأثر فى المغازى والسير بن سيد الناس ٢ / ٤٦ » .

أسماء بن الصلت ، وقطبة بن عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشهل ، والمنذر ابن حمرو بن خنيس وهو أميرهم ، ومعاذ بن ماعص وأخوه عائذ ، ومسعود بن سعد بن قيس ، وخالد بن أابت بن النعان ، وسفيان بن حاطب بن أمية ، وسعد بن عمرو بن أقف، وابنه الطفيل ، وابن أخته سهل بن عامر ، وعبدالله ابن قيس بن صرمة ، ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعى ، وفيه يقول عبد الله ابن رواحة يرثبه :

وحمم الله نافع بن بديل رحمة المبتغى ثواب الجهاد صابراً صادق اللقاء إذا ما أكثر القوم قال قول السداد

والضحاك بن عبد عمرو آبن مسعود بن عبد الأشهل. وعمرو بن معبد ابن الأزعر، رحمهم الله تعالى(١) .

#### السنه الخامسة

فى هذه السنة تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش ، وهى ابنة عمته . كان زوجها مولاه زيد بن حارثة ، فخرج رسول الله ﷺ يريده وعلى الباب ستر من شعر فرفعته الريح فرآها وهى حاسرة فأعجبته وكرهت إلى زيد فلم يستطع يقربها(٢) ، فجاء إلى رسول الله ﷺ فأخبره ، فقال له : (هل رابك منها شيء ؟) قال : لا والله، فقال له رسول الله ﷺ : (أمسك عليك زوجك

<sup>(</sup>١) هنا في حاشية الأحمدية: , بلغ قراءة ، .

<sup>(</sup>٧) القول بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وإرادة طلاقها جهل عظيم من قائله بما يجوز في حقه تعالى و ما لا يجوز، ولا يليق بحق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا بحق غيره من الانبياء ، فإن مقام النبوة أيجل عن ذلك ، وهو جهل بمقام النبوة وأى جهل . و من كتاب كشف الغيهب فى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب للشيخ محمد سعيد إياس عليه رحمة الله ، .

واتق الله) ففارقها زيد وحلسَّت (۱) . وأنول الوحى على رسول الله عَلَيْهِ: فقال : (من يبشر زينب أن الله زوجنيها) وقرأ عليهم قوله تعالى (وإذ تقول للذى أنعم الله عليه (۲)) الآية . فكانت زينب تفخر على نسائه وتقول : وجكن أهلوكن وزوجني الله تعالى من السماء .

### غزوة دُوكمة الجندل

وفيها كانت غزوة دومة (٣) الجندل فى دبيخ الأول. وسببها أنه بلغ رسول الله على أن بها جمعاً من المشركين، فغزاهم فلم يلق كيدا، وخلف على المدينة سباع بن عُرفَطة (٤) الغفادى، وغنم المسلمون إبلا وغنماً وجدت لهم.

وماتت أم سعد بن عبادة وسعد مع رسول الله عَرِّالِيَّةِ في هذه الغزاة . وفيها وادع رسول الله عَرِّالِيَّةِ عبينة بن حصن الفزارى .

## غزوة الحندق، وهي غزوة الأحزاب

قال ابن إسحاق: وكانت غزوة الخنسدق في شوال سنة خمس، وكان من حديثها أن نفراً من يهود، منهم سلام بن أبي الحقيق وحيى بن أخطب وكنانة

<sup>(</sup>۱) فى الأحمدية و وخلت ، وما فى الظاهرية موافق لما فى د تاريخ الطبرى ٢ / ٥٣٣ من طبعة دار المعارف ، وفيه : وقامت اليه زينب فضلا \_ أى تلمبس ثوباً واحداً \_ فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما عجلت زينب أن تلبس إذ قيل لها : رسول الله على الباب ، فو ثبت عجلة .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، الآية ٣٧ ، ومن هذه الآية قوله تعالى , وتخنى فى فضلك ما الله مبديه ، أى أخنى فى نفسه ما أعلمه الله به من أنها ستسكون زوجته وأنه سيزوجه إياها ، على ما فى , كتاب كشف الغهب ، .

<sup>(</sup>٣) بضم الدال . ودومة بالفتح موضع آخر ، كما فى تاريخ الإسلام للذهبي د الجزء الأول ، بتحقيق محمد محمو د حمدان .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين «عرطفة » وهو تحريف صححتة من « جوامع السيرة لابن حزم » .

ابن الربيع بن أبى الحقيق النصريون (١) ، وهوذة بن قيس وأبو عمار الوائلي ، في نفسر من بنى النصير وبنى وائل ، وهم الذين حزبوا الأحزاب على دسول الله ﷺ .

خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة يدعونهم إلى حرب رسول الله على وقالوا: إنا سنكون معكم حتى نستأصله، فقالت لهم قريش: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه (٢) فديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه، فأنزل الله تعالى فيهم قالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه، فأنزل الله تعالى فيهم (ألم تر إلى الدين أو توا نصيباً من الكتاب يؤمنرن بالجبئت والطاغوت (٣) إلى قوله (وكني بجهنم سعيرا) قال: فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله عليه أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله عليه فرجت غطفان، وقائدها عيينة بن حصن في بني فزارة، والحارث بن عوف نفر بني مرة، ومسعر بن رخيلة (٤) فيمن تابعه من بني أشجع، وخرجت المرى في بني مرة، ومسعر بن رخيلة (٤) فيمن تابعه من بني أشجع، وخرجت قريش، وقائدها أبوسفيان بن حرب، فلم سمع بهم رسول الله عليه وما أجمعوا عليه من الأمر ضرب على المدينة الخندق، فعمل فيه رسول الله عليه ترغيباً تعليه من الأمر ضرب على المدينة الخندق، فعمل فيه رسول الله عليه ترغيباً للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون، وتسلل جماعة من المنافقين بغير علم رسول الله عليه من الأباقين بغير علم رسول الله عليه من المنافقين بغير علم رسول الله عليه من الأبون منك رسول الله عليه من المنافقين بغير علم رسول الله عليه من الأباقين بغير علم رسول الله عليه أن الآليات .

<sup>(</sup>١) بفتح الضاد، على ما فى , اللباب فى الأنساب لابن الاثير ، والقاموس المحمط .

<sup>(</sup>٢) , نحق و محمد ، كما في , تاريخ الطبرى ٢ / ٥٦٥ ، .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية ١٥٠

<sup>(</sup>٤) في النسختين و رخلة ، وهو تحريف صححته من و جوامع السيرة ، .

<sup>(</sup>ه) سورة النور ، الآية ٣٣ .

وكان الرجل من المسلمين إذا نابته نائبة لحاجة استأذن رسول الله ﷺ فيقضى حاجته ثم يعود ، فأنزل الله تعالى (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله(١)) الآية .

ثم قسم الحندق بين المسلمين ، فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان ، كل يدعى أنه منهم ، فقال رسول الله على : (سلمان منا أهل البيت (٢)) وجعل المكل عشرة أربعين ذراعا ، فكان سلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن وعمرو ابنعوف وستة من الأنصار يعملون ، فخرج عليهم صخرة كسرت المعاول ، فأعلوا رسول الله على فبيط إليها ومعه سلمان ، فأخذ المعول وضرب الصخرة ضربة صدعتها ، وبرق منها رقة أضاءت ما بين لابتي المدينة ، فكبر وسول الله على والمسلمون ، ثم الثانية كذلك ، ثم الثالثة كذلك ، ثم خرج وقد صدعها ، فسأله سلمان عا رأى من البرق ، فقال رسول الله على وأضاء في البرقة الأولى وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها وأضاء لى في الثانية القصور الحر من أرض الروم وأخبرني أن أمتي ظاهرة عليها وأضاء لى في الثالثة قصور صنعاء وأخبرني أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا ) فاستبشر المسلمون ، وقال المنافقون : ألا تعجبون ، يعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب الحيرة ومدانن كسرى وأنها تفتح لكم ، الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب الحيرة ومدان كسرى وأنها تفتح لكم ، في قلومهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرودا (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآبة ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك، والطبرائي في الكبير، على ما في و الفتح السكبير للشيخ يوسف النهائي عليه رحمة الله ، وإنما وقع التنافس في سلمان رضى الله عنه لأنه كان رجلا قويا ، يعمل عبل عشرة رجال في الحندق ، أي فكان يحفر في كل يوم خمسة أذرع في عمق خمسة أذرع ، على ما في وإنسان العيون لبرهان الدين الحلمي » .

<sup>(</sup>٣) سُورة الْأحزابِ ، الآية ١٢ .

وأقبلت قريش حتى نزلت مجتمع الأسيال (1) بين الجرف (٢) والغابة ، في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تابعهم من كنا نة وتهامة ، وأقبلت غطفان ومن تابعهم ، حتى نزلوا إلى جنب أحد ، وخرج رسول الله عَيْلِيَّةٍ والمسلمون فجعلوا ظهورهم إلى سلع (٣) في ثلاثة آلاف ، فنزل هناك ورفع النداوى والنساء في الآطام ، فا

وخرج حي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد سيد قريظة ، وكان قد وادع رسول الله على قومه ، فأغلق كعب حصنه ولم يأذن له فقال حي : ياكعب قد جئتك بعز الدهر وببحر طام ، جئتك بقريش وقادتها وسادتها وغطفان بقادتها وسادتها ، وقد عاهدونى أنهم لا يبرحون حتى يستأصلوا محداً وأصحابه ، فقال كعب : جئتنى بذل الدهر وبجهام (٥) قدهراق ماؤه يرعد ويبرق ليس فيه شيء ، وأنت امرؤ مشئوم ، وقد وادعت محمداً ولم أر منه إلا الوفاء ، ولم يزل معه يفتله في الندوة (١) والغارب (٧) حتى حمله على الغدر

<sup>(</sup>١) في جوامع السيرة : ﴿ مجتمع السيول ﴾ .

<sup>(</sup>٢) على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشام، وفى بعض المصادر , بين الجرفوزغابة، أنظرالروض الأنف ووفاءالوفا للسمهودى. والجرفبضم الجيم.

<sup>(</sup>٣) جبل متصل بالمدينة ، على ما في , معجم ما استعجم ، .

<sup>(</sup>٤) جمع أطم، وهو البناء المرتفع، الحصن، على ما فى , شرح السيرة النبوية للخشنى ، و , النهاية لابن الآثير ، . وقيل : كل حصن مبنى بحجارة، كما فى , الإفصاح للاستاذين عبد الفتاح الصعيدى وحسين يوسف موسى جزاهما الله خيرا ، .

<sup>(</sup>٥) الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه .

<sup>(</sup>٦) فى الظاهرية , الدروة , والتصحيح من الأحمدية ولسان العرب .

<sup>(</sup>٧) الفارب : مقدم السنام ، والذروة أعلاه ، أراد أنه ما زال يخادعه ويتلطفه حتى أجابه . والأصل فيسه أن الرجل إذا أراد أن يؤنس البعير الصعب ليزمه وينقاد له جعل يمر يده عليه ويمسح غاربه ويفتل وبره حتى يستانس ويضع فيه الزمام ، على ما في ولسان العرب لان منظور رحمه الله .

بالنبي يَرَالِيَّةِ ، ففعل و نكث العهد ، فعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف ، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ، ونجم النفاق من بعض المنافقين .

وأقام رسول الله ﷺ والمشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة ، قريباً من شهر ، ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمى ، فلما اشتد البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن والحادث بن عوف المرى قائدى غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما ، فأجابا إلى ذلك .

فاستشار رسول الله على سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا : يا رسول الله عنه أو شيء أمرك الله به أم شيء تصنعه لنا ؟ قال : ( بل رأيت العرب ترميكم عن قوس واحدة فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم ) فقال سعد بن معاذ : قد كنا نحن وهم على شرك ولا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرى أو بيعا ، فين أكرمنا الله تعالى بالإسلام نعطيهم أموالنا ، ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله تعالى بيننا وبينهم .

فَتَرَكَ ذَلَكَ رَسُولَ الله يُرَاقِينَ ، وتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة ، ثم قال : ليجهدوا علينا .

فتقدم فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ودّ وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب الفهرى (۱) يلتمسون القتال، فأقبلوا حتى وقفوا على الخندق ، فلما رأوه قالوا : والله إن هذه لمكيدة ماكانت العرب تكيدها ، ثم يمموا مكاناً من الخندق ضيقاً فضر بوا خيلهم فاقتحمته فجالوا في السبخة بين الخندق وسلع ، وخرج على بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين

<sup>(</sup>۱) و نوفل بن عبد الله ، على ما فى , إنسان العيون لبرهان الدن الحلمي ، وتاريخ ابن الأثير وتاريخ ابن جرير . ولما قتل نوفل بن عبدالله سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيمهم جسده بشمن كبير ، فقال : , لا حاجة لنا مجسده ولا ثمنه ، فشأ ندكم به ، فخلى بينهم وبينه ، على ما فى « تاريخ الطبرى » و « البداية والنهاية لابن كثير ٤ / ١١٣ » .

حتى أخــذوا عليهم الثغرة التى اقتحمت منها خيلهــم ، وأقبلت الفرسان تعنق(١) نحوهم .

وكان عمرو بن عبدود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة (٢) فلم يشهد يوم أحد، فلما كان يوم الخندق خرج معلماً (١) ليرى مكانه، فلما وقف هو وخيله قال: من يبارز، فبرز له على بن أبي طالب رضى الله عنه - قال ابن سعد: كان عمرو ابن تسعين سنة - فقال له على (٤): يا عمرو إنك كنت عاهدت الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال عمرو: أجل. قال على: فإنى أدعوك إلى الله وإلى رسوله على المنالل وإلى الإسلام. قال لاحاجة لى بذلك. قال له على: فإنى أدعوك إلى النزال. قال: لم يا بن أخى فو الله إنى ما أحب أن أقتلك ؟ قال له على: لكنى والله أحب أن أقتلك ؟ قال له على: لكنى والله وضرب (١) وجهه ثم أقبل على على فتنازلا وتجاولا، فقتله على وضرب (١) وجهه ثم أقبل على على فتنازلا وتجاولا، فقتله على رضى الله عنه، وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت الحندق. وقال على في ذلك:

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية , بعنق ، وهو تصحيف ، صححته من الأحمدية و , تاريخ الطبرى ٢ / ١٧٤ » . وتعنق يعنى تسرع .

<sup>(</sup>٢) أي جعلته ثابتاً في مكانه لا يتحرك، على ما في د تاج العروس للزبيدي . •

<sup>(</sup>٣) يعنى جعل له علامة يعرف بما .

<sup>( ) (</sup>على) ساقطة من الظاهرية فاستدركتها من الأحمدية .

<sup>(</sup>٥) أي أخذته الحمية ، على ما في ﴿ إنسان العيون لبرهان الدين الحلمِي ، •

<sup>(</sup>٦) , فعقره ، ساقطة من الظاهرية ، فاستدركنها من الاحمدية وتاريخ الطبرى . وعقره : أى ضرب قوائمه . وربما قبل : عقره إذا نحره ، على ما فى والمصباح المنير ، .

<sup>(</sup>٧) كذا في النسختين ، وفي تاريخ الطبري , أو ضرب ، .

ونصرت دین محمد بضراب کالجذع بیندکادك وروابی(۲) كنت المقطر كرّ في أثوابي ونبیه یا معشر الاحدراب نصر الحجارة من سفاهة رأيه فصدرت حين تركته متجدلا(۱) وعففت عن أثوابه ولو اننى لاتحسين الله خاذل دينه

وقيل فى قتل عمرو من رواية ابن إسحاق إن عمراً لما نادى بطلب من يبارزه قام على رضى الله عنه ـ وهو مقنع فى الحديد - فقال: أنا له يانبى الله ، فقال: (اجلس إنه عمرو) ثم نادى الثانية وجعل يؤنبهم ويقول: أين جنت كم التى تزعمون أنه من قتل منكم دخلها، أفلا تبرزون لى رجلا؟ فقام على رضى الله عنه فقال النبى على النبى المنه عنه فقال النبى المنه عنه فقال النبى المنه عمرو) ثم نادى النالئة وقال:

ولقد بححت من الندا عجمعكم هل من مبارق ووقفت إذ جبن المشه حجم وقفة الرجل المناجز (٣) وكذاك إنى لم أزل متسرعاً قبل الهزاهز (٤) إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز

فقام على رضى الله عنه فقال: أنا له يا رسول الله فقال: ( إنه عمرو ) فقال: وإن كان عمرا، فأذن له رسول الله على وأعطاه سيفه وعممه بيده وقال: ( اللهم أعنه عليه ) فشى إليه على وهو يقول:

<sup>(</sup>١) فى النسختين « منتجندلا » والتصحيح من « الدرر فى المغازى والسير للحافظ ابن عبد البر ١٨٦ » .

 <sup>(</sup>۲) متجدلا : لا صقا بالارض . الدكادك : الرّمال اللينة ، الروابي : التلال دالمرتفعات .

<sup>(</sup>٣) فى البداية والنها ية للحافظ ابن كثير : « موقف القرن المناجر » ومثله في « الروض الآنف » .

<sup>(</sup>٤) هي الفتن التي تبن الناس.

لا تعجلن فقد أتا ك بحيب صوتك غير عاجز ذو نيـة وبصـــيرة والصدق منجى(١) كل فائز إنى لأرجو أن أقيًـ ــم عليك نائحة الجنائر من ضربة نجلاء يبــ ــق ذكرها عنــد الهزاهز

فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا على ، قال: أبن عبد مناف؟ قال: أنا على بن أبي طالب ، فقال: غيرك يا بن أخى من هو أسن منك (٢) فإنى أكره أن أهريق دمك ، فقال على: لكنى والله ما أكره أن أهريق دمك ، ففال على: لكنى والله ما أكره أن أهريق دمك ، ففضب ونزل وسل سيفه كأنه شعلة ناد ، ثم أقبل نحو على مغضبا ، ويقال إنه كان على فرسه ، فقال له على : كيف أقاتلك وأنت على فرسك ؟ ولكن انزل معى ، فنزل عن فرسه ثم أقبل نحوه ، فاستقبله على "بدرقته (٣) فضربه انزل معى ، فنزل عن فرسه ثم أقبل نحوه ، فاستقبله على "بدرقته (٣) فضربه عمرو فيها فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه ، وضربه على على على حبل العاتق ، فسقط و ثار العجاج ، وسمع رسول الله ويتيالين التسكبير فعرف أن علماً قد قتله .

قالت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: كنت فى حصن بنى حارثة يوم الخندق ، وكان من أحصن حصون المدينة ، وكانت أم سعد بن معاذ معى فى الحصن ، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب ، فر سعد وعليه درع له مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها ، وفى يده حربته وهو يقول:

لبث قليلا يشهد الميجاحل (٤) لابأس بالموت إذا حان الأجل

( ٢٦ - أول عيون التواريخ)

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية . بحى ، وهو سهو ، أو تمكون النون طمسها التصوير ، لأن لدينا المصور لا الاصل .

<sup>(</sup>٢) في الروض الآنف: « غيرك يابن أخى من أعمامك من هو أسن منك » . (٣) الدرقة: الترس .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين , جمل ، و التصحيح من , الروض الأنف ، حيث قال : عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن معقل بن كوب السكلي . وفى حاشية الأحمدية : , حمل بالحاء المهملة ، قيده الحفاظ ، .

فقالت له أمه: الحق أى بنى فقد والله أخرت ، قالت عائشة رضى الله عنها : فقلت يا أم سعد والله لو ددت أن درع سعد كانت أسبغ بما هى ، قال : فرمى سعد بسهم فأصاب منه الأكل (١) رماه حبان (٢) بن العَرقة أحد بنى عام ابن لؤى ، فلما أصابه قال : خذها منى وأنا ابن العرقة ، فقال له سعد : عرق الله وجمك فى النار ، ثم قال سعد : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقنى لها فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وأخرجوه وكذبوه ، اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لى شهادة ولا تمتنى حتى تقرعينى من بنى قريظة ، وكانوا حلفاءه ومواليه فى الجاهلية . فلما قال سعد ما قال انقطع الدم .

وكانت صفية عمة رسول الله عليه في (فارع) حصن حسان بن ثابت، وكان حسان فيه مع النساء لأنه كان جبانا ". قالت: فأتانا آت من اليهود، فقلت لحسان: إن هذا اليهودي يطوف بنا ولا آمنه أن يدخل (٤) على عورتنا فأزل إليه فاقتله، قال: والله ما أنا بصاحب هذا، قالت: فأخذت عموداً

<sup>(</sup>۱) الأكل : عرق ، زعموا أنه لم ينقطع من أحد قط إلا لم يول يبض دماً حتى يموت ، على ما فى « تاريخ الطبرى ۲ / ٥٧٦ » .

<sup>(</sup>٢) فى الظاهرية , حباب ، وهو تصحيف صحته من الاحمدية و , تبصير المنتبه للحافظ ابن حجر ، .

<sup>(</sup>٣) هذا حديث منقطع الإسناد ذكره ابن إسحاق وطائفة من أهل السير ، وأنسكره آخرون وقالوا : لو كان فى حسان من الجبن ما وصفتم لهجاه بذلك من كان يهاجيهم فى الجاهلية والإسلام ، ولهجى بذلك أبنه عبد الرحمن فإنه كان كثيراً ما يهاجى الناس من الشعراء ، على ما فى « الدرر فى المفازى والسير لابن عبد البر ١٨٦ ، و « الروض الانف ، والاستيمان .

<sup>(</sup>٤) في الأحمدية « يدل » عوض « يدخل ، التي في الظاهرية .

ويزلت إليه فقتلته ، ورجعت وقلت لحسان : انزل إليه وخذ سَلبه فإنني يمنعني منه أنه رجل ، فقال : والله مالي بسَـلبه من حاجة .

ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبى سفيان ومن معه: قد عرفتم ودى إياكم، وقد بلغنى أن قريظة قد ندموا، وقد أرسلوا إلى محمد يقولون: هل يرضيك عنا أن نأخذ من قريش وغطفان رجالامن أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بق منهم، فأجابهم أن نعم، فإن طلبت قريظة منكم دهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا.

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: أنتم أهلى وعشيرتى، وقال: لهم مثل ما قاك لقريش وحذرهم، فلما كان ليلة السبت من شوال، وكان بما صنع الله لرسوله أن (۱) أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان، وقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام وقد

<sup>(</sup>١) (أن ) استدركتها من تاريخ (الكامل لابن الاثير).

هلك الحنف والحافر فاغدوا للقتال، فقالوا لهم: إن يوم السبت لا نعمل فيه شيئا، ولسنا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن ثقة لنا، فانا نخشى أن ترجعوا إلى بلادم.

فقات قريش وغطفان : والله لقد صدق نعيم بن مسعود ، فأرسلوا إلى قريظة:والله لا ندفع اليكم رجلاً واحدا ، فاخرجوا معنا إن شثتم وإلا فلا عهد بيننا وبينكم ، فقال بنو قريظة : صدق والله نعيم بن مسعود .

وخذل الله بينهم واختلفت كلمتهم ، وبعث الله عليهم ريحاً عاصفا (١) في ليال شديدة البرد ، فجعلت الريح تقلب آنيتهم وتكفأ قدورهم .

فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ اختلاف أمرهم دعا حذيفة بن الىمان ليلا فقال: (انطلق إليهم وانظر حالهم ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا) قال حذيفة: فذهبت فدخلت فيهم والريح تفعل فيهم ما تفعل. لا تقر شلم قدر ولا بناء ولا نار.

فقام أبو سفيان فقائى : يامعشر قريش لينظر امرؤ جليسه ، قال : فأخذت بيد الرجل الذى بجنبى فقلت : من أنت ؟ قال : أنا فلان ابن فلان ، مُ قال أبو سفيان : والله لقد هلك الحف والحافر وأخلفتنا قريظة ، ولقينا من هذه الربح ما ترون ، فار تحلوا فانى مرتحل ، ثم قام إلى جمله وهو معقول فلس عليه وضربه فوثب على ثلاث قوائم (ثم قال حذيفة) (٢) :

ولولا عبد رسول الله ﷺ أن لا أحدث شيئاً لقتلته؛ قال : فرجعت إلى

<sup>(</sup>۱) يقال. ريح عاصف ، وعاصفة ، ومعصفة ، تكسر الشيء فتجعله كعصف ، ويقال لحطام النبت المشكسر : عصف ، على مافى (المفردات الراغب الاصفهاني ) .

<sup>(</sup>٢) ( ثم قال حذيفة ) حكدًا في ( الثقائ الابن حبان ٢٧٣/١ ).

رسول الله يَلِيَّةٍ وهو قائم يصلى فى مرط لبعض نسائه ، فأدخلنى بين رجليه وطرح على طرف المرط ، فلما سلم خبرته الخبر .

وسممت غطفان بما فعلت قريش فعادوا راجعين إلى بلادهم. وقال رسول الله ﷺ: ( الآن نغزوهم ولا يغزونا ) فكان كذلك حتى فتح مكة .

وأقام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد في مائتي فارس ساقة لعسكر قريش الله عافة الطلب ، وانصرف رسول الله عليه الأربعاء لسبع ليال بقين من ذى القعدة .

وتم في حفر الحندق (معجزات من أعلام النبوة ):

منها أن جاراً كان يحدث أنه اشتد عليهم فى بعض الخندق كدية (١) فشكوا ذلك إلى رسول الله ويطالبني ، فأخذ المعول وضرب فعاد كشيباً أهيل ١١١ وروى فى هذا الحنبر أنه دعا بما. فتفل فيه شم دعا ما شاء الله أن يدعو به ، شم فضح الماء على تلك السكدية (١) فانهالت حتى عادت كالكثيب ما ترد فأساً ولا مسحاة (٥) .

ومنها (خبر الحفنة من التمر ) التي جاءت بها ابنة بشير بن سعد وخالها عبد الله بن رواحة ليتغديا به ،؛ فقال لها رسول الله بَلْيَشِيْتِيْنَ : ( هاتيه ) فصبته

<sup>(</sup>١) في الأحمدية (المشركين) عوض (قريش) التي في الظاهرية .

<sup>(</sup>٢) في النسختين (كدنة) وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) أى رملا سائلا . وفي الظاهرية (أحمرهيل) عوض (أهيل) ."

<sup>(</sup>٤) فى النسختين ( الكدنة ) وهو تصحيف . والكدية : صخرة غليظة صلبة لايممل فيها الهائس .

<sup>(</sup>٥) المسحاة: الجرفة.

فى كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما ملاهما ، ثم أمر بثوب فبسط له ، ثم قال لإنسان عنده : (اصرخ فى أهل الحندق أن هلم إلى الغداء) فاجتمع أهل الحندق عليه فجعلوا يأكلون منه ، وجعل يزيد حتى صدر أهل الحندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب .

ومنها (حديث شويمة جابر) قال : صنعتها وانما أريد أن ينصرف معى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ، فلما قلت له أمر صارخاً فصرخ : أن انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر بن عبد الله . قال قلت : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) .

(قال: فأقبل الناس معه، فجلس، فأخرجناها إليه فبرك ثم سمى الله عزوجل وأكلوا، وتوارد الناس جميعا، كلما فرغ قوم قاموا وجاء آخرون، حتى صدر أهل الخندق عنها.

رواه البخارى وفيه: وهم ألف ، فأقسم بالله لقد أكاوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط(١) كما هي وأن عجيننا ليخبز كما هو .

#### (غزوة بني قريظة)

لما أصبح الذي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة ، ووضع المسلمون السلاج ، وضرب على سعد بن معاذ قبة في المسجد ليعوده من قريب ، فلما كانت الظهر آتى جبريل الذي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أقد وضعت السلاح ؟ قال: نحم ، قال جريل : ما وضعت الملائكة السلاح إن الله عز وجل يأمرك

<sup>(</sup>۱) أى تغلى ويسمع غطيطها يمنى صوتها . وفى الظاهرية (التفظ) وهو تصحيف .

بالمسير إلى بني قريظة ، فاني عامد إليهم فمزلزل بهم •

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً فنادى: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة .

قال أبو لبابة: فمازالت قدماى حتى عرفت أنى خنت الله ورسوله فقلت: والله لا أقمت بمكان عصيت الله فيه، وانطلق على وجهه حتى ارتبط فى المسجد وقال: لا أبرح حتى يتوب الله على .

<sup>(</sup>١) اشتهر بهذه الكنية . واختلف في اسمه .

<sup>(</sup>٢) (له) ساقطة من الاحدية .

<sup>(</sup>٢) (له ) ساقطة من الظاهرية .

<sup>(</sup>ع) كما حاصر المسلمون بنى قريظة سأل بنو قريظه الصلح، فقال رسول الشريخ : ( تنزلون على حكم سعد بن معاذ ) فأبوا وقالوا : أرسل الينا أبا لبابة . فبعثه الهم ، وكان ولده وعياله وماله عندهم ، فلما جاءهم قالوا له : ماترى أنذل على حكم سعد ؟ فأشار أبو لبابة بيده الى حلقه انه الذبح ، ثم فطن أنه خان الله ورسوله ، كا فى ( تفسيد التحرير والتنوير للشيخ محدد الطاهر بن عاشود ٢٢١/٩) .

فلما بلغ رسول الله ﷺ خبره وكان قد استبطأه قال: ( أما لو جاءني لاستغفرت له فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذى أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه ) .

قال ابن هشام: أقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع ستة أيام ، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة ، ثم يعود فيرتبط بالجذع ، ومكتسبع ليال (١) لا يأكل ولا يشرب حتى ذهب سمعه وكاد يذهب بصره .

فنزلت توبته على رسول الله على وهو فى بيت أم سلمة ، قالت أم سلمة : فسمعت رسول الله على السحر وهو يضحك ،قلت : مم تضحك أضحك أنته سنك ؟ قال : ( تيب على أبى لبابة ) قالت قلت : أفلا أبشره يارسول الله؟ قال : ( بلى إن شئت ) قال : فقامت على باب حجرتها \_ وذلك قبل أن يضرب الحجاب \_ فقالت : يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك .

قال: فثار الناس إليه ليطلقوه فقال: لا والله حتى يكون رسول الله عَلَيْنَاتُهُ هو الذي يطلقني بيده، فلما مرعليه خارجاً إلى صلاة الصبح اطلقه. دجع إلى الاول:

ثم نزلوا على حكم رسول الله عليه ، فقالت الأوس: يارسول الله افعل فى موالينا مثل ما فعلت فى موالى الخزرج — يعنى بنى قينقاع ، وقد تقدم ذكرهم — فقال رسول الله مرائية : (ألا ترضون أن يحكم فهم سعدن معاذ) قالوا: بلى ، فأتاه قومه فاحتملوه على حمار ، ثم أقبلوا به إلى رسول الله مرائية وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن إلى مواليك .

<sup>(</sup>١) وفى رواية ( بضع عشرة ليلة) كما فى الاستبيعاب للحافظ ابن عبدالبر .

فلما أكثروا عليه قال : قد آن لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لائم ، فعلم كثير منهم أنه يقتلهم ·

فلما انتهى سعد إلى رسول الله يَتِكِينَّهُ قال : (قوموا إلى سيدكم) أو قال : (خيركم) ، فقاموا إليه وأنزلوه وقالوا له : يا أبا عمرو أحسن إلى مواليك فقد رد وسول الله يَتِكِيَّهُ الحكم فيهم إليك .

فقال سعد : عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فهم إلى ؟ قالوا : نعم، فالتفت إلى الناحية الآخرى التى فيها رسول الله وتحليق وغض (١) بصره عن رسول الله ويطلق إجلالا له وقال : وعلى من هاهنا العهد أيضا ، قالوا : نعم، وقال رسول الله ويطلق : ( نعم ) قال : فانى أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء وتقسم الأموال ، فقال له رسول الله على نفق سبعة أرقعة (٢).

وفيهم حيى بن أخطب وكعب بن أسد سيدهم ، وكانوا ستهائه أو سبعائه ، وقيل ما بين الثما نمائة والسبعمائة : وأتى بحيى بن أخطب وهو مكتوف ، فلما رأى رسول الله عليه عليه قال : والله مالمت نفسى فى عداوتك ولكن من يخذل الله يخذل ، ثم قال للناس : إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر ، ملحمة كمتبت على بنى اسرائيل ، فأجلس وضربت عنقه .

<sup>(</sup>١) في الظاهرية (وغمض) .

ال) الارقعة: السموات.

ولم يقتل منهم إلا امرأة واحدة بحدث أحدثته. وقتل من أنبت(١)منهم. وأسلم منهم ثعلبة بن سعية (٢) وأسد بن سعية وأسد بن عبيد .

ثم قسم رسول الله علي أموالهم فكان للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان وللفارس سهم ، وللراجل سهم (٣) وكانت الخيل يومئذ ست\_أ وثلاثين فرسا.

واصطنى رسول الله ﷺ لنفسه ريحانة ابنة عمرو بن خنافة من بنى قريظة ، فأراد أن يتزوجها فقالت : اتركنى فى ملكك فهو أخسف على وعليك .

قال ابن اسحاق: وقد كان ثابت بن قيس بن شماس الانصارى قد أتى إلى الزبير بن باطا القرظى، وكان الزبير قدمن على ثابت بن قيس فى الجاهلية يوم بعاث(٤) أخذه فجر ناصيته ثم خلى سبيله، فجاءه ثابت، وهوشيخ كبير فقال: هل تعرفنى ؟ قال الزبير: وهل يجهل مثلى مثلك، قال إنى قد أردت أن أجريك بيدك عندى، قال: إن الكريم يجزى الكريم.

فأتى ثابت رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله إنه كان للزبير على منة

(٢) فى النسختين (سعيد ) عوض (سعية ) فى الموضعين . والتصحيح من ( جو امع السيرة لابن حزم ) .

(٣) في ( الثقات لابن حبان ) زيادة : وأخرج منها عَتَالِلُهُ الحُس .

(ع) من أيام الأوس والخزرج، بين المبعث وآلهجرة. وكان الظفرفيه الأوس وهو آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج. ثم جاء الاسلام واتفتت السكلمة واجتمعوا على نصر الاسلام وأهله. وبعاث: اسم حصن الاوس (من تاج العروس و تاريخ السكامل لابن الاثير).

وقد أحبت أن أجزيه بها فهب لى دمه ، فقال رسول الله وَلِيَالِيَّةِ : ( هو الله ) فأتى ثابت إليه فقال ؛ إن رسول الله وَلَيْكِيَّةٍ قد وهب لى دمك، قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة ، قال فأتى ثابت النبي وَلِيِّلِيَّةٍ قال : يا رسول الله ماله، قال (هو لك) فأتاه ثابت قال . قد أعطانى رسول الله وَلِيُّلِيِّةٍ مالك فهو لك.

قال: أى ثابت: ما فعل الذى كان وجهه مرآة صينية (١) يتراءى فيسه عذارى الحى كعب بن أسد؟ قال: قتل ؛ قال فما فعل سيد الحاضر والبادى جي ابن أخطب؟ قال: قتل ، قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال بن سموءل (٣) قال: قتل ، قال: فما فعل المجلسان ؟ يعنى بنى كعب بن قريظة و بنى عمرو بن قريظة ، قال: قتلوا .

قال: فإنى أسألك يا ثابت بيدى عندك إلا ألحقتنى بالقوم ، فوالله ما فى العيش بعد هؤلاء من خير ، في أنا بصابر لله فتلة (٣) دلو ناضح حتى ألقى الاحبة ؛ فقدمه ثابت فضرب عنقه .

ظلما بلخ أبا بكر الصديق رضى الله عنه قوله دألق الأحبة ، قال : يلقام والله فى نار جهنم خالداً فيها مخلداً .

## (ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان )

فيها انفجر جرح (سعد بن معاذ) بن النعان بن زيد بن عبد الأشهل ــ ويكنى أبا عمر و ، وأمه كبشة بنت رافع وهي من المبايعات ــ فمات منه ، ونزل

<sup>(</sup>١) في الظاهرية (ضيئة) وفي تاريخ الطبرى مثل مافي النص.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين . وفي تاريخ الطبرى (شمويل) عوض (سموءل) -

جبريل عليه السلام على النبي عَيَّطِيَّتُةِ معتجراً بعامة من استبرق<sup>(۱)</sup> وقال إيا محمد من هذا الذي فتحت له أبو اب السماء واهتز له العرش ؟ فقام رسول الله عَيْطِيَّةٍ سريعاً بحد ثوبه إلى سعد بن معاذ فوجده قد مات .

وكان رجلا جسيما، فلما حملوه جعل المنافقون يقولون وهم يمشون حول سريره : لم نر كاليوم رجلا أخف ، وقالوا : أتدرون لم ذلك ؟ لحركمه فى بنى قريظة .

فذكر ذلك للنبي عَلَيْكَ فقال : (والذي نفسي بيده ، لقد كانت الملائكة تحمل سريره )(٢) .

وروى سلمة بن أسلم الأشهلي قال : دخل رسول الله ﷺ البيت وما فيه إلا سعد مسجى، فرأيته يتخطى، فوقف وأومأ إلى أن قف ، فوقف ورددت من ورائى، وجلس ساعة ثم خرج، فقلت : يا رسول الله ما رأيت أحداً وقد رأيتك تتخطى ، فقال ؛ (لم أجد لى بجلساً من الملائكة).

وكان سعد رجلا أبيض طو الا جميلا. وتوفى ابن سبع وثلاثين سنة، ودفن بالبقيع . وروى ابن عمر عن النبي عليه قال : (هذا العبد الصالح الذي قد تحرك له العرش (٢) وفتحت له أبو أب السموات وشهده سبعون ألفاً من الملاكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك، ضم ضمة تم أفرج عنه ) يعنى سعدبن معاذ رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) هو ما غلظ من الحرير والابريسم . وهى لفظة أعجمية معربة ؛ على مافى ( النهاية فى غريب الحديث ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٣) روى هذا الحديث بروايات مختلفة ؛ كما في (خ م ث ) .

وفيها استشهد (خلاد بن سويد بن ثعلبة ) شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق ويوم بنى قريظة ، وقتل يومئذ شهيداً ، دلت عليه امرأة من بنى قريظة رحى شدخت رأسه ، فقال رسول الله عليه أن أجر شهيدين )وقتلها به قالت عائشة رضى الله عنها: إنها لعندى تتحدث ورسول الله عليه يقتل رجالهم بالسوق إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة ؟ قالت : أنا والله . قلت : ويلك مالك ؟ قالت : أقتل . قلت : ولم ؟ قالت : لحدث أحدثته . فانطلق بها فضربت عنقها ، فما أنسى منها طيبة نفس وكثرة ضحك ، وقد عرفت أنها تقتل .

# (أمية بن أبي الصلت)

وفى هذه السنة هلك (أمية بن أبى الصلت) واسم أبى الصلت عبد الله بن أبى ربيعة (١) . وكان أمية قد قرأ الكتب المتقدمة ورغب عن عبادة الأوثان، وأخبر أن نبياً يخرج قد أظل زمانه، وكان يؤمل أن يكون هو ذلك النبى ، فلسا بلغه ظهور رسول الله عليه الله يحسدا له ؛ فأنزل الله تعالى فيه (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها (٢)) وكان يحرض قريشاً بعد ذلك على النبى من النبي منها (يا تناه أياتنا فانسلخ منها (٢)) وكان يحرض قريشاً بعد ذلك على النبى منها الله تعلى النبى منها النبى منها النبى منها النبى منها النبى منها النبي النبي

ورئى قتلى بدر بقصيدة ، منها .

قل من ضراغمة جمعاجم<sup>(۲)</sup>

ما ذا ببدر والعقن

<sup>(</sup>۱) فی النسختین ( بن ربیعة ) والتصحیح من ( الاعلام للاستاذ الزرکلی رحمه الله ) و ( بلوغ الارب للالوسی ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف؛ الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية (صحاحج) وهو تصحيف ، وفى ديو ان أمية المطبوع الذى جمعه بشر بموت :

كم بين بدر والعقن قل من مرازبة جحاجج وما فى النسختين موافق لما فى (بلوغ الأرب للآلوسى). والعقنقل: كثيب من الرمل ببدر. والجحجاح: السيد المكريم. والمرزبان: الفارس الشجاع.

ونهى النبي عَيَالِيَّةِ أَنْ تُروى . وهو القائل في عبد الله بن جدعان :

قومى ثقيف إن سألت وأسرتى وبهم أدافع ركن من عادانى قوم إذا نزل الغريب بدارهم ردوه رب صواهل وقيان لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب() العلات بالعبدان

وعن ثابت بن الزبير قال: لما مرض أمية المرض الذي مات فيه جعل يقول قد دنا أجلى وهذه المرضة فيها منيتى، وأنا أعلم أن الحنيفية حق ولكن الشك تداخلي (٢) في محمد، فلما دنت وفاته أغمى عليه قليلا ثم أفاق وهو يقول: لبيكا لبيكا لبيكا لبيكا له هأنذا لديكما \* لا مال لى يفدينى \* ولا عشيرة تنجينى ثم أغمى عليه أيضاً ساعة، حتى ظن من حضره من أهله أنه قد قضى. ثم أفاق وهو يقول:

لبيكا لبيكا ه هأندا لديكا « لا برى، فأعتذر » ولا قوى فأنتصر أم إنه بق يحدث من حضر ساعة ، ثم أغمى عليه مثل المرتين ، حتى يئسوا منه ، ثم أفاق وهو يقول :

لبيكا لبيكا هأنذا لديكا إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لا ألما ورفع رأسه وهو يقول:

كل حي(٢) وإن تطاول دهراً صائر مرة(١) إلى أن يزولا

(١) في الآغاني ( لتلمس ) عوض ( لتطلب ) .

(۲) كذا فى النسختين و (الوافى بالوفيات للصلاح الصفدى ۴/۸۹) وورد (يداخلى) فى تفسير (التحرير والتنوير للشبيخ محمد الطاهر بن عاشور ۴/۷۱) والآغانى .

(٣) في ديوانه المطبوع في بيروت (كل عيش) ومثله في بلوغ الآرب للآلوسي والبداية والنهاية ٢٢٦/٢ ومروج الذهب والوانى بالوفيات ٢٨٩/٩ .

(٤) كذا في النسختين وبلوغ الارب. وفي الاغاني ( صائر أمره ) . وفي ...

ليتني كنت قبل ما قد بدا لى فى قلال (٢) الجبال أرعى الوعولا إجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر إن للدهر غولا أثم قضى نحيه .

وقيل إن أمية بينها هو يشرب مع إخوان له بالطائف في قصر من قصورها إذ سقط غراب على شرفة القصر ، فنعب نعبة فقال أمية : بفيك الكشكث . وهو التراب ، فقال أصحابه : ما يقول ؟ قال يقول إنك إذا شربت الكأس التي (١) بيدك مت ، فقلت : بفيك الكشكث ، ثم نعب أخرى فقال أمية بحق ذلك ؟ فقال أصحابه ما يقول ؟ قال زعم أنه يقع على هذه المزبلة فيثير (١) غظما فيبلعه فيشجى به فيهوت ، فقلت : بحق ذلك ؟ فوقع الفراب فأثار العظمة وابتلعها فمات ، فانكسر أمية ووضع الكأس التي بيده وتغير لونه ، فقال له أصحابه : ما أكثر ما سمعنا مثل هذا منك باطلا ، وألحوا عليه حتى شرب الكأس ، فمال وأغمى عليه ، وأفاق وهو يقول :

لا برىء فاعتذر ولا قوى فأنتصر ، ثم خرجت نفسه .

ولما أنشد للنبي عَيْنِيالُهُ قُولُ أُمية:

الحمد لله عسانا ومصبحنا بالخير صبحنا ربي ومسانا ألا ني انسا منسا يخبرنا مابعدغاياتنامن رأس ميانا(٤)

ديوان أمية (منتهى أمره). وفى مروج الذهب (فقصارى أيامه أن يزولا). (١) فى النسختين (قلال) عوض (قنان) التى فى (الأغانى) وهى أعالى الجبال وفى ديوانه المطبوع (فى رموس الجبال) وكذلك فى بسداوغ الأرب ومروج الذهب. وفى تاريخ ان كثير (فى ظلال).

<sup>(</sup>٢) في النسختين (الذي ) والتصحيح من الوافي بالوفيات للصفدى .

٣) فى النسختين (فيشير) و التصحيح من (الاغانى) و من السياق .

<sup>(</sup>٤) في ديوانه المطبوع (مجرانا )عوض (محيانا ) ومثله في بلوغ الارب ومجلة الازهر ٢٣٦/١٣ ـ وما في النسخ موافق لرواية الاغاني.

بينا برى بيننا أباؤ نا ١٥٠ه الكوا وبيم انقتني الأولاد أفنانا

وقد علمنا لو ان العلم ينفعنا

أنسوف يلحق أخر انامأو لانا (١)

فقال النبي ﷺ ( إن كاد أمية ليسلم ). وعتب أمية على ابن له فقال:

غذوتك مولوداً وعلتك (٢) يافعاً تعل بما أجنى عليك (١) وتنهل لشكواك إلا ساهراً أتململ. طرقت به دونی فعینای(۰) تهمل لتعلم أن الموت وقت مؤجل<sup>(١)</sup> إليها مدى ما كنت فيك أؤمل كأنك أنت المنعم المتفضل وفى رأيك التفنيد لوكنت تعقل فعلت كما الجار المجاور يفعل

إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت كأنى أنا المطروق دونك بالذى تخاف الردى نفسى عليك وإنها فلمما بلغت السن والغماية التي جعلت جزائی غلظة وفظاظة (<sup>v)</sup> وسميتمنى باسم المفند رأيه فليتك إذ(١) لم ترع حق أبوتي

<sup>(</sup>١) في ديوانه المطبوع ( بينا يرببنا آباؤنا ) ؛ يعني : يربينا آباؤنا .

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية (أولانا بأخرانا ) وهو سهو . وقد وردت هذه القطعة في ( الأغاني ) باختلاف في بعض الـكامات ؛ وفي مجلة الازهر زيادة عما هنا .

<sup>(</sup>٣) في الظاهرية ( وعلمتك ) وهو تحريف . وفي مجلة الازهر ١٣ / ٣٦٠ (ومنتك ) تبعاً للأغاني .

<sup>(</sup>٤) أجنى عليك : أكسب . وفي الاحمدية وديوانه المطبوع (أحنى عليك) .

<sup>(</sup>٥) في النسختين والوافي الوفيات (فعيناي) وفي الاغاني وديو ان المعاني (فعيني).

<sup>(</sup>٦) في ديوانه المطبوع ومجلة الأزهر:

تخاف الردى نفسي علميك وانني ﴿ لَاعَلَمُ أَنِ الْمُوتُ حَمَّ مُؤْجِلُ

<sup>(</sup>٧) في الظاهرية (وقضاضة) وفي الاحمديّة (فضاضة) وكلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في النسختين ( إن ) عوض ( إذ ) المثبتة في ديوانه المطبوع في بيروت .

تراه معدداً للخسلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل(١)

وحكى ابن الجوزى فى (المنتظم) بسنده إلى الشريد الهمدانى قال: خرجنا مع النبى وَلَيْكَالِيَّةُ فَى حجة الوداع فاذا وقع ناقة خلنى، فالتفت فاذا رسول الله وَلَيْكَالِيَّةِ، فقال: (الشريد) فقلت نعم، قال (ألا أحملك) قلت بلى ؛ وما بى من إعياء ولا لغوب واحكنى أددت البركة بركوبى مع رسول الله وَلِيْكَالِيْنَ، فأناخ فحملنى ثم قال:

(أمعك من شعر أمية بن أبى الصلت شيء ؟) (٢) قلت نعم ، قال : (هات) فأنشدته قوله : « لك الحمد والنعماء والملك ربنا »

وأنشدته قوله: « سبحان من سبحت طير السماء له «

وقوله: ﴿ إِلَّهُ مُمَدَّ حَمَّا اللَّهِ ٥

فقال النبي عَلِيَّةِ : ( عند الله علم أمية ، عند الله علم أمية ) .

القصيدة الأولى قالها في أول المبعث وهي :

لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلاشيء أعلى منك جداً (٢)وأنجد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد

<sup>(</sup>١) أورد الدكتور السطلى فى (ديوان أمية ) زيادة فى هذه القطمة ؛ نسبها [المستشرق بور] إلى نسخة مخطوطة من حماسة أبى تمام .

<sup>(</sup>٢) أورد محمّد بن سلام الجمحى بعض شعر أميـة باختلاف فى بـض الألفاظ عما هذا فى (طبقات فحول الشعراء ــ تحقيق الاستاذ مدره الاســلام الامين محمود محمد شاكر ).

<sup>(</sup>٣) في النسختين (جــدآ) عوض (مجدآ) المثبتة في ديوانه المطبوع في بيروت. والجد: العظمة.

<sup>(</sup> م ۲۸ — أول عيون التواريخ )

عليه حجاب النور والنور حوله فلا بصر يسمو إليه بطرفه ملائكة أقدامهم تحت عرشه<sup>(۱)</sup> فنعم العباد المصطفون لأمره ملائك لا يفترون عبادة فساجدهم لايرفع الدهر رأسه ومنهم ملف فی جناحیه رأسه من الخوف لاذوسأمة من عبادة

وأنهار نور حوله تتوقد(١) ودون حجاب النور خلق مؤمد وأعناقهم فوق السموات صعد فن حامل إحدى قوائم عرشه بكفيه لولا الله كلوا وبلدوا قيام على الاقدام عانين تحته فرائصهم (٢) من شدة الخوف ترعد وسيط صفوف ينظرون قضاءه مصيخون بالاسماع للوحى ركد(١) أمين كروح القدس جبريل فيهم م وميكال ذو الروح القوى المسدد وحراسأبوابالسموات دونهم قيام عليها بالمقاليد رصد ومن دونهم جند كثيف مجند . کروبیة (<sup>۱)</sup> منهم رکوع وسجد يعظم ربآ فوقه و مجد وراكعهم محنو له الظهر خاشعاً (١) مردد الاه الإلــّـه و يحمد يكاد لذكرى ربه يتفصد ولا هو من طول التعبد يجهد

<sup>(</sup>١) في الظاهرية بم وأنهار نور نوره يتوقد ي والذي في النص هو من الاحمدية ۽ وهو موافق لما في ديوانه المطبوع ببيروت من جمع بشير يموت .

<sup>(</sup>٢) قى النسختين ( أرضه ) عوض (عرشه ) المثلبة فى ديوانه (طبعة بيروت).

<sup>(</sup>٢) الفريصة : لحمة بين الجنب والسكتف ؛ جمعهـا فرائص ، على ما في ( مختار الصحاح).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الاحمدية وديوانه المطبوع . وفي الظاهرية (وكد) .

<sup>(</sup>٥) الكروبيون: سادة الملائكة ، هم المقربون؛ كما في (النهاية لابن الأثير).

<sup>(</sup>٦) في ديوانه المطبوع ببيروت ه وراكمهم يعنو له الدهر خاشما ه .

وساكن أقطار بأرجا. مصعد ودون كثيف الماءفي غامض الهوى وبين طباق الأرض تحت بطونها فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن لم تنــازعه الخلائق ملـكه مليك السموات الشداد وأرضها وسبحان ربى خالق النور لم يلد وسبحانه من كل إفك وباطل هير الله باري(١) الخلق و الخلق كام هو الصمد الله الذي لم يكن له وأنى يكون الخلق كالخالق الذى وليس لمخلوق من الدهر جدة ونفني (٢) و لا يبقى سوى القاهر الذي تسبحه الطير الجوانح في الخفا ومن خوف ربي سبح الرعد فرقنا وسبحه النينان (°)والبحر زاخرآ

وذو الغيث والأرواح كل مقبد ملائكة تنحط فيه وتصعد ملائكة بالأمر فها تردد ومن هو فوق العرش فرد موحد إ وإن لم تفرده العباد فمفرد وليس بشيء عن قضاه تأود ولم يك مولوداً بذلك أشهد. ولما يلد ذوالعرش أمكيف يولد إماء له طوعا جميعاً وأعبد من الخاق كف قديضاهيه مضدد يدوم ويبتى والخليقة تنفد ومن ذا على مر الحوادث يخلد يميت ويحبى دائباً ليس سمد وإذهى في جو السياء تصعد وسبحه ١٦) الاشجار والوحش أبده وما صم من شيء وما هو متلد

<sup>(</sup>۱) فى النسختين ( بادى ) عوض (بارى) المثبتة فى ديوانه طبعة بيروت ، بجموعة بشير عوت ، وكدلك فى ديوانه تحقيق الدكتور السطلى .

<sup>(</sup>٢) فى لَّلد يوان تحقيق الدكتور السطلي (ونفني) وفي النسختين (ويفني).

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية (وتسبيحه) وهو سهو.

<sup>(</sup>٤) فى الظاهرية (أبعد) وهو سبو .

<sup>(</sup>٥) فى أساس البلاغة ( الحيتان ) عو ض ( النينان ) جمع نون وهوالحوت.

ألا أيهـا القلب المقيم على الهوى عن الحق كالأعمى الميط عن الهدى بنور على نور من الحق واضح ترى فيه أنبــاء القرون التي خلت وحالات دنيـًا لا تدوم لأهلهـًــا ألا إنمــا الدنيــا بـــلاغ وبلغـــة إذ انقلبت عنه وزال نعيمهـــا **وفا**رق روحاً كان بين جنــانه فأى فتى قبـــلى رأيت مخـــلدأ ومرس يبتليه الدهر منه بعثرة هلن تسلم الدنيا وإن ضن<sup>(١)</sup> أهلهــا ألست ترى فـــما مضى لك عـــبرة وقد جاء ما لا شك فيه من الهــدى فكن خائفــاً للموت والبعث بعده فانك في دنيـا غرور لأهلهـا من الحقـد نيران العـداوة بيننــا لآدم لمما أكمل الله خلقه فقال عدو الله للكبر والشقــا

إلى أى حين منك هذا التصدد وقـد جاءك النجد النـــى محمد دليل على طرق الهدى ليس مخمد وأخبــــار غيب في القيــــامة توجد وفيها منون ريبها متردد وبينــا الفتى فيهــا مهيب مسود وأصبح من ترب القبور يوسد وجاور موتى ما لهـــم متبــدد له في قـــديم الدهر ما يتودد سيكبو لها والناميات تردد بصحبتهـــا(۲) والدهر قد يتجرد فه لا تكرب يا قلب أعمى تلدد وليس يرد الحق إلا مفنـــد ولاتك بمــن غــره اليوم والغـــد وفها عدو كاشح الصدر يوقد لأن قال ربى للـلائكة اسجدوا فخروا له طوعاً سجوداً ووكدوا أطين على نار السموم يسود

<sup>(</sup>١) فى الأحمدية والديوان (ظن).

<sup>(</sup>٢) في الاحدية والديوان ( بصحتها ).

فأخرجه العصبيان من خير منزل علينــا ولا يألو خبــالا ودخــــلة جحما تلظى لا تفتر ساعة فمالك والشيطيان في النياد. أسوة هو القائد الداعي إلى النــارجاهداً ليوردنا منهــا الذي نتورد فما لك من عذر بطـاعة فاسق

فذاك الذي في سالف الدهر يحقد ليوردنا منها الذي نتورد ولا الحر منهــا آخر الدهر يرد إذاما صليت النار بل أنت أبعد ولا بلظی نارعملت لها بدرا)

# والقصيدة الآخرى هي قوله:

إليه محمد حقاً إلهي إلـــّه العالمين وكل أرض وسواها وزينها بنور وأنشا المزن تدلج بالروايا ليسقى الحرث والأنعاممنها

وديني دينه غير انتحال ورب الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعاً شداداً بلا عمد يرين ولا رجال من الشمس المضيئة والهلال ومن شهب تلالاً في دجاها مرامها أشد من النصال خلال الرعدم سلة العزالي (٢) سجال الماء حالا بعد حال وشق الأرض فانبجست عيونا وأنهاراً من العذب الزلال وبارك في نواحيها وزكى بهاما كان من حرث ومال

المطبوع ٢٤ فقط.

<sup>(</sup>٣) العزالى جمع العزلاء وهو فم المزادة الاسفل؛ يشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المرادة كافي ( النهاية للمحدث ابن الأثير ) .

وكل معمر لا بد يوماً وذي دنيا يصير إلى زوال ويفنى بعد جدته ويبلى سوى الباقىالمقدس ذى الجلال كأنا لم نعش إلا قليلا إذا كنا من الهام البوالي وصرنا في مضاجعنا رمما إلى يوم القيامة ذي الوبال ونادى مسمح الموتى فجثنا من الأجداث كالسفر العجال 💮 وأعطى كل إنسان كتاباً مبيناً باليمين وبالشمال ليقرأما يقارف ثم يكنى حساباً نفسه قبل السؤال وقام القسط بالميزان حولا كا بان الخصيم من الجدال فلاأنساب بين الناس ترجى ولا رحم تمت إلى وصال سوىالتقوىولامولى يرجي سوې الرب الرحيم من الموالى وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال إلى ناد تحش بصم صخر وبالأوصال من أهل الصلال إذا نضجت جلودهم أعيدت كاكانت وعادوا في سفال ونادوا: ويلنا ويلاطويلا على ما فاتنا أخزى الليالي فهم يتلاعنون إذا تلاقوا بها لعنا أشد من القتال ونادوا مالكا ودعوا ثبوراً وعجوا في سلاسلها الطوال إذا استسقواهناكسقواحيا على ما في البطون من الأكال شرابهم من الزقوم فيها ضريع يحتلي عقد الحبال فليسوا ميتين فيستريحوا وكلهم بحر النار صالى وحل المتقون بدار صدق وعيش ناءم تحت الظلال ظلال بين أعناب ونخل وبنيان من الفردوس عالى

وأجرى الفلك فى تيارمى ج يفيض على المداليج الثقال

من اللذات فيها والجمال ومن إستبرق يكسون فيها عطايا جمة من ذي المعالى ومن خدم بها يسعون فيها كدر خالص الألوان غالى وأشربة من العسل المضي ومن لبن ومن ما سجال وكأس لذة لا غول فيها من الخر المشعشعة الحلال على سرر مقابلة عوال معارجها أذل من الفعال صفوف متكون لدى عظيم بكفيه الجزيل من النوال (١)

لهم ما يشتهون وما تمنوا

وله ديوان شعركله من هذا النوع(٢)

# (السنة السادسة من الهجرة)

في هذه السنة كانت إ

#### (غزوة بني لحيان<sup>(۲)</sup>)

في جمادى الأولى من هذه السنة خرج رسول الله علياليَّة إلى بني لحيان يطلب ثأر أصحاب الرجيع خبيب وأصحابه، وأظهر أنه يربد الشام ليصيب من القوم غرة ، وأغذُّ السير حتى نزل على غران (٥) منازل بني لحيان وهي بين

<sup>(</sup>١) عدد أبيات هـذه القصيدة هنا ٣٨ بيتا . وعددها في الديوان المطبوع ١٢ فقط.

<sup>(</sup>٣) من بطون هذيل بن مدركه ، على ما في ( الاشتقاق لابن دريد ١٧٦/١)

و (جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٤٦٦ ) تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون .

<sup>(</sup>٤) في الظاهرية (وأعد) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) واد بين أمج وعسفان ، على مافى (جوامع السيرة لابن جرم ٢٠١) .

أمج وعسفان ، نوجدهم قد حذروا وتمنعوا فى رؤوس الجبال ، فلما أخطأه ما أراد منهم خرج فى مائتى راكب حتى نزل عسفان تخويفاً لأهل مكة ، وأرسل فارسبن من أصحابه حتى بلغاكراع الغميم (١) ثم عادوا وعاد قافلا .

# (غز وة ذي فرد<sup>(۱)</sup>)

ثم قدم رسول الله ﷺ المدينة فلم يقم إلا أياما قلائل، حتى أغار عبينة ابن حصن بن حذيفة الفرارى فى خيل غطفان على لقاح (٣) رسول الله ﷺ، وأول من نذر (١٩) بهم سلمة بن الأكوع الاسلمى .

هكذا ذكرها الطبرى، والرواية الصحيحة أنهاكانت بعد مقدمه المدينة منصرفا من الحديهية، وبين الوقة بين تفاوت.

قال سلمة بن الأكوع : أقبلنا مع رسول الله وَيَنْكِنَة إلى المدينة بعد صلح الحديبية ، فبعث رسول الله وَلَمْكِنَة بظهره (٥) مع رباح علامه ، وخرجت معه بفرس طلحة بن عبيد الله ، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن بن عبينة بن حصن الفزارى قد أغار على ظهر رسول الله وَ الله و اله و الله و الله

<sup>(</sup>١) فيما بين عسفان ومر الظهران ، أنظر (وفاء الوفا للسيدالسمهودى ، علميه رحمة الله) وانظر (معجم ما استحجم ) .

<sup>(</sup>٢) وتسمى : غزوة الغابة ، كا فى (الطبقات الكبرى لابن سعد) والسيرة الحلميـــة .

<sup>(</sup>٣) اللقاح من النوق : الحوامل . وقيل : ذوات الالبان .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين ( ندر ) وهو تصحيف . ونذر : أعلم وحذر ، على ما فى (القاموس المحيط ) .

<sup>(</sup>٥) أي إيله.

ثم استقبلت الأكمة فناديت ثلاثة أصوات ( يا صباحاه (١) ) ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول :

إنى (٢) أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع (١)

قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقرهم، فاذا خرج إلى فارس قعدت فى أصل شجرة فرميته فعقرت به (۱)، وإذا دخلوا فى مضابق الجبل رميتهم بالحجارة من فوقه، فما زلت كذلك حتى ما تركت من ظهر رسول الله عليه بعيراً إلا جعلته وراء ظهرى، وخلوا بينى وبينه وألقوا أكثر من ثلاثين رمحاً وثلاثين برحة يستخفون بها، لا يلقون شيئاً إلا جعلت عليه آراما(٥) حتى يعرفه أصحاب رسول الله عليه .

حتى إذا انتهوا إلى متضايق من ثلية أتاهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بمدآ لهم ، فقعدوا يتضحون (٢) ، فلما رآنى قال : ما هذا ؟ فقالوا : لقينا

<sup>(</sup>١) كلمة نقال عند استنفار من كان غافلا عن عدوه ، لأنهم يسمون يرم الفارة يوم الصباح ، على مافى ( إنسان العيون لنور الدين الحلى )

<sup>(</sup>٢) (إنى ) غير موجود فى الظاهرية ، فاستدركتها من الأحمدية .

<sup>(</sup>٣) أى يوم هلاك اللثام ، ويوم جبنهم . أنظر ( الروض الآنف ) و إنسان الميون وشرح صحيح مسلم للنووى ، ففيه بسط معناه .

<sup>(</sup>٤) أصل العقو: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم ، ثم التسع في العقر حتى استعمل في القتل والهلاك ، على مافي (النهاية في غريب الحديث).

<sup>(</sup>ه) فىالنسختين (ازاما) والتصحيح من (تاديخ الطبرى٧/٧٥ه)، والآرام: الاعلام، وهى حجارة تجمع وتنصب فى المفازة يهتدى بها، كا فى (شرح صحيح مسلم للنووى).

<sup>(</sup>٦) فى الظاهرية (يتضخون) والتصحيح من الأحمدية و (تاريخ الطبرى) حيث قال محققه: يقال لـكل من أكل فى وقت الضحى: هو يتضحى...
( ٢٩٠ ـ أول عيون التواريخ)

منه الرس (۱) وقد استنقذ كل ما بأيدينا . فا برحت مكانى حتى أبصرت فوارس رسول الله على يتخللون الشجر ، أولهم الأخرم الأسدى ، واسمه يحرز بن نصلة ، وعلى أثره أبو قتادة ، وعلى أثرهما المقداد بن عمرو الكندى (۲) ، فأخذت بعنان الأخرم وقلت : احذر القوم لا يقتطعوك حتى تلحق رسول الله على وأصحا به (۲) فقال : يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تحل بيني وبين الشهادة، قال : يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا فعقر الأخرم فرس عبد الرحمن ، وطعن عبد الرحمن الأخرم فقتله ؛ وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم ، فانطلقوا هاربين ، قال سلمة : فوالذى كرم وجه محمد لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى من أصحاب محمد ولا غبارهم شيئاً .

وعدلوا قبل غروب الشمس إلى غار فيه ماء يقال له ذو قرد به بفتح القساف والراء بشربون منه وهم عطاش ؛ فنظروا إلى أعدو في آثارهم فليتهم (١) فماذا قوا منه قطرة .

قال واشتدوا فى ثنية ذى أثير، فأرشق بعضهم بسهم فيقع فى نغض كتفه؛ وقلت : خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، وإذا فرسان على الثدية فِيْتُكَامِيْدُ .

<sup>(</sup>١) يعنى الشدة.

<sup>(</sup>٢) هو المقداد بن الأسود ،

<sup>(</sup>٣) (وأصحابه) ساقطة من الظاهرية ، فاستدركتها من الاحمدية وشرح صحيح مسلم للنووى .

<sup>(</sup>٤) هكذا فى الاحدية وهو الموافق لما فى (النهاية) حيث قال : هكذا جاء فى الرواية غير مهموز والاصل الهمز . أى منعهم من ورود الماء . وفى الظاهرية (فخليتهم) . وفى الطبقات الكبرى لائن سعد (فحلاتهم) .

ولحقنى عمى عامر بسطيحة (١) فيهـا مذقة مرن لبن وسطيحة فيهـا ماء فتوضأت وصليت وشربت .

ثم جئت إلى رسول الله ﷺ وإذا هو على المـاء الذى حلات (٢) عنه العدو ، وهو ذوقرد ، وقد أُخذُ تلك الإبل التي استنقذت من القوم وكل رمح وكل بردة ؛ وإذا بلال قد نحر لهم ناقة من الإبل وهو يشوى منها .

فقلت: يا رسول الله خلني أنتخب مائة رجل وألحقهم فلا يبقى منهم عين، فقال رسول الله على: (خير فرساننا أبو قتادة وخيرر جالنا سلمة بن الأكوع) ثم أعطاني رسول الله على الله على الفارس وسهم الراجل(٣)، قال: ثم أردفني وراءه على ناقته العضباء، فبينما نحن نسير وكان رجل من الأفصار لا يسبق شدا (١)، فقال: ألا من مسابق، مرارأ؛ فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمى أنذن لى فأسبقه (٥)، قال: (إن شدت) قال: فطفرت فربطت (١) شرفاً وشرفين، فألحقه فقلت: سبقتك والله، فسبقت إلى المدينة.

وفي هذه الغزاة نودي : ( يا خيل الله اركي ) ولم تكن تقال قبلها .

<sup>(</sup>١) السطحية: إناء من جلد.

<sup>(</sup>٢) فى الظاهرية (خلات) وفى الاحمدية (جلات) والتصحيح مماسبق آنفا .

<sup>(</sup>٣) هــذا محمرل على أن الزائد على سهم الراجل كان نفلاً ، وهو حقيق باستحقاق النفل رضى الله عنه لبديع صنعه فى هــذه الغزوة ، على ما فى (شرح صحيح مسلم للنووى ) .

<sup>(</sup>٤) أي عدراً على القدمين.

<sup>(</sup>٥) في الأحدية (فأسابقه).

<sup>(</sup>٦) فى النسختين (فهبطت) والتصحيح من تاريخ الطبرى وشرج صحيح مسلم للنووى . ومعنى ربطت أى حبست نفسى عن الجرى الشديد . والشرف : ما ارتفع من الارض على ما فى المصدر المذكور .

## ( غزوة بني المصطلق بن خزاعة ) وهي غزوة الريسيع

كانت هذه الغزاة يعد غزاة ذي قرد ، وكانت في شعبان من هذه السنة .

وكان بلغ رسول الله ﷺ أن بنى المصطلق يجمعون له ، وقائدهم الحارث ابن أبى ضراد أبوجويرية زوج النبى ﷺ ؛ فلما سمع بهم خرج إليهم فلقيهم بماء يقال له المريسيع بناحية قديد فافتتاوا فانهزم المشركون وقتل من قتل منهم ، وأصيب رجل من المسلمين اسمه هشام بن صبابة الليثى ، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله .

وكان حامل راية المهاجرين أبا بكر ؛ وراية الانصار سعد بن عسادة ، وأمر رسول الله الماليّليّة بالاسارى فكتفوا ، وجمع الغنائم ، وكانت الإبل ألني بعير والشا خمسة آلاف شاة ، وكان السي مائتي بيت(١).

وكانت غيبة رسول الله عليه عن المدينة ثمانية وعشرين يوماً .

وبينها الناس على ذلك الماء إذ وردت واردة الناس. ومع عمر بن الحطاب أجيرله من بنى غفار يقال له جهجاه (٢) بن مسعود يقود فرسه ، فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهنى – حليف بنى عوف بن الحزرج – على الماء فاقتتلا ، فصرخ الجهنى : يامعشر الانصار ، وصرخ جهجاه :يامعشر المهاجرين، فغضب عبد الله بن أبى ابن سلول ، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث ، فقال : أقد فعلوها و نافرونا وكاثرونا في بلادنا ؟ أما والله لثن رجعنا إلى المدينة ايخرجن الاعز منها الاذل .

<sup>(</sup>۱) فى الظاهرية (بنت) . والتصحيح من الأحمدية ومن ( نهماية الارب للنويرى ١٩٥/١٥) وفيه ( مائتي أهل بيت ) وفي عيون الاثر ( مائتي بيت ) كما في نصنا .

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب (جهجا) بدون هاء . (عيون الأثر ٢/١٠٠) .

ثم أقبل على من حضره من قومه وقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموال كم (١) أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم.

وقدمشى عبد الله بن أبى ابن سلول إلى رسول الله على عبد الله بن أبي ابن سلول إلى رسول الله على الله على أرقم قد بلغه ماسمعه منه ، فحلف بالله : ما قلت ما قال ولا تكلمت به ، وكان فى قومه شريفاً عظيا ، فقال من حضر من الانصار : يا رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم فى حديثه .

<sup>(</sup>١) فى النسختين (أولادكم) عوض (أموالمكم) الواردة فى (عيون الأثر ٩٣/٢).

<sup>(</sup>٢) فى النسختين (حتى) عوض (حين) الني فى عيون الأثر .

 <sup>(</sup>٣) فى الظاهرية (لو) عوض (لقد) المثبتة فى الاحمدية وعيون الاثر
 (٢/ ٩٤/٢) .

به فوالله لقد جاءالله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه وأنه يرى أنك قد استلبته ملك .

فسار رسول الله والله على بالناس يومه ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آ ذته الشمس ، ثم زل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما ، وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كانبالأمس من حديث عبد الله بن أبي ".

وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول ما كان من أمر أبيه فأتى رسول الله بالتي فق الله بن يد قتل أبي عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه ، فإن كنت فاعلا فمرنى فأنا أحمل لك رأسه ، فوالله لقد علمت الحزرج ماكان بها (١) من رجل أبر بوالده منى ، إنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله (٢) فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أبي يمشى فى الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار ، فقال رسول الله سيالية : ( بل نترفق به ونحسن صحبته ما بق معنا ) .

وكان في جملة السبي جويرية بنت الحمارث، وكان اسمها برة، فسهاها رسول الله مَالِيَّةِ . رسول الله مِالِيَّةِ .

## (حديث الافك)

وكان من حديث الإفك ما رواه البخارى فى كتابه مما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ؛ كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ﷺ معه .

<sup>﴿ (</sup>١) في النسختين ( لها ) والتصويب من ( عيون الأثر ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (عيون ألاثر ٢/١٩) كلمات رددت هذا فتستدرك هناك.

فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه ، وكبنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجل وساروا ، فوجدت عقدى بعد ما استمر الجيش ، فجئت منازلهم وليس بها داع و لا مجيب ، فأممت منزلى الذى كنت به وظننت أنهم سيفقدوننى فير جعون إلى ، فبينها أنا جالسة فى منولى غلبتنى عينى فنمت ، وكان صفو ان بن المعطل السلمى ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلى ، فرأى سواد إنسان نائم فأتانى فعرفنى حين رآنى وكان رآنى قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى فعرت وجهى بجلبابى ، والله ما كلنى كلمة و لا سمحت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطى على يدها فركبتها ، فانطلق بى يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد مازل القوم موغرين فى نحر الظميرة (٤) يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد مازل القوم موغرين فى نحر الظميرة (٤)

وكان الذي تولى الإفك عبدالله بن ألى ابن سلول ، فقدمنـ اللهدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً ، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ، وأنا لا أشعر

<sup>. (</sup>١) ويروى (ظُّمَار) وهي مدينة بالنمن . واختلفوا في تحقيق الروايتين .

<sup>(</sup>٧) مصَحفة فى الظاهرية ، والتصحيّح من صحيح البخارى . وسقط من الاحمدية ( بهبلن و لم)، واختلفوا فى ضبط ( بهبلن ) .

<sup>(</sup>٣) تعنى القليل .

<sup>(</sup>٤) تعنى داخلين في شدة الحر.

بشى. من ذلك ، غير أنى لا أعرف من رسول الله وَ الله وَ الله الذى كنت أرى منه حين أشتكى ، إنما يدخل على فيسلم ثم يقول: (كيف تيكم) ثم ينصرف فذاك الذى يريبنى ولا أشعر بالشر .

حتى خرجت بعد ما نقمت ، فخرجت معى أم مسطح قبل للناصع وهى مترزنا ، وكنما لا نخرج إلا ليلا إلى ليل ، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا ، وأمرنا أمر العرب الأول ، وكنما نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا ، فانطلقت أنا وأم مسطح ، وهى ابنة أبى رهم (١) بن عبد منساف، وأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتى قد فرغنما من شأننا ، فعثرت أم مسطح فى مرطها (٢) فقالت ، تعس مسطح ، فقلت لها : بئسما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا ؟ فقالت : أى هنتاه أو لم تسمعى ما قال ؟ قلت ؛ وما قال ؟ قال فأحبر تنى بعول أهل الإفك ، فازددت مرضاً على مرضى .

فلما رجعت إلى بيتى ودخل رسول الله وَلَيْكُنَّ وقال: (كيف تيكم؟) فقلت: أتأذن لى أن آتى أبوى ، قالت . وأنا حينتذ أريد أن أستيقن الحديد من قبلهمسا ، قالت : فأذن لى رسول الله وَلَيْكَاتُهُ فِتْسَت أبوى فقلت لأمى : يا أمتاه ما يتحدث الناس ؟ قالت : يا بنية هو ني عليك ، فو الله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحهما ولها ضرائر إلا أكثرن عليها ، قالت : فقلت سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا ترقأ لى دمعة ولا أكتحل بنوم .

ودعا رسول الله على الله على بن أبى طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى يستأمرهما في فراق أهله ، قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول

<sup>(</sup>١) في الأحمدية (زحم) وهو تصحيف على مافي تاريخ الطبرى وغيره.

<sup>(</sup>٢) المرط: كساء من صوف أو خور.

الله على الذى يعلم من راءة أهله وبالذى يعلم لهم فى نفسه من الود، فقال يها رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيراً وأما على بن أبى طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك (١)، والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك . قال : فدعا رسول الله عليك يريرة فقال : (يا بريرة هل رأيت من شى، يريبك ) فقالت بريرة : والذى بعثك بالحق إن رأيت عليما أمراً أغمصه (٢) عليما أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلما فتأتى الداجن فتأكله .

فقسام رسول الله عَلَيْكِيْ فاستعذر من عبدالله بن أبى ابن سلول ، قالت : فقسال رسول الله عَلَيْكِيْ وهو على المنسر: (يا معشر المسلمين من يعذرنى(٣) من رجل قد بلغنى أذاه فى أهل بيتى ، فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراً ، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلى إلا معى ) .

فقسام أسيد بن حضير (٤) فقال : يا رسول الله أنا أعذرك منه ، إن كان

<sup>(</sup>۱) قال ذلك تسهيلا للأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم و إزالة الم هو متلبس به ، وتخفيفاً لما هو شاهده فيه ، لا عداوة لها . أنظر (شرح صحيح البخارى للكرمانى ) .

<sup>(</sup>٢) أى أعيبه. وفى الاحمدية (أغضه) والتصحيح من الظاهرية وصحيح لإمام البخارى.

<sup>(</sup>٣) أى يقوم بعذرى إن كافأته على قبيح فعله .

<sup>(</sup>٤) فى صحيح الإمام البخارى (سعد بن معاذ) عوض (أسيد بن حضير) .
قال الحافظ ابن سيد الناس فى (عيون الأثر ٢/٢): وقع فى هذا الحديث:
فتمام سعد بن معاذ الانصارى فقال: يارسول الله أنا أعدرك منه . ووقع عند
ابن اسحاق فى هذا الحبر بدل سعد بن معاذ أسيد بن حضير . فن الناس من يرى
أن ذكر سعد فى هدا الحبر وهم لأن سعداً مات عند انقضاء أمر بنى قريظة ،

من الأوس ضربت عنقه ، وإن كان من إخواننا من الحزرج أمرتنا ففعلنا أمرك ؛ قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الحزرج – وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته الحمية – فقال لسعد : كذبت لعمر الله لا تقتله و لا تقدر على قتله ، فقال أسيد بن حضير ؛ كذبت ، لعمر الله لنقتلنه فإنك منا فق (١) تجادل عن المنا فقين .

فنار الحيان الأوس والحزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ﷺ قائم على المنبر ، فلم يزل رسول الله ﷺ يخفضهم حتى سكتوا وسكت .

ومكثت يومى ذلك لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم ، فأصبح أبواى عندى وقد بكيت ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لى دمع ، يظنان أن البكاء فالق كبدى ، قالت . فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى فاستأذنت على المرأة من الانصار فأذنت لهما فجلست تبكى معى ، قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله ويسلم وجلس ، قالت : ولم يحلس عندى منذ قيل ما قبل ، وقد لبث شهراً لا يوحى إليه فى شأنى .

قالت : فتشهد رسول الله والله والله

(۱) لم يرد به نفاق السكفر ، و إنما أراد أنه كان يظهر المودة لقومه الأوس ثم ظهر منه فى هذه القصة صد ذلك . فأشبه حال المنافق ، لأن حقيقة النفاق إظهار شيء و إخفاء غيره . و لعل هذا هو السبب فى ترك إنسكار النبي صلى الله عليه وسلم . أنظر ( فتح البارى الحافظ ابن حجر ) .

فقلت لأبى: أجب عنى رسول الله عَلَيْنَ في قال: والله (١) ما أدرى ما أقول لرسول الله عَلَيْنَ ، قالت: ما أدرى ما أقول لرسول الله عَلَيْنَ ، قالت: ما أدرى ما أقول لرسول الله عَلَيْنَ ، قالت : فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن : والله لقد علمت أنسكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم وصدقتم به ، فإن قلت لسكم إنى بريئة (٢) لا تصدقونى بذلك ، ولئن اعترفت لسكم بأمر والله يعلم أنى منه بريئه لتصدقي .

والله ما أجد لى ولسكم مثلا إلاقول أبي يوسف حين قال: ﴿ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون(٢)﴾ قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشى، قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشى، قالت: وأنا حينئذ أعلم أنى بريئة وأن الله معرئى ببراءتى، ولسكن والله ماكنت أظن أن الله معزل فى شأنى وحياً يتلى، ولشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أدجو أن يرى رسول الله ويَعَلَّلُهُ فى النوم رؤيا يعرئى الله بها.

<sup>(</sup>١) هنا سقطت كلمات من النسختين استدركتها من صحيح البخاري وخيره.

<sup>(</sup>٢) في الاحمدية هذا زيادة (والله يعلم أني بريَّهُ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، الآية ١٨ -

<sup>(</sup>٤) أى : مافارق .

<sup>(</sup>٥) أى العرق من شدة وطأة الوحى .

<sup>(</sup>٦) الجمان : اللؤلؤ .

<sup>(</sup>V) ( قومى ) سقطت من الظاهرية فاستدركتها من الاحمدية ومصادر أخرى.

وأرن الله تعالى ﴿ إِن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم (١) ﴾ العشر الآيات كلها ، فلما أرن الله تعالى هذا فى براءتى قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه و فقره : والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذى قال لعائشة ما قال ، فأنزل الله تعالى ﴿ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سميل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله له والله غفور رحيم (١) ﴾ قال أبو بكر : بلى والله إنى لاحب أن يغفر الله لى ، ورجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال : والله لا أنزعها منه أبدا .

ثم أمر رسول الله ﷺ بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بلت بحش – وكانوا بمن أفضح بالفاحشة – فضر بوا حدَّم .

ثم إن صفوان بن المعطل اعترض حسان بن ثابت بالسيف فضربه(١٤) ثم قال :

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، الآية ٧٧.

<sup>(</sup>۲) فی ( تاریخ الطبری ۲۱۶/۲ ) : وأما حمنة بفت جمحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت . . .

<sup>(</sup>٤) وذلك لأن حسمان بن ثابت قال شعراً يعرض فيسه بصفوان . أنظر (تاريخ الطبرى ٦١٨/٢) من طبعة دار المعارف سنة ١٩٩٩ م

تلق وباب السيف عنك () فاني خلام إذا هوجيت لست بشاعر

فو ثب ثابت بن قيس بن سمّـاسعلى صفوان فجمع يديه إلى عنقه وانطلق به إلى دار بنى الحارث بن الحزرج، فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا ؟ فقال ضرب حسان وما أراه إلا قتله، فقال عبـد الله: هل علم رسول الله عبد بشيء (٢) بمـا صنعت ؟ قال: لا ، قال: والله لقـد اجترأت ، أطلق الرجل ، فأطلقه .

فذكر ذلك لرسول الله وآذانى فضربته ، فقال رسول الله والمسان وأحسن ياحسان ) قال هى الله يارسول الله ، فأعطاه رسول الله والدال المفتوحة منها بيرحا وهى قصر بنى حديلة – بالحاء المهملة المضمومة والدال المفتوحة – وأعطاه سيرين (٣) أمة قبطية (٤) وهى أخت مارية أم إبراهيم ابن رسول الله ويسالين والله والله عنه والله النبى والله النبى والله النبى والله النبى والمالية المارية وسيرين أهدينا إلى النبى والله النبى والله النبى والمالية المارية وسيرين أهدينا إلى النبى والله النبى والمالية المارية وسيرين أهدينا إلى النبى والمالية الله النبى والمالية المارية وسيرين أهدينا إلى النبى والمالية الله النبى والمالية المالية الما

وكان صفوان حصوراً لا يأتى الدساء .

<sup>(</sup>١) فى ( تاريخ الطبرى ٦١٨/٢): (عنى) عوض (عنك).

<sup>(</sup>٢) (بشيء) استدركتها من (نهاية الارب للنويري ١٦/١٥).

<sup>(</sup>٣) فى النسختين (نسرين) والتصحيح من (نهـاية الآرب للمنويرى) ١٦ / ١٦) .

<sup>(</sup>٤) أعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تمويضاً عن ضربته .

### (عمرة الحديبية(١))

وفي هذه السنة خرج رسول الله على معتمراً في ذى القعدة لايريد حربا، ومعه من المهاجرين والانصار ومن تبعه من الاعراب ألف وأربعمائة، وقيل: وخمسائة، وقيل ثلاثمائة، وساق الهدى – معه – سبعين بدنة ليعلم الناس أنه جاه زائراً للبيت، فلما بلغ عسفان لقيه بسر (٢) بن سفيان الكعبى فقال: يارسول الله هذه قريش قد سمعوا بمسيرك فاجتمعوا بذى طوى (٢) يحلفون بالله لا تدخلها عليهم أبدا، وقد قدموا خالد بن الوليد إلى كراع الغميم، وقيل إن خالداً كان مع النبى على النبي المسلما، والأول أصح.

فلما سمع رسول الله ﷺ مقال بسر(۱) قال : ( ياويح قريش لقد أهلكتهم الحرب، ماعليهم لو خلوا بينى وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذى أرادوا، وإن أظهرنى الله دخلوا فى الإسسلام وافرين ، والله لا أزال

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن عبسد البر فى مقدمة (الاستيماب): ليس فى غزواته صلى الله عليه وسلم مايعدل بدراً فى الفضل أو يقرب منها إلا غزوة الحديبية، حيث كانت بيعة الرضوان، و (الحديبية): بئر سمى المكان بها، وقيل غيرذلك، أنظر (معجم البلدان لياقوت)،

 <sup>(</sup>۲) فى النسختين ( بشر ) والتصحيح من (تبصير المنتبه فى تحرير المشتبه
 لابن حجر ) .

<sup>(</sup>٣) مثلثة الطاء : واد معروف بقرب مكة ، على ما فى (شرح صحبيح مسلم للنووى ).

<sup>(</sup>٤) فى النسختين (بشر) وهو تصحيف على ماذكرت آنفا . ووقع في عيون الأثر ١١٤/٢ (بشر) فأرجو تصحيحه فيهما ، وورد فى الصفحة ١١٥ وغيرها غير مصحف ، ولله الحمد .

أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله تعالى أو تنفر دهذه السالفة(١))

ثم خرج على غير الطريق التي هم بها ، سلك ذات اليمين حتى سلك ثنية المرار على مهبط الحديبية – وهى اسم بئر – فبركت به ناقته فقال الناس: «خلات (۲) ، فقال : (ما خلات ولكن حبسها حابس الفيل (۳) ، لاندعو نى قريش اليوم إلى مخطة يسألونى فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ) ثم قال للناس : (انزلوا) فقالوا : ما بالوادى ما ، فأخرج سهما من كنانته وأعطاه رجلا من أصحابه ، فنزل فى قليب من تلك القلب فغرزه فى جوفه ، فاش رجلا من أصحابه ، فنزل فى قليب من تلك القلب فغرزه فى جوفه ، فاش الما ، بالرى حتى ضرب الناس عنه بعطن (٤) ، وكان اسم الذى أخذ السهم فاجية بن عمير (٥) سائق بدن النبى عليه الله المنه الذى أخذ السهم فاجية بن عمير (٥) سائق بدن النبى عليه المنه الذى أخذ السهم

<sup>(</sup>۱) السالفة: صفحة العنق، وهما سالفتان من جانبيه، وكنى بانفرادها عن للوت، وقيــــل: أراد: حتى يفرق بين رأسى و جسدى ، على مافى (النهاية في غريب الحديث).

 <sup>(</sup>۲) أى تلمكأت وحرنت . والخلاء \_ بالكسر عدوداً \_ الإبل كالحران
 الدواب ، و هو فى النوق خاصة ، على مافى (مشارق الآنو ار للقاضى عياض ) .

<sup>(</sup>٣) هو الله القادر سبحانه.

<sup>(</sup>ع) مثل لتوسع الناس بكثرة الماء ، على مافى (الاقتباس لحل مشكل سيرة ابن سيد الناس ليوسف بن عبدالهادى). وأصله فى الإبل، يقال: ضربت الإبل بعطن ، إذا رويت ثم بركت حول الماء لتعاد إلى الشرب مرة أخرى ، أنظر (لسان العرب) و (النهاية).

<sup>(</sup>٥) هو ناجية بن جندب بن عمير ، على مافى عيون الأثر وتاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>۲) أى خاصته وأصحاب سره .

وعامر بن لؤى نزلوا(۱) أعداد(۲) مياه الحديبية ، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ، فقال رسول الله ﷺ ( إنا لم نأت لقتال أحد ولكنا جثنا معتمرين ، وإن شاءت قريش ماددناهم مدة ويخلون بيني وبين الناس ، فإن أبوا فوالذي نفسي بيده لاقاتانهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتي ) .

فانطلق بديل إلى قريش فأعلمهم ما قال الذي يَرَاكِينَهُ ، فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال : إن هذا الرجل عرض عليكم مخطة رشد فاقبلوها ودعوني آنه ، فقالوا : ائته ، فأتاه فكلمه فقال له النبي يَرَاكِينَهُ نحو مقالته لبديل ، فقال عروة : يا محمد أرأيت إن استأصلت قومك فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وجعل يرمق أصحاب النبي يَرَاكِينَهُ ، فوالله إن تنخم النبي عَرَاكِينَهُ نخامة إلا وقعت في كيف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وما يحدون النظر إليه تعظما له .

فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أى قوم ا قد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشى، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محد من كنانة محداً؛ وحدثهم ما رأى وما قال له النبي عليه المالية ، فقال رجل من كنانة إسمه الحليس بن علقمة وهو سيد الأحابيش: دعونى آته ، فأتاه ؛ فلما رآه النبي عليه الحليس بن علقمة وهو سيد الأحابيش: دعونى آته ، فأتاه ؛ فلما رآه النبي عليه قال : (هذا من قوم يعظمون البدن (٣) فابعثوا الحدي في وجمه)

<sup>(</sup>١) ( ترلوا ) استدركتها من ( تاريخ الطبرى ٢/٥٢٠ ).

<sup>(</sup>۲) فى الظاهرية (عدد) وفى الاحمدية (عدو) والتصحيح من النهاية لابن الاثير وتاريخ الطبرى. قال ابن الاثير المحدث: أى دوات المادة كالعيون والآبار. وقال محقق تاريخ الطبرى: الاعداد جمع عد ــ بالكسر ــ وهو الماء الدائم الذى له مادة لا انقطاع لها.

<sup>(</sup>٣) البدئة من الإبل والبقر كالأضحية من الغثم ، والجمع بدن ، على ما في ( بصائر ذوى التميين للفيروز ايادى ) .

وكان رسول الله على الله المنافعة والمحادث الله عنه المنافعة المناف

فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله مراقية ، فقال أبو سفيان لعثمان حين بلغ الرسالة

<sup>(</sup>۱) (لا) سقطت من النسختين ، فاستدركتها من (تاريخ الطبرى٢/٨٢٢) وغيره من المصادر.

<sup>(</sup>٢) الاحابيش : جماعات يتجمعون بن قبائل شتى، على ما فى ( مقاييس اللغة لابن فارس ) .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين (يكرز) والتصحيح من المراجع المشهورة .

<sup>(</sup>٤) أى الذي علميه صلوات الله وسلامه .

<sup>(</sup>م ٣١ – أول عيون انتواريخ)

إليهم : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف ؛ قال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ أَن عَمَان فَتَل فَقَال : واحتمِسته قريش عندها ، وبلغ رسول الله عَلَيْكَ أَن عَمَان فَتَل فَقَالَ : ( لا نبرح حتى نناجز القوم ) .

ودعا رسول الله عَلَيْكَ النَّاس إلى البيعة فكانت ( يبعة الرضوان ) تحت الشجرة وهي سَمُّرة ( أَنَّا .

وكان أول من بايعه رجل من بني أسد يقال له أبو سنان (٢) ، فسكان الناس يقولون ؛ بايعهم رسول الله ﷺ على الموت ، وكان جابر يقول : لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر ، فبايع رسول الله على الناس ، ثم بلغه أن الذى ذكر من أمر عثمان باطل .

وبعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله ﷺ ليصالحه على أن يرجع عنهم عامه ذلك، فأقبل سهيل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأطال معه الحكام وتراجعا، ثم جرى بينهم الصلح.

ودعا رسول الله على بن أبي طالب فقال (اكتب: بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن على الرحمن الرحمن الرحم) فقال سهيل: لا أعرف هذا ، والحن اكتب: « باسمك اللهم ، شمقال:

<sup>(</sup>١) ضرب من شجر الطلح ، على مافى ( النهاية لابن الأثير ) .

<sup>(</sup>٣) فى (عيون الأثر فى فنون المغازى والسير للحافظ ان سيد النياس (٣) فى (عيون الأثر فى فنون المغازى والسير للحافظ ان سيد النياس ١٢٥/٢): الصواب سنان بن أبى سنان . قال الواقدى: وسنان أول من بابع بيعة الرضوان، وتوفى سنان شينة اثنتين وثلاثين ، وأما أبوه أبو سنان فمات فى حصار بنى قريظة ...

وفى (الاستيماب للحافظ ابن عبد البر): سنان أول من با يع بيمة الرضوان فى قول الواقدى. وقال غيره: بل أبو سنان أول من با يع بيعة الرضوان . وقال الواقدى: أول من با يع بيعة الرضوان سنان، با يعه قبل أبيه . قال أبو عمر: الآكثر والاشهر أن أبا سنان هو أول من با يع بيعة الرضوان ، والله أعلم . وانظر (الطبقات السكبرى لابن سعد) .

(أكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سميل بن عمرو) فقال سميل : لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك ، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ، فقال لعلى : (أميح رسول الله) فقال : لا أحوك أبدا ، فأخذه رسول الله على واليس يحسن يكتب فكتب مكان رسول الله : (محمد بن عبد الله) وقال لعلى : \_ لتُبئلك يَنُ بمثلها \_ اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سلين يأمن فيهن الناس ، من أتى منهم رسول الله ويسال (۱) بغير إذن وليه رده إليهم، ومن جاء قريشاً بمن مع محمد لم يردوه اليه ، ومن أحب أن يدخل في عهد [محمد دخل ومن أحب أن يدخل في عهد [محمد رسول الله على عهد] (۲) قريش دخل ، فدخلت خزاعة في عهد رسول الله على عامه ذلك (۵) ، فاذا كان عام قابل خرجنا عنها فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً ، معك سلاح الراكب : السهوف في القرنب.

فبينما رسول الله على يكتب الكتاب إذجاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيوده، قد انفلت إلى رسول الله على ، وقد كان أصحاب رسول الله على خرجوا وهم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها رسول الله على .

فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) في نص الوثيقة : ( من أتى محمدا ) على مافي المصدر المقبل .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية، فاستدركته من الاحمدية ومر. (٢) ما بين المعتمفين ساقط من الطبعة الثالثة).

<sup>(</sup>٣) في نص الوثيقة : ( في عقد محمد وعهده ) ، كما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في نص الوثيقة : ﴿ وَأَنْتَ تُرْجِعَ عَنَا عَامُكُ هَذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) (من ذلك) مستدرك من الاحمدية وعيون الآثر -

<sup>(</sup>٦) هَكَذَا تَكْنَبُ وَلَيْكُنَ أُحِيَانًا تَخَالُفَ قُواعِدُ الْإِمَلَاءُ لَلْايضَاحِ .

أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : بلي ، قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلي ؛ قال : فعلام نعطى الدنية في ديننا؟ 1 قال أبو بكر: يا عمر الزم غرزه(١) فإني أشهد أنه رسول الله ، قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله ، ثم أتى رسول الله عليه فغال : يارسول الله ؛ أاست رسول الله ؟ قال : (بلي ) قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : ( يلي ) ؛ قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : ( بلي ) ، قال : فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟ قال : ( أنا عبد الله ورسوله ان أخالف أمره وان يضيعني ) فكان عمر يقول :مازلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن يكون خيراً .

ولما رأى سهيل ولده أبا جندل قام إليه يضرب وجهه وأخذ بتلبيبه(٢) وقال: يامحمد قد تمت القضية بيني وبياك قبل أن يأتيك هذا ،قال : (صدقت) ، فجُمَّل ينتره(٣) بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش ، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته « يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني ، فزاد الناسذلك إلى ما بهم ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ يَأْبِا جَنْدُلُ اصْدُ وَاحْتَسَبُ فَانَ اللهُ جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً ، إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عيد الله وإنا لا نغدر بهم ) قال فو ثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه (١) ويقول:

<sup>(</sup>١) أى اتبعه ولا تخالفه ، فاستعار له الغرز ؛ كالذى يمسك بركاب الراكب ويسير بسيره.

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية ( بتلمبيته ) والتصحيح من الاحمدية وعيون الاثر . وأخذ بتابيبه : أي جمع عليه ثو به عند صدره و لبته ، وجره ؛ على ما في المشارق للقاضي عياض والنهاية لان الاثهر .

<sup>(</sup>٣) النَّمر : جذب فيه قوة و جفوة ، وفي اللَّاحمدية ( ينبُّره ) و هو تصحيف.

<sup>(</sup>١) (يمشى إلى جنبه ) مستدركة من الاحمدية .

اصبر يأبا جندل فانما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كاب، قال ويدنى قائم السيف منه، قال يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، قال فضن (١) الرجل بأبيه (١) ونفذت القضية.

فلما فرغ المكتاب أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من المشركين، منهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف (٢) وغيرهم وجماعة من المشركين، وكان رسول الله ﷺ مضطرباً في الحل(١)، وكان يصلى في الحرم.

فلما فرغ رسول الله ﷺ قام إلى هديه فنحره ثم جلس فحلق رأسه ، ملما رأى الناس الني ﷺ قد نحر وحلق تواثبوا ينحرون ويحلقون .

ثم انصرف رسول الله ﷺ من وجهه ذلك قافلاً حتى إذا كان بين مكه والمدينة رات عليه سورة الفتح ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيما(\*) ثم كانت القصة فيه وفى أصحابه ، حتى إذا انتهى إلى ذكر البيعة ( إن الذين ببايعو نك إنما يبايعون الله ( ) الآية . قال ابن عباس : ووعده ربه أنه فاتح مكه وبين له فتحها.

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية (فظنن) والتصحيح من الاحمدية وتاريخالطبرى وابنكثير.

<sup>(</sup>٢) فى الظاهرية ( بابنه ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) سقط من الظاهرية (بن عوف) فاستدركتها من الاحمدية و (بحموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد الله ص ٥٥ من الطبعة الثالثة).

<sup>(</sup>٤) معناه أن خيامه كانت مضروبة فى الحل خارج منطقة الحرم ، وكانت صلاته فى الحرم الحرب الحديبية من الحرم ، على مافى ( شرح غريب سيرة ابن هشام للقاضى المحدث أفى ذر الخشنى ) وغيره .

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح ، الآية الأولى .

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح ، الآية ١٠ .

ولما قدم رسول الله على المدينة جاءه أبر بصير عتبة (١) بن أسيد بن جارية الشقنى وهو مسلم، وكان ممن حبس بمكة ، فكتب فيه الأزهر بن عبد (٢) عوف والأخذس بن شريق : وبعث فيه رجلا من بنى عامر بن لؤى ومعه مولى لهم فقال له رسول الله على (قد علمت أنا أعطينا هؤلاء القوم عمداً ولايصلح الغدر في ديننا) فانطلق معهما إلى ذى الحليفة وجلسوا، فأخذ أبو بصير سيف احدمما فقتله به ، فحرج المولى سريعاً إلى رسول الله على الله منهم ، فقال وأقبل أبو بصير فقال يا رسول الله قد وفت ذهتك وأنجاني الله منهم ، فقال رسول الله على الله منهم ، فقال رسول الله على الله منهم ، فقال عرف أنه سيرده إليهم ،

خرج أبو بصير حتى بزل بناحية ذى المروة على ساحل البحر على طريق قريش إلى الشام، وبلغ المسلمين الذين كانوا بمكة ذلك ، فحرجوا إلى أبي بصير، منهم أبو جندل ، فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا، فضيقوا على قريش يعترضون لعيرهم ، فأرسلت قريش إلى رسول الله ويتنائج يناشدونه الله والرحم لما أرسل إليهم ، فن أتاه فهو آمن ، فآواهم رسول الله عالية .

ودخل فى الإسلام فى هـذه السنة مشـــل ما دخل فيــه قبل ذلك وأكثر(٣).

<sup>(</sup>١) أبو بصير سماه ابن إسحاق (عتبة ) ، ومن الناس من يسميه عبيدا ، على مانى (عيون الآثر ) .

 <sup>(</sup>٣) (عبد) سقطت من النسختين . فاستدركتها من (عيون الآثر في فنون المغازى والشيائل والسير للحافظ ابن سيد الناس ١٢٧/٢) وغيرها من المصادر المشهورة .

<sup>(</sup>٣) لذلك ورد فى صحيح الإمام البخارى عن البراء بن عازب أنه قال : تمدون فتح مكة فتحا ونحن نعد الحديبية هي الفتح .

وفى هذه السنة كانت عدة من السرايا والغزوات:

(سريةعكاشة بن محصن في أربعين رجلا الى الغمر('')

فنذر القوم بهم ، فهربوا ، فبشت الطلائع ؛ فوجدوا مائتي به ير فأخذوها إلى المدينة وكانت في ربيع الآخر .

= وزاد عدد الجيش حتى رجع الى ،كة فى الفتح بأكثر من عشرة آلاف، وكان عدد المسلمين في الحديبية لا مويد على الآلف وأرسمائة.

وكان دور هدده المماهدات العسكرية خيراً وبركة على المسلمين . وتقدمت فيها قواهم العسكرية ونفوذهم فى الجزيرة . مما مهد لدور الفتح والنصر . على مانى (كتاب النهى صلى الله عليه وسلم والسياسة الدولية للاستاذ الجلبل المؤمن القوى الدكتور مصطفى كمال وصفى ).

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة ، الآية . ١ .

<sup>(</sup>۲) فى النسختين (العمق) عوض (الغمر) وهو تحريف . والغمر: ماء لبنى أسد .

<sup>(</sup>٣) في عيون الأثر رغيرها: (فيربيع الأول).

ومنها:

#### ( سرية عمد بن مسلمة )

أرسله رسول الله ﷺ في عشرة فوارس إلى نني ثعلبة بن سعد ، فكمن القوم لهم حتى نام هو وأصحابه فظهروا علبهم ، فقتل أصحابه ونجدا وحده جريحاً .

(سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذى النصه (١)) فهرب أهله . وأصابو ا نعماً ورجلا(١) أسلم ، فتركدرسو ل الله ﷺ . ومنها :

( سرية زيد بن حارثة بالجموم (٢٠)

فأصاب امرأة من مزينة اسمها حليمة ؛ فدانهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا نعماً وشاءً وأسرى، فيهم زوجها ، فأطلقها رسول الله عليهم وزوجها معها .

ومنها:

( سرية زير بن حارثة أيضا ) الى العيص<sup>(1)</sup> فى جمادى الاوثى

وفيم-ا أخذت الأموال التي كانت مع أبي العــاص بن الربيع ، واستجار بزيدب بدت رسول الله ﷺ فأجارته ، وقد تقدم ذكره في غزاة بدر .

(١) بينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا في طريق الربذة .

(٢) سقط من النسخةين (رجلا) والاستدراك من تاريخالسكامار لابن الاثير ، و (عيون الاثر ١٠٥/٢).

(٣) بفتح الجيم. ناحية بطن نخل عن يسارها . و بطن مخل من المدينة على أربعة برد ، على مأنى (عيون الاثر) .

(٤) بينها وبين المُدينة أربع ليَّال .

ومنها:

### (سرية زيد بن حارثة أيضآ)

## (سرية زير بن حارثة أيضاً ) الى حسمى(١) فى جمادى الآخرة

وسببها أن رفاعة بن زيد الجذامى ثم الضبيبي (٢) قدم على رسول الله علي في هدنة (٣) الحديبية ، وأهدى له غلاما ، وأسلم فحسن إسلامه ، وكتب له رسول الله علي كتاباً إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ، فأسلموا ، ثم سار إلى الحرة حرة الرجلاء (٤) .

ثم إن دحية بن خليفة الـكلبي أقبل من الشمام من عند قيصر ؛ إذ كان بأرض جذام أغار عليه الهنيد بن عوص (٥) وابنه عوص الصليعيان (٦) ــ

(١) هي وراء وادي القري .

(۲) فى النسخة بين ( الضبى ) تحريف . وبنو الضبيب بطن من جذام ، على ما فى ( جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٧٧٤) والإيناس بعلم الانساب للوزير ابن المغرف . وورد فى اللباب فى الانساب ، وعجالة المبتدى للمحازى والاستيعاب : (الضبنى) أو (الضبنى) أنظر (تبصير المنتبة ).

(٣) فى الظاهرية (هذه السنة إلى) عوضُ (هدنة ) التي فى الاحمدية ، وهى الصواب ، على ما فى الاستمعاب وغيره .

(٤) فى اللسختين ( الرحلاء ) والتصحيح من الروض الآنف ووفاء الوفا للسيد السمهودى وتاريخ الطبرى .

(٦) فى الظاهرية (الصليميان) وهو تصحيف صححته من الاحمدية و (تاريخ الطاهري ٢/٠٤٠) .

( ٣٢ مـ أول عيون التواريخ )

وهو بطن من جذام — فأخذا كلشى، معه ، فبلغ ذلك نفراً من بنى الع بيب فاستنقذوا كل شى، أخذ من دحية وردوه عليه ، فحرج دحية حتى قدم على رسول الله ﷺ فأخبره خبره ، وطلب منه دم الهنيد وابنه عوص.

فبعث رسول الله والمهم زيد بن حارثة في جيش، فأغاروا بالفضافض، وجمعوا ما وجدوا من مال ، وقتلوا الحنيد وابنه ، فلما سمع بذلك بنو الضبيب رهط رفاعة بنزيد سار بعضهم إلى زيد بن حارثة فقالوا: إنا قوم مسلمون، فقال زيد : فافرءوا أم الكتاب ؛ فقرأها بعضهم ، فقال زيد : نادوا في الجيش وإن الله حرم علينا ما أخذ من طريق القوم التي جاءوا منها ، وأراد أن يسلم اليهم سباياهم ، فأخبره بعض أصحابه عنهم بما أوجب أن يحتاط ، فتوقف في تسليم السبايا وقال : « هم في حكم الله تعالى ،

ونهى الجيش أن يهبطوا(١) فعادوا إلى رفاعة بن زيد ، ولم يكن عنده علم بذلك ، فأتوه وهو فى كراع ربة (١) فقالوا : إنك جالس تحلب المعزى ونساء جذام أسارى قد غرهن كتابك الذى جئت به .

فسار رفاعة والقوم معه إلى المدينة ، فعرض كتاب رسول الله عليه فقال : (كيف أصنع بالقتلى ) فقالوا : لنا من كان حيا ، ومن قتل فهو تحت أقدامنا – يعنون تركوا الطلب به – فأجابهم إلى ذلك ، وأرسل معهم على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى زيد بن حارثة ، فرد على القوم مالهم حتى كانوا ينتزعون لبد المرأة من تحت الرحل ، وأطلق الأسارى .

<sup>(</sup>١) إلى واديهم الذي جاءوا منه ، على مانى ( تاريخ الطبري) وغيره .

<sup>(</sup>۲) فى النسختين (كراع له) والصواب (كراع ربة) فى ديارجذام ، على ما فى معجم البلدان والروض الانف وتاريخ الطبرى .

ومنها:

(سرية عبد الرحمن بن عوف الزهرى) الى دومة الجندل في شعبان

فأسلموا ، فتزوج عبد الرحمن تماضر (١) بنت الأصبغ (٢) رئيسهم ، وهي أم أبي سلمة (٣) .

ومنها:

( سرية على بن أبي طالب رضى الله عنه) الى قداد في شعبان في مائة رجل

وذلك أن رسول الله على بلغه أن حياً من بنى سعد (٤) قد تجمعوا يريدون أن يمدوا أهل خيبر، فسار إليهم على فأصاب عيناً لهم، فأخبره أنه سار إلى أهلخيبر يعرض عليهم فصرهم، على أن يجعلوا له تمر خيبر.

ومنها:

(سرية زيد بن حارثة ) الى أم قرقة فى رمضان

وكانت عجوزاً كبيرة ، فلقي بني فزارة بوادي القرى ، فأصيب أصحابه ،

(١) في الأحمدية ( أيماظر ) وهو تحريف .

(٧) في الظاهرية (الاصبح) وهو تصحيف .

(٣) ( سلمة ) ساقطة من الظاهرية ، فاستدركتها من الاحمدية ، وأبو سلمة هذا هو ابن عبدالرحمن بن عوف .

وأمثال هذه المصاهرات تعتبر من أعظم الاسباب لتوطيد الود والمحبة بين القبائل ، كما أنها عامل من عوامل انتشار الإسلام بين الناس ، كما فى (السرايا الحربية فى العبد النبوى للدكتور محمد السيد طنطاوى) .

(ع) سعد بن بكر ، على مافى (سيره مفلطاى) الملخصة من (الزهر الباسم في سيرة أبي القامم) .

وارتث زيد من بين القتلى فنذر أن لا يمس ماءً من جنابة حتى يغزو فزارة ، فبعثه رسول الله والمستهم وقتل فزارة ، فلقيهم بوادى القرى فأصاب منهم وقتل وأسر أم قرفة ، وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر عجوزاً كبيرة وبنتا لها ، فربط أم قرفة بين بعيرين فشقاها نصفين (١) ، ثم قدموا على رسول الله والمستهم بابنتها ، وكانت في بيت شرف من قومها ، كانت العرب تقرل : (لوكنت أعز من أم قرفة )(١) فسأل سلمة بن الاكوع رسول الله والله والمهم فوهبها له ، فأهداها سلمة لخاله حزن بن أبي وهب ، فولدت له عبد الرحمن بن حزن .

وكانت أم قرفة سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: إنها جهزت ثلاثين راكباً من ولدها وولد ولدها وقالت: اغزوا المدينة واقتلوا محمدا. أخر عيون الآثر لابن سيد الناس: وشرح المواهب اللدنية، وإنسان العيون. (٢) وإنما قالوا: (أعز من أم قرفة) لآنه كان يعلق في بيتها خمسون سيفا، كلهم لها ذو محرم، كانى (عيون الآثر ١١٠/٢).

ومنها:

( سرية كرز بن جابر النهرى )

إلى العرنيين الذين قتلوا راعى رسول الله يَرْائِينَ ، واستاقوا الإبل . وكافت في شوال .

وفيها تزوج عمر بن الخط\_اب رضى الله عنه جميلة بدت ثابت بن أبي الأقلح (١) أخت عاصم ، فولدت له عاصماً .

وفيها أجدب الناس حديا شديداً ، فاستسقى رسول الله ﷺ بالناس في في رمضان .

( ذكر مكانبة رسول الله صل الله عليه وسلم الملود (١٦)

فى هذه السنة بعث رسول الله ﷺ الرسل إلى كسرى وقيصر والنجاشى وغيرهم .

فأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقِس بالاسكندرية .

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية (الأفلح) والقصحيح من الاحمدية و(تبصير المنقبه) حيث قال: وبقاف هو ... فرد .

<sup>(</sup>٢) من الدليل على صحة نبرة نبينا صلى الله عليسه وسلم أنه كاتب كسرى وقيصر وغيرهما ، وأمره مع قومه كلهم ما استقب فضللا عن عامة العرب . ولولا أنه مدفوع إلى المسكانبة من جهة من إليسه حفظ العاقبة لم يفعل ذلك ، فإن ذلك لا يصلدر عن رأى ذى رأى قط . . . . فما أسخف عقول الشاكين في نبرته مع تشعشع أنوار صدقه .

من ِ ( الوفا بأحوال المصطفى للحافظ ابن الجوزي عليه رحمة الله ٧٤٣/٧).

وأوسل شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن أبي شمر الغسا فربدمشق وأرسل دحية بن خليفة المكلى إلى قيصر .

وأرسل سليط بن عمرو العامري إلى هو ذة (١) بن على الحنني .

وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى.

وأرسل عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى •

وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين .

فأما المقوقس فإنه قبل كتاب رسول الله عِلَيْكِلَيْهِ ، وأهدى إليه أربع (٢) جو او إحداهن مارية أم إراهيم بن رسول الله عِلَيْكِلَيْهِ ، والأخرى سيرين وهبها رسول الله عِلَيْكِلَيْهِ للله عَلَيْكِ لله أيضاً بغلته دلدل وحماره يعفور وكسوة .

وأما قيصر وهو هرَ قَمْلُ فإنه قبل كتاب رسول الله وَلَيْكَانَةُ وجعله بين فَدَه وخاصرته (٣) . وكتب إلى رجل برومية كان يقرأ الكتب يخبره بشأنه فكتب إليه صاحب دومية : إنه الذي كنا ننتظر ، لاشك فيه ، فانبعه وصدقه .

<sup>(</sup>۱) فى الظاهرية (هودة ) وهو تصحيف صححته من الأحمدية ومن (صبح الاعشى ٣٧٩/٣) و (هوذة ) بفتح الهاء؛ وزعم بعضهم أنها بالضم وهو وهم، على مافى ( تاج العمروس ) .

<sup>(</sup>٣) (أربع ) ساقطة من النسختين ، فاستدركتها من تاريخ ابن جرير و تاريخ ان الاثير .

<sup>(</sup>٣) فى ( الروض الآنف السميلى ) : روى أن هرقل وضع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كتب إليه فى قصبة من ذهب تعظيما له ، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه كابراً عن كابر فى أرفع صوان وأعز مكان ، حتى كان عند \_\_\_\_

فجمع هرقل بطارقته فى دسكرة (١) وغلقت أبوابها، ثم اطلع عليهم من علية، وخافهم على نفسه وقال لهم: قد أتانى كتاب هذا الرجل يدعونى إلى دينه، وإنه والله النبى الذى كنا نجده فى كتبنا فهلم نتبعه ونصدقه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا. فنخروا نخرة رجل واحد، ثم ابتدروا الأبواب ليخرجوا، فقال ردوهم على، وخافهم على نفسه وقال لهم: إنما قلت لكم ما قلت لأنظر كيف صلابتكم فى دينكم، وقد رأيت منكم ما سرنى. فسجدوا له وانطلقوا. فقال لدحية: إنى لأعلمأن صاحبك في مرسل ولكنى أخاف الروم على نفسى، ولولا لدحية: إنى لأعلمأن صاحبك في مرسل ولكنى أخاف الروم على نفسى، ولولا دلك لا تبعته فاذهب إلى ضغاطر (٢) الأسقف فهو أعظم والروم منى، فاذكر له أمر صاحبك وانظر ما يقول لك، فجاءه دحية وأخبره ماجاء به منرسول الله له أمر صاحبك وانظر ما يقول اك، فجاءه دحية وأخبره ماجاء به منرسول الله ونجده فى كتبنا، ثم أخذ عصاه وخرج على الروم وهم فى الكنيسة وقال: يامعشر الروم قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله، وإنى أشهد يامعشر الروم قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله، وإنى أشهد ألا إله إلا الله وأن أحمد عبده (٣) ورسوله. قال فو ثبوا عليه فقتلوه، فرجع

= اذفونش . . ثم كان عندان بنته المعروف بالسليطين . حدثني بعض أصحابنا أنه حدثه من سأله رؤيته منقواد أجناد المسلمين كان يعرف بعبد الملك بن سعيد قال : فأخرجه إلى فاستعبرته وأردت تقبيله وأخذته بيدى ، فمنعنى من ذلك صيانة له وضناً به على .

وفى (أهرام ٨ – ١٥ / ٤ / ١٩٧٥ ) أن هذا الكتاب النبوى نقل إلىخزائن أحد البنوك السويسرية وكان من ممتلكات الملك عبدالله ملك شرقى الاردن.

<sup>(</sup>١) الدسكرة: بناء على هيئة القصر، فيه منازل وبيوت الخدم والحشر، على مافى ( النهاية ) .

<sup>(</sup>۲) هَكَذَا فَى النسختين و ( بحموعة الوثائق السياسية للاستاذ الدكتور محمد حميد الله ) وفى تاريخ الطبرى ( صفاطر ) بالصاد المهملة .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية (عبدالله) عوض (عبده).

دحية إلى هرقل وأخبره الخـبر، قال : قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسنا . وقال هرقل للروم : هلموا نعطه الجزية ، فأبوا ، فقال : نعطيه أرض سورية ـ وهي الشام ـ ونصالحه ، فأبوا .

واستدعى هرقل أبا سفيان ، وكان بالشام تاجرًا في الهدنة (١) ، فحضر عنده ومعه جماعة من قريش ، فأجلسهم هرقل خلفه ، وقال : إنى سائله ، فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان: لولا أن يأثروا عني الكذب لكذبت، فسأله عن الني يَرْكِيْرُ ، قال : فصغرت له شأنه ، فلم يلتفت إلى قولى ، وقال : كيف نسبه فيمكم ؟ قلمت هــو أوسطنا نسباً (٢) ، قال : هل كان أحد من أهــل بيته يقول مثل قوله ؟ قلمت : لا ، قال : فهل كان له فيـكم ملك سلبتموه إياه ؟ قلمت لا ، قال : فمن أتباعه منسكم ؟ قلت : الضعفاء والمساكين والأحداث : قال : فهل يحبه من يتبعه ويلزمه أم يقليه (٢) ويفارقه ؟ قات : ما تبعه رجل ففارقه. قال: فكيف الحرب بينكم وبينه ؟ قلت: يدال علينا و ندال عليه. قال هل يعدر؟ قال: فلم أجــد شيئاً أغمزه به غيرها، قلت : لا، ونحن منه في هــدنة لأنأمن غدره ، قال فما التفت إليها .

قال أبو سفيان قال لى هرقل: سألتك عن نسبه فزعمت أنه من أوسطكم نسباً ، وكذلك الأنهياء . وسألتك هل قال أحــد من أهل بيته مثل قوله فمــوْ يتشبه به ، فقلت : لا . وسألتك هل كان له ملك سلبتموه ملكه ، فجاء بهذا لتردوا عليه ملكه ، فرعمت أن لا . وسألتك عن أتباعه، فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين والاحداث . وكذلك أتباع الرسل . وسألتك عن يتبعه أيحبه أم

<sup>(</sup>١) هدنة الحديبية.

<sup>(</sup>٢) أى من أشرفهم وأحسبهم ، على مافى ( النهاية لجحد الدين بن الأثبير ) .

 <sup>(</sup>٣) أى يبغضه

يفارقه ، فزعمت أنهم يحبونه ولا يفارقونه ، وكذلك حلاوة الايمان لاتدخل قلباً فتخرج منه . وسألتك هل يغدر ؟ فزعمت أن لا .

ولئن كنت صدقتنى ليغلمن على ما تحت قدمى هاتين، ولوددت أنى عنده فأغسل قدميه، إمض لشاءً نك .

قال فحرجت وأنا أضرب إحدى يدى بالأخرى وأقول: أى عباد الله، لقد عظم أمر ابن أبى كبشة (١)، أصبح ملوك الروم يهابونه في سلطانهم.

وأما الحارث بن أبى شمر الفسانى فا تاه كتاب وسول الله يَرَاقِيُّ مع شجاع ابن وهب ، فلما قرأه قال: أنا سار إليه ؛ فلما بلمغ قوله رسول الله يَرَاقِيُّ قال: (باد ملك) .

وأما النجاشي فلما جاءه كمتاب رسول الله على آمن به واتبعه وأسلم على مد جعفر بن أبى طالب ، وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشة ، فغرقوا في البحر، وأمره رسول الله يَرِينِينَ ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة بالحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر وتوفى بالحبشة ، فخطبها النجاشي على رسول الله عليه بن وأصدقها أربعائة دينار ؛ فلها سميع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة قال د ذلك الفحل اليقدع (٢) أنفه ، .

<sup>(</sup>١) كان المشركون ينسبون النبي مراقي إلى أبي كبشة ، وهو رجل من خزاعة خالف قريشاً في حبادة الأوثان ، وعبد الشعرى العبور ، فلما خالفهم النبي رائي في عبادة الأوثان شبهوه به ، وقيل إنه كان جد النبي رائي من قبسل أمه ، فأرادوا أنه نزع في الشبه إليه ، على مافي ( النهاية في غريب الحديث لابن الأثمير).

<sup>(</sup>٢) كناية عن كريم أصله وعراقته . وفى النسختين (يقذع) وهو تصحيف صححه من لسان المرب والنهاية .

<sup>(</sup> ٣٣ – أول عيون التواريخ )

وأما كسرى فجاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن حذافة ، فمزق الكتاب فقال رسول الله عليه : ( مزق ملكه ) .

وكان كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس . سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد ألاً إله إلا الله وأن محمد حا عبده ورسوله . وإنى أدعوك بدعاية الله تعالى وإنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم وإن توليت فإنما إثم المجوس عليك .

فلها قرأه شقه وقال : يكتب إلى بهذا وهو عبدى .

ثم كتب كسرى إلى باذان وهو على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به ، فبعث باذان بابويه(١) \_ وكان كاتباً حاسباً \_ ورجلا آخر من الفرس يقال له خُرَّ خُسره ، وكتب معهما إلى رسول الله عَيَّالِيَّةٍ بالمسير معهما إلى كسرى ، وتقدم إلى بابويه (١) أن يأتيه بخبر رسول الله عَيَّالِيَّةٍ.

وسمعت قريش بذلك ففرحوا وقالوا : أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك، وكفيتم الرجل .

خرجا حتى قدما على رسول الله عَيْمَاتُهُ ، وقد حلقا لحاهما وشواربهما، فمكره النظر إليهما وقال . (ويله كما من أمركا بهذا ؟) قالا ربنا \_ يعنيان الملك \_ قال : (لكن ربي أمرنى أن أعنى لحيتى وأقص شاربى ) فأعلماه بما قدما له ، وقالا : إن فعلت كتب باذان فيك إلى كسرى وإن أبيت فهو يهلسكك ويهلك قومك ، فقال لهما رسول الله عَلَيْتُهُ : (ارجعا حتى تأتيانى غداً) وأتى رسول الله عَلَيْتُهُ الحبر من السماء أن الله تعالى قد ساط على كسرى ابنه شيرويه رسول الله عَلَيْتُهُ الحبر من السماء أن الله تعالى قد ساط على كسرى ابنه شيرويه

<sup>(</sup>١) فى النسختين (بابوه) والتصحيح من ( تاريخ الطبرى ٢٥٥/٢ ) رغيره .

فقتله ، فدعاهما رسول الله ﷺ وأخبرهما بقتل كسرى وقال لهما: ( إن ديني وسلطانى سيباخ ملك كسرى وينتهى منتهى الخف والحافر ) وأمرهما أن يقولا لباذان ليسلم فان أسلم أقره على ما تحت يده وملكه على قومه .

ثم أعطى خُـرَّ خُـسره مِنْـطكة ذهب وفضة ، أهداها له بعض الملوك .

فخرجا وقدما على باذان فأخبراه الخبر فقال: والله ما هذا كلام ملك، وإن ثم يكن وإنى لاراه نعباً، ولننظرن فان كان ما قال حقاً إنه لنبى مرسل، وإن ثم يكن فسنرى فيه رأينا، فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه يخبره بانتل كسرى وأنه قتله غضباً للفرس لما استحل من قتل أشرافهم، ويأمره بأخذ الطاعة له باليمن وبالكم عن رسول الله علياتية ، فلما أتاه كتاب شيرويه أسلم وأسلم معه الأبناء من فارس. وكافت حمد ير تسمى خرخسره صاحب المعجزة، والمعجزة باخة حمد ير: المنطقة .

وأما ُ بحداعة والرَّجِسَّال فأسلما: وأقام الرجال عند رسول الله عَيَّالِيَّةُ حَى قرأ سورة البقرة وغيرها ، وتفقه ، وعاد إلى اليمامة فارتد وشهد أن رسول الله والله التمامة في مسلمة معه ، فكانت فتدته أشد من فتنة مسيلمة .

<sup>(</sup>١) في الظاهرية (هردة) وهو تصحيف، صححته من الاحمدية وغهرها.

<sup>(</sup>٢) في النسختين ( الرحال ) وفي تبصير المنتبه للحافظ ابن حجر : ضبطه عبد الغني بالحاء المهملة فوهم .

وأما المنذر بن ساوى بالبحرين ، فلما أتاء العلاء بن الحضر مى يدءو ، ومن معه بالبحرين إلى الإسلام أو الجزية – وكانت ولاية البحرين للفرس خاسلم المنذر بن ساوى وأسلم جميع العرب بالبحرين ، وأما أهل البلاد من اليهو د والنصارى والمجوس فإنهم صالحوا العلاء بن الحضر مى والمنذر على الجزية ، من كل حالم دينار .

( ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالا بن الوليد رضي الله عنهما )

قال أبن إسحاق : حدثنى يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقنى عن حبيب بن أبي أوس قال حدثى عمرو بن العاص من فيه قال : لما انصر فنامع الأحزاب عن الحندق جمعت رجالا من قريش كانو ايرون رأيي ويسمعون منى فقلت لهم : تعلموا (١): والله إنى أدى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً ، وإنى قد رأيت أمراً فما ترون فيه ؟ قالوا : وماذا رأيت؟ قال : وأيت أن فكون عند النجاشى فإن ظهر محمد على قومه (٢) كنا عند النجاشى ، فنكون تحت يدى محمد ، وإن ظهر قومنا فنكون تحت يدى محمد ، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير .

قالوا: إن هذا الرأى ، قلت : فاجمعوا ما نهدى له – وكان أحب ما يهدى له من أرضنا الآدم – فجمعوا له أدماً كثيراً ، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه ، فوالله إذا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمرى ، وكان رسول الله ولي قد بعثه إليه ، قال فدخل عليه ثم خرج من عنده ، قال فقلت الاصحابي : هذا عمرو

<sup>(</sup>۱) أى (اعلموا) وفى النسختين (تعلمون) وهـو خطأ ظاهر، لإنهم لا يعلمون ما سيقوله .

<sup>(</sup>٢) في الأحمدية ( قومنا ) ومثله في ( تاريخ الطبرى ٣٠/٣ ) .

ابن أمية لو دخلت إلى النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه فترى قريش أنى قد اجترأت(١) وقتلت رسول محمد.

قال فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع ، فقال لى ، مرحماً بصديق ، أهديت لى من بلادك شيئاً ؟ قال قلت : نعم أيها الملك قد أهديت لك أدماً كثير ا ، ثم قربته له فأعجبه ذلك واشتهاه ، ثم قلت أبها الملك إلى قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا ، فأعطنيه لأقتله ، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا ، قال فغضب النجاشي ثم مد يده فعنرب مها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره ، فلو انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقاً منه ، فقلت له : أيها الملك ، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك .

قال تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأنى موسى لتقتله ! قال فقلت : أيها الملك كذلك هو ؟ قال : ويحك ياعرو أطعني على الاسلام ، قلت : نعم ، فبسط يده فبايعته على الاسلام ، ثم خرحت إلى أصحابي وقد حال رأيي عماكان عليه ، فكتمت أصحابي إسلامي .

ثم خرجت عامداً إلى رسول الله عَيْنَاتِهُ لَاسلم فلقيت خالد بن الوليبد ، وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة ، فقلت : إلى أين يا أبا سليمان ؟ فقال : والله لقد استقام الميسم – أى ظهرت العلامة – وإن الرجل لنبي ، أذهب والله أسلم ، فحتى متى ؟ قال قلت : وأنا والله ما جئته إلا لاسلم .

قال : فقدمنا المدينة على رسول الله على ، فتقدم خالد بن الوايد فأسلم وبايع ، ثم دنوت فقلت : يارسول الله إلى أبايعك على أن تغفر لى ما تقدم من ذنبى ، ولا أذكر ما تأخر ، فقال النبي عَلَيْكَاتُهُ : ( يا عمرو بايع فإن الإسلام يَكَانَكُ مَا كَانَ قبله وإن الهجرة تَجُبُ مَا كَانَ قبلها ) .

<sup>(</sup>۱) مَكَذَا فَى النَسْخَتَيْنَ ، وَفَى تَارِيحِ الطَّبِرِى : ( فَاذَا فَمَلْتَ ذَلِكُ رَأْتَ قَرِيشَ أَنَى قَدَ أَجِزَأَتَ عَنَهَا حَيْنِ قَبْلُتَ رَسُولُ مُحِدً ﴾ .

قال : فبايعته ثم انصرفت .

ويقال إن عثمان بن طلحة بن أبى طلحة كان معهما(١).

قال عمرو: كنت قد أضمرت فى نفسى أن أذكر (١) دما تقدم من ذنبى وما تأخر ، فلما بايعت قلت وعلى أن تغفر لى ما تقدم من ذنبى ، وأنسيت أن أقول دوما تأخر ، .

#### ( ذكر من توفى في هذه السنة ) من الأعيان

فيها توفيت (أم رومان) بنت عامر بن عويم، تزوجها الحارث بن سخبرة (م رومان) بنت عامر بن عويم، تزوجها الحارث بن سخبرة (م) فولدت له الطفيل، ثم مات عنها فتزوجها أبو بكر، أسلمت بمكة قديماً وبايعت، وولدت لأبى بكر عبد الرحمن وعائشة، وهاجرت إلى المدينة وكانت. صالحة، توفيت في ذي الحجة من هذه السنة، ونزل رسول الله مالية في قبرها. رحمها الله تعالى.

وفيها توفى (عتبة (<sup>3)</sup> بن أسيد بن جارية (<sup>3)</sup>)، كان حليفاً لبنى زهرة . أسلم بمكة قديماً فحبسه المشركون عن الهجرة ، فلما أن زل رسول الله عليه الحديبية وقاضى قريشاً على ما قاضاهم عليه وقدم المدينة أقبل أبو بـَـــــير (<sup>3)</sup> على قدميه

<sup>(</sup>١) وأسلم حين أسلما ، على مافى ( تاريخ الطبرى ٣١/٣ ).

<sup>(</sup>٢) هنا في الظاهرية تنديم وتأخير في بعض كلبات النص .

 <sup>(</sup>٣) فى الاحمدية (سجيرة) و هو تصحيف ، صححته من الظاهرية و (طبقات ابن سعد ) .

<sup>(</sup>٤) فى الظاهرية (عقبة ) وهو تحريف صححته من الأحمدية والاستيماب للحافظ ان عبد البر .

<sup>. (</sup>٥) فى النسختين (حارثة) وهو نصحيف، صححته من الاستيماب والتبصير .

 <sup>(</sup>٣) هو عتبة ن أسيد المذكور آنفا ، وهو مشهور بكنيته .

سعياً حتى وصل إلى رسول الله على أن فكتب الأخلس بن شريق (١) وأزهر ابن عبد عرف إلى رسول الله عليهم كاتباباً ، فيه أن يرد عليهم ما اصطلحوا عليه ، وبعثاه مع خنيس بن جابر ، فخرج خنيس ومعه مولاه كوثر فدفعه إليهما فخرجا به .

فلما كانوا بذى الحليفة عدا أبو بصير على خنيس فقتله ، وهرب كوش حتى قدم المدينة فأخبر النبي عليه ، ورجع أبو بكير وقال : وفيت ذمنك يارسول الله دفعتني إليهم فخشيت أن يفتنوني عن ديني ، نقال النبي عليه الكوش : (خده فاذهب به ) قال : أخاف أن يقتلي ، وتركه ومضى إلى مكت فأخبر قريشاً بما كان ، وخاف أبو بصير من طلب قريش له فخرج إلى الحيص، فنزل بساحله على طريق قريش إلى الشام ، فجمل من بمكة من المحقدين يتسللون إلى أبي بصير .

فاجتمع قريب من سبعين رجلاً فجملوا لا يظفرون بأحده ن قريش إلا قتلوه ولا بعير لهم إلا اقتطعوها ، فكتبت قريش الى رسول الله على الله المحالية بأرحامهم إلا أدخل أبا بصير وأصحابه إليه فلاحاجة لنا بهم ، فكتب النبي يَرْائِلُهُ إلى أبى بصير أن يقدم عليه مع أصحابه ، فجاءه الكتاب وهو يموت فحمل يقرؤه ويقبله ويضعه على عيليه ، ومات وهو في يده ، فغسله أصحابه وصلوا عليه ودفنوه هناك ، وبنوا عند قبره مسجداً ، ثم قدموا على رسول الله يَرَائِلُهُ فأخبروه ، فترحم عليه ، رحمه الله تعالى ٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فى الظاهرية (شريف) وهو تصحيف صححته ن الأحدية و(تاريخ الطبرى ٣٤٧/٢).

<sup>(</sup>٢) ( قريش ) ساقطة من الظاهرية . فاستدركتها من الأحمدية -

<sup>(</sup>٣) هنا في حاشية الأحمدية : ( بلمغ قراءة ) .

#### ( السنة السابعة من الهجرة )

فيها كانت (غزوة خيبر(١))

وكان رسول الله عَيْظِيَّةٍ لما رجع (٢) من الحديدية أقام بالمدينة ذا الحجة وبدض المحرم، وسار إلى خيبر فى ألف وأربعمائة راجل ومائتى (٣) فارس. وخيبر على ثمان رد من المدينة . واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى .

وقال في مسيره لعامر بن الأكوع عم سلمة بن الأكوع (أحندُ لنا) فنزل وحداً ، يقول :

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبيَّت الأقدام إن لاقينا

فقال له رسول الله على الله على الله يا عامر ) فقال عمر : هلا متعتنا به بارسول الله – وكان إذا قالها للرجل قتل – فلما فازلو اخيبر بارز عامر، فعاد عايه سيفه فجرحه جرحاً شديداً فمات منه ، فقال الناس إنه قتل نفسه ، فقال سلمة ابن أخيه للنبي على الله على الله فقال : (كلذبو ا بل له أجره مرتين).

ولما أشرف رسول الله على خيبر قال الاصحابه : (قفوا) ثم قال : (أللهم رب السموات وما أظللن ورب الارضين وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.، أقدموا بسم الله) وكان يقول ذلك لمكل قرية يقدمها ،

<sup>(</sup>۱) موضع قرب المدينة على ثمانية برد منها إلى الشام: سمى باسم رجل من العمالية بزل به، وكانت به سبعة حصون، على مافى (تاج العروس للزبيدى).

<sup>(</sup>١) سقط من الأحمدية (لما رجع).

<sup>(</sup>٢) سقط من النسختين ( راجل وماتنين ) فاستدر كتها من الدور في المغازي والسير للحافظ ابن عبد البر ٢،٧ .

ورل على خيبر ايلا ، ولم يعلم أهلها ، فلما أصبحوا خرج أهلها إلى عملهم، ومهم مكاتلهم ومساحيهم (١) ، فلما رأوه عادوا وقالوا «محمد والخيس (٢) ، يعنون الجيش فقال الذي وكالته أكبر خربت خيبر إنا إذا رائا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ) ثم حصرهم وضيق عليهم ، وبدأ بالأموال يأخذها مالا مالا ، ويفتحها حصنا حصنا ، وكان أول حصن (٣) افتتحه حسن ناعم ، وقتل عليه محمود بن مسلمة الانصارى ، ألقيت عليه رحى فقتلته ، ثم القموص حصن ابن أبي الحقيق .

وأصاب منهم رسول الله ﷺ سبايا ، منهن صفية بنت حيى بن أخطب، وكانت عندكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، فاصطفاها رسول الله ﷺ لنفسه .

وأكل الناس لحم الحمر الإنسية ، فنهاهم رسول الله وللسيني عنها . ثم افتتح حصن الصَّعب ، وهو أكثرها طعاماً وودكاً (٤).

ثم قصد حصنى الوطيح والسلالم(٥) ، وكان آخر ما افتتح ، فخرج منه مرحب اليهو دى و هو يقول :

<sup>(</sup>۱) المسكاتل : جمع مكنل ، وهي قفة كبيرة ، يقال لها الزنبيل . والمساحي : الفؤوس .

<sup>(</sup>٢) الخيس: الجيش، لأنه ينقسم خمسة أقسام: مقدمة ، وساقة ،وجناحان، وهما الميمنة والميسرة ، والقلب ، على مافى ( شرح السيرة النبويه لابى ذر الخشنى ٢/٤٤/٢) والافصاح فى فقه اللغة .

<sup>(</sup>٣) (وكانأول-صن) ساقطة منالظاهرية ،فاستدركتها من الاحمديةوغيرها.

<sup>(</sup>٤) دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه .

<sup>(</sup>ه) فى خيبر سبمة حصون ، منها شق و نطاة و كنيبة . ولم أجد فى المعاجم ( الصعب ) .

قد علمت خير أنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب أطعن أحياناً وحيناً أضرب إذا الليوث أقبلت تلمب إن حماى كالحمى(١) لا يقرب

وسأل المبارزة فخرج إليه محمد بن مسلمة وهو يقول: أنا والله الموتور الثائر، قتلوا بالأمس أخى، فقال رسول الله ﷺ: ( اللهم أعنه عليه ) فتقاتلا طويلا، ثم حل مرحب على محمد بن مسلمة وضربه فاتقاه بالدرقة (٢) فنشب فها سيف عدو الله ، وضربه محمد فقتله .

وقيل إنما قتله على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وهو الأصح ، وذلك أن أبا بكر رضى الله عنه أخذ الراية وقاتل قتالا شديداً ، ثم أخذها عمر رضى الله عنه وقاتل أشد من القتال الأول ، ثم رجع فقال رسول الله بَهَيَالِيّهُ (والله لاعطينها غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) فتطاولت لها قريش .

وكان على رضى الله عنه قد تخلف بالمدينة لرمد لحقه ، فلما أصبحوا إذا على رسى الله عنه قد تخلف بالمدينة لرمد لحقه ، فلما أصبحوا إذا على رسي بعير له ، فنزل قريباً من رسول الله وسول الله وسيله ، فا شكا وجعاً حتى مضى لسبيله ،

وأعطاه الراية فنهض بها(٤) فأتى خيبر، فأشرف عليه رجل من يهود وقال: من أنت؟ قال أنا على بن أبى طالب، فقال اليهودى: غلبتم يامعشر بهود،

<sup>(</sup>١) وفي رواية (للحمى) عوض (كالحي) ٠

<sup>(</sup>٢) الدرقة: ترس من جلد .

<sup>(</sup>٣) في الاحدية (جاء على رضى الله عنه ) عوض (إذا على) المثبتة في الظاهرية .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه الشبيخان . أنظر ( اللؤلؤ والمرجان ١٢٢/٣ ) والظر ( جامع . الاصول لاين الاثير ٨/٤٥٨ من طبعة دمشق ) .

فخرج مرحب من الحصن ، وعليـــه مغفر يمانى ، وعلى رأسه بيعنة عادية وهو يقول :

قد علمت خير أنى مرحب شاكى السلاح (١) بطل مجرب فقال على رضى الله عنه:

أناالذى سمتنى أمى حيدره (٢) أكيلهم بالسيف كيل السندره (١٦) ليث يغابات شديد القسوره

واختلفا بينهما ضربتين، فسبقه على نقد ً البيضة والمغفر ورأسه، فوقع إلى الأرض.

قال أبو رافع مولى رسول اقه على خرجنا مع على رضى الله عنه حين أعطاه رسول الله يُتَطِيِّتُهُ الراية ، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم ، فضر به رجل من اليهود فطرح ترسه من يده ، فتناول على با با كان عند الحصن فترس به عن نفسه ، فلم يزل فى يده وهو يقاتل حتى فتح الله تعالى عليه ، ثم ألقاه من يده ، فلقد رأيتنى فى نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فا نقلبه .

وكان فتحما في صفر .

<sup>(</sup>۱) يريد حاد السلاح ، على ما في ( شرح السيرة النبوية لأبي ذر الخدني ٢ / ٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الحيدرة: الأسد .

<sup>(</sup>٣) السندرة : مكيال كبير . يعني أنه يقتلهم قتلا ذريعا .

ولما فتحت خيبر جاء بلال بصفية وأخرى معها على قتلى اليهود ، فلما رأتهم التي مع صفية صرخت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها ، فاصطفى رسول الله عِيَّالِيَّةٍ صفية ، وأبعد الآخرى وقال : (إنها شيطانة) لأجل فعلها ، وقال رسول الله عِيَّالِيَّةٍ لبلال : (أنزعت منك الرحمة جثت بهما على قتلاهما).

وكانت صفية قدرأت فى منامها وهى عروس لكنانة بن أبى الحقيق قمرأ وقع فى حجرها ، فمرضت رؤياها على زوجها فقال , ماهذا إلا أنك تتمنين محمداً ، ولطم وجهها لطمة اخضرت عينها منها .

ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نة بن أبى الحقيق إلى محمد بن مسلمة فقتله بأخيه محمود . وحاز رسول الله عليه الأموال كالها ، وسأله يهود أهل فدك أن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلون له الأموال ، ففعل ذلك .

ولما يزل أهل خيبر سألوا رسول الله يَلِكُمْ أن يعاملهم فى الأموال على النصفوأن يخرجوا إذا شاموا ، فساقاهم على الأموال على الشرط الذى طلبوا وفعل مثل ذلك أهل (فدك) ، فكانت خيبر فيتاً للمسلمين .

وكانت (فدك) خالصة لرسول الله ﷺ لأنهم لم يحلبوا عليها بخيل ولاركاب.

ولما استقر رسول الله عليه أهدت له زينب ابنة الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مصلية مسمومة فوضعتها بين يديه ، فأخذ منها رسول الله عليه ابن مضغة فلم يسغها ، ومعه بشر بن البراء بن معرور ، فأكل بشر منها . وقال رسول الله على : (إن هذه الشاء تخبرنى أنها مسمومة ) ثم دعا المرأة فاعترفت فقال : (ما حملك على ذلك )؟ قالت : بلغت من قومى مالم يخف عليك ، فقال : (ما حملك على ذلك )؟ قالت : بلغت من قومى مالم يخف عليك ، فقات : إنكان نبياً فسيخبر ، وإنكان ملسكا استرحنا منه ، فتجاوز عنها .

ومات بشر بن البراء من تلك الأكلة .

وقال رسول الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه : (هذا الأوان وجدت القطاع أبهري (١) من أكلة خيبر ) فكان المسلمون يرون أنه مات شهيداً مع كرامة النبوة .

ولما فرغ رسول الله يتلقي من خيبر انصرف إلى وادى القرى فحاصر أهله ليالى فافتتحه عنوة ، وفى حصاره قتل مدعم (٢) مولى رسول الله يتلقيه الذى أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي ، فقال المسلمون : هنيئاً لك الجنة ، فقال رسول الله عليه فقال رسول الله عليه فقال رسول الله عليه الذى نفس محمد بيده إن شملته الآن لتشتعل عليه نادا) وكان غلما من في المسلمين يوم خيبر ، فسمعه رجل فقال : أصبت شراكين لنعلين (٢) فقال رسول الله عليه عليه عليه عليه الناد) .

وترك رسول الله ﷺ النخل والأرض فى أيدى أهل الوادى ـ يعنى فدك ـ وعاملهم نحو ما عامل أهل خيبر ، فبقو اكذلك إلى أنولى عمر الحلافة فأجلام ، وقيل إنه لم يجلهم فإنها خارجة عن أرض الحجاز .

وأقر النبي عَيَّالِيَّةِ أهل خيبر بخيبر، وأبو بكر بعده، وعمر صدراً من خلافته، حتى بلَّغه أن النبي عَلِيَّاتِينَ قال فى مرضه الذى مات فيه: ( لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان ) فأجلى عمر من يهود من لم يحتن معه عهد من رسول الله عَلَيْلِيَّهِ.

<sup>(</sup>١) هو الشريان الأورطى Aorta ، الوتين، كما في (القاموس العصرى) وقد سألنا أحد كبار الاطباء، فو افق على ما ورد في هذا القاموس.

<sup>(</sup>۲) فى النسختين (مدغم) وهو تصحيف صححته من فتوح البلدان للبلاذرى وغيره.

 <sup>(</sup>٣) (لنعلين) ساقطة من الظاهرية ، فاستدركها من الاحسدية وفتوح البلدان للبلاذرى .

وكان نصف (فدك) خالصاً لرسول الله ﷺ، وكان يصرف ما يأتيه منها إلى أبناء السهيل، ولم يزل أهلها بهاحتى استخلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأجلى يه و الحجاز، فعث أبا الهيثم بن التيمان وسهل بن أبى حشمة (١) وزيد بن ثابت فقوم ا فصف تربتها بقيمة عدل ، فدفعها إلى يهود وأجلام إلى الشام .

ولم يزل أبو بكر وعمر وعثمان وعلى يصنعون فيها صنع رسول الله يَتَالِقَهُ بعد وفاته ، فلما ولى معاوية الخلافة أقطعها مروان بن الحسكم ، فوهبها مروان ابنيه عبد الملك وعبد العزيز، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز وللوليد وسلمان ابنى عبد الملك بن مروان ، فلما ولى الوليد الخلافة وهب نصيبه عمر بن عبد العزيز ، ثم ولى سلمان بن عبد الملك الخلافة فوهب نصيبه منها أيضاً عمر بن عبد العزيز ،

فلها ولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة خطب الناس وأعلمهم أمر (فدك) وأنه قد ردها إلى ماكانت عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم ، فوليها أو لاد فاطمة بنت رسول الله عليه ، ثم أخذت منهم . فلما كانت سنة عشر ومائتين ردها المأمون إليهم .

وفى هذه السنة اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ، وقيل إنه عمل سنة ثمان(٢) .

وفيها بعث رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب رضى الله عنه في ثلاثين

<sup>(</sup>١) فى الاحمدية (حيثمة ) وهو تحريف صححته من الاستيعاب للحافظ. ابن عبد البر ، وغيره .

<sup>(</sup>٢) قال الواقدى : وهو الثبت عندنا ، على مافى ( تاريخ الطبرى ٣٧/٣) .

رجلاً إلى عجز(١) هو ازن ، فهربو أ منه ، ولم يلق كيدا .

وفيها كانت :

( سرية بشير بن سعد )

والد النعان بن بشير الأنصارى، إلى بنى مرة بفدك فى ثلاثين رجلا، فأصيب أصحابه(٢)، وارتث فى القتلى، ثم رجع إلى المدينة.

وفيها كانت :

(سرية غالب بن عبد الله الليثي)

إلى أرض بنى مرة ، فأصاب مرداس بن نهيك حليفاً لهم من جهينة ، قتله أسامة ورجل من الأنصار ، قال أسامة : لما علو ناه قال : أشهد ألا "(٣) إلـ آه إلا الله ، فلم ننزع عنه حتى قتلناه ، فلما قدمنا على النبي عَلَيْكَيْنِهُ أخبرناه الخبر فقال : (كيف تصنع بلا إلـ آه إلا الله ) .

وفيها كانت:

(سرية غالب بن عبد الله أيضاً ) إلى بني عبد بن أهلبة

فأغار عليهم ، واستاق النعم إلى المدينة .

<sup>(</sup>١) بفتح العين المهملة وبضم الجيم وبالزاى: محل بينه وبين مكة أربع ليال بطريق صنعاء، على ما فى (إنسان العيون فى سديرة الامين المامون لنور الدبن الحلمين).

<sup>(</sup>٣) بعد أن قاتلوا قتالا شديداً ، وقاتل بشير قتالا شديداً حتى ضرب كعبه وقيل : قد مات ، فلما أمسى تحامل إلى فدك . . . ثم رجع إلى المدينة ، كا فى (تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر ، ١/٠٥١ تحقيق الاستاذ دهمان ) (٣) أنظر هامش الصفحة ٢٧٠٠ .

وفيها كانت .

### ( سرية بشير بن سعد ) إلى يمن وجبار (١) في شوال

## (عمرة القضاء)

لما عاد رسول الله عليه من خيبر أقام بالمدينة جماديين ورجباً وشعبان ورمضان وشوالا ، يبعث السرايا .

وخرج فى ذى القعدة معتمراً (٢) عمرة القضاء، وساق معه سبعين بدنة، وخرج معه المسلمون بمن كان معه فى عمرته الأولى.

<sup>(</sup>۱) فى النسختين ( جناب ) والتصحيح من ( تاريخ دمشق لابن عساكر ١/١٠ ) و ( بمن ) ضبطها البكرى فى معجم ما استعجم بالضم وقال ياقوت فى معجم البلدان : بمن بالفتح ويروى بالصم ثم السكون : ماء لغطفان بين بطن قو ورؤاف على الطريق بين تياء وفيد ، و ( سبار ) صرح الزبيدى فى ( التاج ) بأنها بالضم ، وكذلك فى ( معجم ما استعجم ) وفى عيون الآثر : حبار بفتح الجيم وماء معجمة ثانية الحروف مخففة ، ومثله فى ( وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى السيد الشريف السمهودى المصرى ) .

<sup>(</sup>٢) (معتمراً ) غير موجودة في النسختين ، فاستدركتها من ( تاريخ الطبرى ٢٣/٣ ) ومن تاريخ ابن الاثير ، وقد عوضهم الله مكاسب للدعوة في هذه الفترة .

فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه ، وتحدثت قريش أن محمداً وأصحابه في عسر وجهد وقد نهكتهم حمى يثرب ، فاصطفوا له عند دار الندوة ، فلما دخلها رسول الله على اضطبع بردانه(۱) وأخرج عصده اليمني ثم قال : ( رحم الله المرأ أراهم قوة ) ثم استلم الركن وخرج بهرول ويهرول أصحابه .

وكان بين يديه لما دخل مك عبد الله بن رواحة آخـــذاً بخطـــام ناقته وهو يقول :

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الحير فى رسوله يا رب إنى مؤمن بقيله (٢) أعرف حق الله فى قبوله نحن قتلناكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله (٢)

وتزوج النبي ﷺ في سفرته هذه ميمونة بنت الحارث، زوجه إياها العباس بن عبد المطلب وكان يلى أمرها، وهي أخت أم (١) ولده، وهي آخر المرأة تزوجها.

وأقام بمكة ثلاثا، فأرسل المشركون إليه مع على بن أبى طالب رضى الله عنه ليخرج عنهم، فقال: (ما عليهم لو عرست بين أظهرهم وصنعنا لهم طعاماً فحضروه معنا) فقالوا: لا حاجة لنا فى طعامه، فخرج عنهم.

<sup>(</sup>۱) أى أخذ رداءه فجعل وسطه تحت إبطه الآيمن ، وألق طرفيه على كتفه الآيسر من جهتى صدره وظهره ، على مافى (النهاية فى غريب الحديث لابن الآثير).

(۲) يعنى : قوله .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه المقطوعة في تاريخ الطبرى وغيره بزيادة عما هذا .

<sup>( )</sup> أم الفصل ، على ما فى ( البداية والنهاية لابن كثير ٤/٩/٤) وغيره . ( • ٣ ـ أول عيون التواويخ )

و بني بميمو نة بسرف <sup>(۱)</sup> .

ثم انصرف إلى المدينة فأقام بها بقية ذى الحجة والمحرم وصفر وشهرى ربيع ، و بعث جيشه الذى أصيب بمؤتة .

وولى تلك الحجة المشركون .

وفيها كانت غزوة ابن أبى العوجاء السلمى إلى بنى سليم ، فلقوه فأصيب هو وأصحابه ، وقيل بل نجا وأصيب أصحابه .

( ذكر من توفى فى هذه السنة ) من الأعيان

فيها توفى (بشر بن البراء (٢) بن معرور) بن صحر (٣) شهد العقبة ، وكان من الرماة المذكرورين ، وشهد بدراً وأحداً والحندق والحديبية وخيبر ، وأكل مع رسول الله ويقال : بل بق سنة مربضاً ومات، وقال النبي علي الله على أنه رجل فيه بخل ، قال : ( وأى داء أدوى من البخل ، بل سيدكم بشر ابن البراء بن معرور ) رحمه الله تعالى .

وفيها توفيت (ثويبة مولاة أبي لهب) أرضعت رسول الله مَالِيَّةٍ قبل حليمة. وذكر أبو نعيم الأصفهاني أن بعض العلماء قال: قد اختلف في إسلامها. قال الواقدي عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كان رسول الله عِنْمَالِيَّةٍ يصل ثويبة

<sup>(</sup>۱) بفتح أوله وكسر ثانية ، موضع على أميال من مكة ، على مافى ( معجم البلدان لياقوت الجوى رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٢) بفتح الباء والراء . وهناك ( البراء ) بتشديد الراء ؛ وهو غير هذا .

 <sup>(</sup>٣) فى الظاهرية (صحر) وهو تصحيف ، صححته من جوامع السيرة للحافظ ابن حرم .

<sup>(</sup>٤) بكسر اللام .

وهو بمكة ، وكانت خديجة تكرمها وهى يومئذ مملوكة ، وطلبت إلى أبى لهب أن يبيمها منها فتعتقها ، فأبى أبو لهب ، فلما هاجر رسول الله عليها أعتقها أبو لهب (١) ، وكان رسول الله عليها يسعث إليها بصلة وكسوة حتى جاء خبرها أنها قد توفيت فى سنة سبع مرجعه من خيبر ، فقال: (ما فعل ابنها مسروح؟) قالوا : مات قبلها ولم يبق من قرابتها أحد .

وفيها توفى (الوليد بن الوليد بن المغيرة) بن عبد الله بن عمر (٢) بن مخزوم، خرج مع قومه إلى بدر وهو على دينهم فأسره عبد الله بن جحش ، فقدم فى فدائه أخواه: خالد وهشام فافتسكاه بأربعة آلاف ، وأبى رسول الله مسلمات أن يفديه إلا بشكة (٣) أبيه وكان درعاً فضفاضة وسيفاً وبيضة ، فأقم ذلك مائة دينار .

فلما قبض ذلك وخرجا به بلغاذا الحليفة فأفلت ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقه خالد فقال له: هلا كناف هذا قبل أن تفتدى وتخرج مأثرة أبينا ؟ فقال: ماكنت لأسلم حتى أفتدى ولا تقول قريش إنما اتبع محمداً فراراً من الفدى (١٩) ، فلما دخل مكه حبسوه فكان النبي وَلِيُلِينِينَ يُقول: ( اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة )

<sup>(؛)</sup> هذا القول ضعيف ، والصحيح أنه أعتقها حين بشرته بو لادة النبي عَلَيْتُهُ على مافى (سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للحافظ محمد بن يوسف الصالحي رحمه الله ١ / ٤٥٨) .

<sup>(</sup>٢) فى الظاهرية ( عمرو ) وهو وهم صححته من الأحمدية والاصابة للحافظ ابن حجر وطبقات الرواة لحليفة بن خياط .

<sup>(</sup>٣) الشكة بالكسر : السلاح ، على مافى ( النهاية لابن الأثمر ) .

<sup>(</sup>٤) فداء يفديه فداء وفدى ــ بَالـكسر ــ وفدا بفتح الفاء ، على ما فى ( بصائر ذوى التمييز فى لطائف الـكناب العزيز للفيروزابادى رحمه الله ) .

ثم أفلت الوليد فقدم المدينة وبها توفى فى هذه السنة (١) فقالت أم سلمة (١) : يا عين بكى للوليد د بن الوليد بن المغيره كان الوليد بن الوليد د أبو الوليد فتى العشيره

فقال رسول الله على : ( لا تقولى هكذا ولكن قولى : وجاءت سكرة الموت بالحق ) رحمه الله تعالى .

وفيها توفى (يسار الحبشى)، قال ابن سعد: كان يسار عبداً لعامر اليهودى يرعى غنماً له، فلما نزل رسول الله والله على خيبر وقع الإسلام فى قلبه فأقبل بغنمه يسوقها إلى رسول الله والله وأنى رسول الله عمد إلام تدعو؟ قال: (إلى الإسلام، تشهد ألا (٣) إلى إلى الله وأنى رسول الله) قال: فما لى؟ قال: (الجنة إن ثبت على ذلك) فأسلم، وقال: إن غنمى وديعة، قال: (أخرجها من العسكر ثم صحبها وارمها بحصيات فإن الله تعالى سيؤدى عنك أمانتك) ففعل ذلك، فخرجت الغنم إلى سيدها.

فعلم اليهودى أن غلامه قد أسلم، وخرج على رضى الله عنه بالراية وتبعه العبد الأسود، فقاتل حتى قتل، فاحتمل فأدخل خباءً من أخبيبة العسكر، فأطلع رسول الله عليه في الحباء فقال: (لقد أكرم الله هذا العبد الاسود وساقه إلى خير، قد رأيت عند رأسه زوجتين من الحور العين) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سقط من الظاهرية ( في هذه السنة ) فاستدركتها من الاحدية .

<sup>(</sup>٢) أم المؤمنين رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أصلها (أن لا) وتدغم النون فى اللام وجوياً . ولما كان كثير من القراء يظهرون النون حذفناها وإن كان هذا مخالفاً للقاعدة الاملائية التى توجب إثمات نون (أن) غير الناصبة .

## (السنة الثامنة من الهجرة)

فيهـا كانت ( سرية غالب بن عبد الله الليثي ) إلى بني المـلوج ، فلقيهـم بالـكديد وساق النعم .

ومن الحوادث أيضاً:

(سرية غالب) إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك، في صفر

قال الواقدى: بعث رسول الله عَيْظِيَّةُ الزبير بن العوام وقال له: (سرحى تنتهى إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد، فإن ظفرك الله مهم فلا تبق فيهم) وعقد له لواءً، فقدم غالب من سرية الكديد، فقال النبي عَيْشِةُ للزبير: (اجلس) وبعث غالباً في مائتي رجل، وخرج فيها أسامة بن زيد، فأصابوا نعماً وقتلوا قتلي.

ومن الحوادث في هذه السنة :

( سرية شجاع بن وهب ) فى أربعة وعشرين رجلا إلى جمع هوازن

وكان يسير الليل ويكن النهار حتى صبحهم، فأصابوا نعماً (١)كثيراً وشاءً، وساقوا ذلك، وغانوا خمس عشرة ليلة.

(١) النعم: الإبلخاصة، يذكر ويؤنث. وقال الفراء: النعمذكر لايؤنث، والعرب إذا أفردت النعم لم يريدوا بها إلا الإبل، فاذا قالوا: الانعام، أرادوا بها الابل والبقر والغنم، على مافى (لسان العرب لابن منظور).

ومن الحوادث في هذه السنة.:

( إتخاذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقيل فى سنة سبع ، والأول أصح

عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما قال: كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة ، فقالت امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار: يا رسول الله إن لى غلاماً نجاراً ، أفلا آمره أن يتخذ لك منبراً تخطب عليه ؟ قال ( بلى ) فاتخذ له منبرا ، فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر قال فإن الجذع الذى كان يقوم عليه أن (١) كما يتن الصبى ، فقال النبي والمسلمة : وأخرجاه في المسند ، وأخرجاه في المسند ، وأخرجاه في المسمد ، وأخرجاه في المسمد ، وأخرجاه في المسمد .

وفى رواية أخرى عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله يطلب إلى جذع إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: يارسول الله هل لك أن أعمل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: (نعم) فصنع له ثلاث درجات، فلما صنع المنبر ووضع في موضعه وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على المنبر خار الجذع حتى تصدع وانشق، فنزل رسول الله يُسلمه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر، فلما هدم المسجد وتغير أخذ ذلك الجذع أبى بن كعب، فكان عنده في داره حتى بلى وأكاته وتغير أخذ ذلك الجذع أبى بن كعب، فكان عنده في داره حتى بلى وأكاته وتغير أخذ ذلك الجذع أبى بن كعب، فكان عنده في داره حتى بلى وأكاته وتغير أخذ ذلك الجذع أبى بن كعب، فكان عنده في داره حتى بلى وأكاته الأرضة (٢) وعاد رفانا.

<sup>(</sup>١) البحوث والتجارب العلمية اليوم تثبت مثل هذا ، ونعوذ بالله مرفضيق العطن .

<sup>(</sup>٢) بفتح الهمزة وفنح الراء: دودة بيضاء تشبه النملة تنخر الخشب وغيره

#### ومن الحوادث في هذه السنة :

## (سرية مؤتة(١))

وكانت فى جمادى الأولى سنة ثمان () واستعمل رسول الله والله والنه الناس زيد بن حارثة وقال: (إن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فإن أصيب فليرضين المسلمون رجلا) فتهيئوا للخروج، وودع الناس أمراء رسول الله والمالية والله بن رواحة فقال الناس: ما يبكيك؟ قال: والله ما بى حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكنى سمعت رسول الله والله واله منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا () فلست أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود، فقال المسلمون: صحبكم الله وردكم إلينا صالحين، فقال عبد الله بن رواحة:

لكننى أسأل الرحمن مغفرة وضربةذات فوغ (٢) تقذف الزبدا أو طعنـة بيـدى حران بجهزة بحربة تنفـذ الأحشاء والكيدا

<sup>(</sup>۱) مؤتة: بادئ البلقاء بالقرب من الكرك، في الأردن. وهـذه سرية وليست من الغزوات، لأنه يُلِيِّهِ لم يكن فيها، على مافي ( إنسان العيون لنور الدين الحلمي ).

<sup>(</sup>٢) وكانسبها أن الذي عَلِيَّةِ بعث الحارث بن عمير الآزدى بكتاب ملك بصرى، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى فقتله ، ولم يقتل أحد من رسل الذي عَلِيَّةِ سوى الحارث . فجهز الجيش وأمرهم بأن يدعو من هناك إلى الإسلام، فان استجابوا تركوهم وإلا قاتلوهم . على ما في (الطبقات السكبرى لابن سعد) وغيرها .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ، الآية ٧١.

<sup>(1)</sup> فى النسختين (قرع) والتصحيح من (تاريخ الإسلام للذهبي ــ الجزء الاول) والفرغ: السعة ، ويمنى بالوبد: الدم .

حتى يقولوا إذا مروا على جدثى يا أرشد الناس المن عاز وقد رشدا ثم إنه ودع النبي عَلَيْكُ وقال:

خلف السلام على امرىء ودعته في النخـل خير مشيع وخليـل

ثم ساروا وهم ثلاثة آلاف فارس حتى بزلوا معان (٢) ، فبلغهم أن هرقل قد سار إليهم فى مائة ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة وبله عين (٣) و بَلَى،عليهم رجل من بلى يقال له مالك بن رافلة ، ونزلوا مآب من أرض البلقاء فأقام المسلمون بمعان ليلتين ينظرون فى أمرهم، وقالوا : نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره الخبر و فلتظر أمره ،

فشجتهم عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون: « الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد و لا قوة ، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين ، فانطلقوا فانما هي إحدى الحسنيين (٤) ، فقال الناس: صدق والله ، وساروا ، وسمعه زيد بن أرقم ، وكان يتيماً في حجره – وقد أردفه في مسيره ذلك على حقيبته وهو يقول:

<sup>(</sup>۱) فى الاحمديه (الله) عوض (الناس) ومثله فى تاريخ السكامل لابن الاثير عليه رحمة الله . وانظر شرح المواهب اللدنية .

<sup>(</sup>٢) بفتح الميم، والمحدثون يقولونه بالضم ، على مافى (معجمالبلدان لياقوت الحموى ) و بسط السهيلي في ( الروض ) وجه الخلاف .

<sup>(</sup>٣) يعنى ( بنى القين ) بن جسر ، كما يقال تخفيفا : بلحارث وبلهجم . أنظر ( الإشتقاق لابن دريد ٢/ ٤٤٥ تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون ) .

<sup>(</sup>٤) إما ظهور وإما شهادة ، على ما فى ( الاكتفاء للحكلاعى ) ، و ( الدرر في المغاذى والسير لابن عبد البر ) و (الروض الآنف) وفى الاحمدية (الحسنتين) ولمله تصحيف .

إذا أِدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء(١) فشأنك فانعمى وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائى وجاء المسلمون وغادرونى بأرضالشام مشهورك الثواء وردك كل ذى نسب قريب إلى الرحمن منقطع الاخاء هنالك لا أبالى طلع بعل ولا نخل أسافلها رواء

فلما سمعه زيد بكي فخفقه بالسوط(٣) وقال: ما عليك يا لكع ، يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل.

ثم ساروا فالتقتهم جموع الروم والعسرب بقرية من البلقــاء يقــال لهــا مشارف ، وانحاز للسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة ، فالتق الناس عندها، وكان على ميمنة المسلمين قطبة بن فتادة العذري (٤) وعلى ميسرتهم عبادة (٠) ابن مالك الأنصارى ، فاقتتلوا قتالا شديدا، فقاتل زيد بن حادثة براية رسول الله ﷺ حتى شاطته (٦) رماح القوم ، ووقعت الراية فأخذها جعفر

<sup>(</sup>١) إسم منزلة معروفة ، على ما في:( عيون الأثر ٢/٢٥١).

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطيري ( مشتهي ) بدل ( مشهور ) وفي الروض الانف (مستنهي ) من الانتهاء ، أي حيث انتهى مثواه . قال السهيلي : ومن رواه ( مشتهى الثواء ) أى لا أريد رجوعا .

<sup>(</sup>٣) في النسختين ( بالصوت ) وهو وهم ظاهر ، صححته من ( الا كتفاء المكلاعي) رغيره.

<sup>(</sup>٤) في النسختين ( العدوى )عوض ( العذرى ) والتصحيح من ( الدرر في المغازي والسير لان عبد البر ) وغيره .

<sup>(</sup>٥) كذا في النسختين ، وفي بعض المصادر (عباية ) قال ابن هشام : ويقال عبادة ، و مثله في (عيون الآثر ).

<sup>(</sup>٦) يمني قتلته .

<sup>(</sup> ٣٦ \_ أول عيون التواريخ )

ابن أبى طالب ونزل عن فرسه فعقرها (١٦)، ثم تقدم وهو يقول:

ياحبنذا الجنسة واقترابها طيبة وباردأن شرامها والروم روم قد دنا عذابها على أن لاقيتهـا ضرامها

وقاتل حتى قتل،فأخذ الراية عبدالله بن رواحة ، فالتوى بها بعض الالتوا. ئم تقدم مها على غرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد ويقول:

أقسمت يا نفس اتنزلنه طائعة لي أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشدوا الرنه (٣) ما لى أراك تكر هبن الجنه قد طالمًا قد كنت مطمئنه هل أنت إلا نطفة في شنه(٤)

ثم حمل على الروم وهو يقول:

يانفس إن لا تقتلي (٠) تموتي هذا حمام الموت قد صليت

(١) عقرت الفرس: أي ضربت قوائمها بالسيف،أوجرحتها جرحاً لاينتفع مها بعده . وإنما فعل ذلك موطناً نفسه على الموت ، لانه إذا قتل فرسه و بقى راجلاً فقد حقق عزيمته على القتال وأنه لايفر ولاينهزم. على مافي ( جامع الاصول لأبن الأثير ١/٠٥٨ من طبعة دمشق ) . قال السهيلي في ( الروض ) : لم يعب ذلك عليه أحد ، فدل على جواز ذلك إذا خيف أن يأخذها المدو ، فلم يدخل هذا في باب النهي عن تعذيب البهائم . .

(٢) في النسختين ( باردة ) عوض ( باردا ) المثبتة في أكثر المصادر .

(٣) أى منجوا ، والرنة : صوت فيه ترجيع ، شبه البـكاء .

<sup>(</sup>٤) النطفة : القليل من الماء . والشنة : السقاء البالى ، فيوشك أن تهراق النطفة وينخرق السقاء . ضرب ذلك مثلا لنفسه في جسده ، على ما في (الروس الانف).

<sup>(</sup>٥) هذا ما في الظاهرية ، وهو الموافق لما في المصادر والمظان المشهورة وفى الاحمدية ( تقبلي ) .

# وما تمنیت فقد أعطیت إن تفعلی فعلهما(ا) هدیت وإن تأخرت فقد شقیت

فأناه ابن عمه بعرق لحم وقال : شد به صلبك ، فنهس منه نهسة (٢) ، ثمم سمع الضجة في ناحية العسكر فقال لنفسه : وأنت في الدنيا ، ثم ألقاه وأخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل رضى الله عنهم أجمعين .

واشتد الأمر على المسلمين وكلب عليهم العدو . وقدكان قطبة بن قتادة قد قتل ما لك بن رافلة قائد النصارى المستعربة .

ثم إن الخبر جاء من السماء في ساعته إلى رسول الله عَيْنَايِّةِ فصدد المنبر وأمر فنودى ( الصلاة جامعة ) فاجتمع الناس فقال: ( ثاب خبر (٢) جيشكم هذا الغازى ، إنهم لقوا العدو فقتل زيد شهيدا \_ فاستغفر له \_ ثم أخذ الملواء عبد الله جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا \_ فاستغفر له \_ ثم أخذ الملواء عبد الله ابن رواحة ) وصمت حتى تغيرت وجوه الانصار وظنوا أنه قدكان من عبدالله ابن رواحة ما يكرهون ، ثم قال رسول الله عَيْنَا في : ( فقاتل حتى قتل شهيدا ) ثم قال : ( لقد رفعوا في الجنة على سرر من ذهب ، فرأيت في سرير عبد الله ابن رواحة ازواراً عن سرر صاحبيه فقلت عم هذا ؟ فقيل : مضيا وتردد بعض التردد ثم مضى ) ،

<sup>(</sup>۱) يمنى صاحبيه : جمفرآ وزيدا . على ما فى (الاكتفاءللـكلاعى٢/ ٢٨٠) و (الروض الانف ) .

 <sup>(</sup>٢) النهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان. والنهش: الآخذ بجميعها ، على
 ما في ( النهاية لابن الآثير ).

<sup>(</sup>٣) كذا فى النسختين. وفى تاريخ ابن جريو و ابن كثير : ( باب خير باب خير باب خير . . ) .

قال: (ولما قتل عبدالله بن رواحة أخذ الراية ثابت بن أقرم الأنصارى (١) وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، فقالوا: رضينا بك، قال : ما أنا بفاعل (٢)، فاصطلحوا على خالد بن الوليد، فأخذ الراية ودافع القوم وانحاز وانحيز عنه (٣)، فقال رسول الله عليه : (ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله تعالى خالد بن الوليد فعاد بالناس) فمن يومئذ سمى خالد (سيف الله ١٠).

وقال رسول الله عَلَيْكِيْنَةِ : ( مر بى جعفر البارحة فى نفر من الملائكة له جناحان مختضب القوادم (٥) بالدم ) قالت أسماء : أتانى رسول الله عَلَيْكَيْنَةٍ وقد فرغت من أشغالى وغسلت أولاد جعفر ودهنتهم ، فأخذهم وشمهم ودمعت عيناه ، فقلت : يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء ؟ قال : ( نعم أصيب هذا اليوم (١) ) ثم عاد إلى أهله فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعاما ، فهو أول ما عمل فى دين الإسلام . قالت أسماء بنت عميس : فقمت أصيح ، واجتمع إلى النساء .

<sup>(</sup>۱) فى بعض المصادر (العجلانى) عوض (الانصارى)، وكلاهما صواب، لأن بنى العجلان بطن من الانصار، على ما فى (اللباب لابن الاثير) و (جمهرة أنساب العرب لابن حزم).

<sup>(</sup>٢) لا خوفا من الموت ، بل لوجود من هو أقدر منه .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية ( وانحيروا عنه ) والتصحيح من الاحمدية ونهاية الارب النويرى ( ٢٨١/١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) وهي أول مشاهد سيدنا خالد في الاسلام .

<sup>(</sup>ه) فى النسختين (القوائم) عوض (القوادم) والتصحيح من (سير أعلام النبلا.).

<sup>(</sup>٣) سيدنا جعفر أسن مر أخيه سيدنا على بعشر سنين ، على ما فى (سير النبلاء للحافظ الذهبي ١/١٥٠) وفيه رواية عن الصحيح من حديث البراء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر (أشبهت خلق وخلق)،

فل) رجع الجيش لقيهم رسول الله على المسلمون ، فأخد عبد الله ابن جعفر فحمله بين يديه ، فجمل الناس يحثون التراب على الجيش ويقولون : يا فسرار يا فسرار (١) ، ويقول رسول الله على السوا بالفراد ولكنم الكرار إن شاء الله تعالى ) .

#### (غزوة ذات السلاسل)

وفى هذه السنة أرسل رسول الله على عمرو بن العاص إلى أرض بلى وعذرة يدعو الناس إلى الإسلام، فسار حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلاسل (٢) ـ وبه سميت تلك الغزوة ذات السلاسل ـ فلما كان به خاف فبعث إلى رسول الله على الله على يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين، فيهم أبو بكر وعمر، وقال لابي عبيدة حين وجهه: (لا تختلفا) فلما قدم عليه قال له عمرو: إنما جئت مدداً لى، قال أبو عبيدة: يا عمرو إن رسول الله على قال : (لا تختلفا) وإن عصيتني أطعتك، قال: فأنا أمير عليك، قال: فدونك.

فصلي عمرو بالناس، فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أب عبيدة فقال: إن

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن كثير فى (البداية والنهاية ٤/٢٤): هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة ، وعندى أن ابن إسحاق قد وهم فى هذا السياق فظن أن هذا الجهور الجيش ، وإنما كان للذين فروا حين النقى الجمعان ، وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وهو على المنبر فى قوله : (شم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه ) ، فما كان المسلمون ليسمونهم فراراً بعد ذلك وإنما تلقوهم إكراماً وإعظاما ، وإنما كان التنانيب وحثى الثراب للذين فروا وتركوهم هنالك . . . (أنظر المبداية والنهاية ففيه بسط القول فى ذلك ) .

<sup>(</sup>٢) وراء وادى القرى ، وبينها وبين المدينة عشرة أيام ، علىما في (الطبقات الكبرى لابن سمد ) .

رسول الله ﷺ استعملك علمينا وإن عمراً ليس له معك أمر (١) فقال أبو عبيدة إن رسول الله ﷺ وأمر نا أن نتطاوع ، فأنا أطيع رسول الله ﷺ وإن عصاه عمرو .

وسار عمرو حتى وطى، بلاد طى، ودوخها، حتى أتى إلى أقصى بلادهم و بلاد عندة وبلى ، ولق فى آخر ذلك جمعاً ، فعمل عليهم المسلمون ، فهر بوا فى البلاد وتفرقوا .

## (سرية الخبط)

وكانت فى رجب سنة ثمان ، وأميرها أبو عبيدة بن الجراح ، بعشه رسول الله عليه و ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار \_ وفيهم عمر ابن الخطاب رضى الله عنه \_ إلى حى من جهينة بالقبلية (٢) مما يلى ساحل البحر ، وبينها وبين المدينة خمس ليال .

فأصابهم فى الطريق جوع شديد فأكلوا الخبط(٣) ، وابتاع قيس بن سعد جزوراً ونحرها لهم ، وألق لهم البحر حوتاً عظيماً فأكلوا منه وانصر فوا ولم يلقوا كيدا .

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: بعثنا رسول الله مالية ثلاثمانة راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل

<sup>(</sup>١) في الاحمدية ( ليس لك معه أمر ) وهو سهو .

<sup>(</sup>۲) من نواحى الفرع بالمدينة ، على مافى (معجم البلدان) ووفاء الوفا السيد السمودى .

<sup>(</sup>٣) ورق السمر . يخبط بعصا فينثر لنأ كله الابل . على ما فى ( المشارق المقاضى عياض ) والنهاية وجامع الاصول لابن الاثير .

نصف شهر ، فأصابنا جوع شديد فأكلنا الخبط ، فسمى ذلك الجيش جيش الخبط ، فألق لنا البحر دابة يقال لها العنبر ، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا ودكه(١) حتى ثابت إلينا أجسادنا(٢) ، فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أعضائه فنصبه(٣) ، وعمد إلى أطول رجل معه وركبه بعيراً ، فمر تحته .

وقال جابر: أقمنا عليها شهراً ونحن الاثمامة حتى سمنا ، ولقد كنا نغترف من وقب (٤) عيليه بالقلال(٥) الدهن . ولقد أخذ أبو عبيدة الالاقعشر رجلا فأقعدهم في عينه ، فلما قدمنا على رسول الله عليه لله ذلك فقال : (هو رزق ساقه الله تعالى إليه كم ، فهل معه كم من لحمه شيء تطعمونا ) وكنا قد حملنا منه وشامق (١) فأرسلنا منه إلى رسول الله عليه فأكل . أخرجه مسلم .

( سرية أبى قتادة بن ربعى ) إلى بنى محارب ، فى خمسة عشر رجلا

وأمره أن يشن عليهم الغارة ، فسار الليل وكمن النهار ، وهجم على حاضر

<sup>(</sup>١) الودك: دسم اللحم ودهنه ،

<sup>(</sup>٧) أى رجعت إلى القوة بعد الهزال. على ما فى (شرح صحيح الامام مسلم النووى) و ( جامع الاصول لابن الاثير).

<sup>(</sup>٣)وجه التذكير أنه أراد العضو . على ما فى ( شرح صحبح مسلم اللنووى ) .

<sup>(</sup>٤) يعنى داخل العين ، نقر تها .

<sup>(</sup>ه) القلة : الجرة الـكبيرة التي يقلما الرجل بين يديه ، أى يحملها ، على ما في المصدر المذكور آنفا .

<sup>(</sup>٦) هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاءً لا ينضج . ويحمل فى الأسفار والوشيقة: الواحدة منه . وقيل : الوشيقة : القديد . على مافى المصدر المذكور . وفى النسبيين (وسائق) وهو تصحيف .

منهم عظيم ، فقتل منهم واستاق النعم ، فكانت الإبل مائتي بعير والغنم ألني شاة والله أعلم .

## ( ذکر فتح مکة )

وأقام رسول الله على الله على الله على بعد غزوة مؤتة جمادى الآخرة ورجبا ، ثم إن بنى بكر بن عبد مناة عدت على خزاعة وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له الوتير (١) ، وكانت خزاعة في عهد رسول الله على الجاهلية ، وبكر في عهد قريش في صلح الحديبية ، وكان بينهم حروب في الجاهلية .

فكلمت بنو بكر أشراف قريش أن يعينوهم على خزاعة بالرجال والسلاح فوعدوهم ووافوهم متنكرين ، فيهم صفوان بن أمية وحويطب ومكرز ، فبيتوا<sup>(۲)</sup> خزاعة ليلا ، فقتلوا منهم عشرين ، ثم تدمت قريش على ما صنعت وعلموا أن هذا نقض للعهد الذي بينهم وبين رسول الله عليه المعهد الذي بينهم وبين رسول الله عليها المعهد الذي المنهم والمنا والله عليها المعهد الذي المنهم والمنا والله عليها الله المعهد الذي المنهم والمنا والله عليها الله المنهم المعهد الذي المنهم والمنا والله عليها الله المنهم المنه المنهد الذي المنهم والمنا والله عليها الله المنهم المنه المنهم المنها الله الله المنهم الله المنهم الم

وخرج عمرو بن سالم الحزاعى فى طائفة من قومه ، فقدموا على رسول الله ويولية مستغيثين به ، فوقف عمرو علميه وهو جالس فى المسجد بين ظهرى الناس فقال :

يا رب إنى ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتمُ ولداً وكنا والدارع) أمت أسلمنا فلم ننزع(٤) يدا

<sup>(</sup>١) الوتير: إسم ماء بأسفل مكة لخزاعة. كما فى معجم البلدان . وفىالنسختين (الوثير) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) تبييت العدو : هو أن يقصد ليلا من غير أن يعلم .

<sup>(</sup>۲) يريد أن بني عبد مناف أمهم من خزاعة . وكذلك قصى أمه فاطمة بنت سعد الخزاعية . كما فى (عيون الاثر ١٨٢/٢) نقلاعن السهيلي .

 <sup>(</sup>٤) فى النسختين (نسرع) عوض (ننزع) والتصحيح من عيون الاثر وتاريخ الاسلام (الجزء الاول ــ المغازى).

فانصر هداك الله نصراً أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفاً وجهه تربدا في فيلق كالبحر يحرى مزبدا إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثا قلك الموكدا(١) وجعلوا إلى أذانا رصدا(١) وزعموا أن ليس ندعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعاً وسجدا فانصر هداك الله نصراً أبدا

ومضى بديل وأصحابه فلقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان ، قد جاء ليشد المعقد ويزيد فى المدة ، وقد رهبوا الذى صنعوا ، فلما لقى بديل بن ورقاء قال : من أين يا بديل ؟ وخان أنه أتى من عند رسول الله ويتلاي ، قال : سرت فى خزاعة على الساحل ، قال : أو ما جئت محمدا ؟ قال : لا ، فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان : لئن كان جاء بديل إلى المدينة لقد علف النوى ، فأتى مبرك راحلته ففته (٣) فرأى فيه النوى فقال : أحلف بالله لقد أتى محمدا .

ثم قدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين ، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله ﷺ طوته عنه فقال : ما أدرى ،

<sup>(</sup>١) غير مهموز ، وهو جائز . ورويت هذه المقطوعة ، فى بعض المصادر وفها تقدم وتأخير فى بعض الأبيات .

<sup>(</sup>٢) فَي المصادر المشهورة: (وجعلوا لى في كداء رصدا).

<sup>(</sup>٣) أي فت البعر .

أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى ١٤ قالت : بل هو فراش رسول الله على وأنت رجل مشرك نجس، قال : والله لقد أصابك بعدى يا بنية شر.

ثم خرج حتى أتى رسول الله وَلِيَّالِيَّةِ فَكُلُمه ، فلم يرد عليه شيئاً ، فذهب إلى أبى بكر رضى الله عنه فكلمه أن يُكلم رسول الله وَلِيَّالِيَّةِ فقال : ما أنا بفاعل ، فأتى عمر رضى الله عنه فكلمه ، فقال : أنا أشفع لَـكم إلى رسول الله وَلِيَّالِيَّةِ فَوَالله لَوْ لَمُ أَجِد إلا الذر لجالدت كم به (۱) .

غرج حتى أتى عليا رضى الله عنه وعنده فاطمة وابنها الحسن وهو غلام يدب فقال: يا على إنك أمس القوم بى رحما ، وقد جئت فى حاجة فلا تدعنى أرجع خائبا ، فاشفع لى إلى رسول الله ويليني ، فقال على : ويحك يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله ويليني على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه ، فالتفت إلى فاطمة رضى الله عنها وقال : يا أبنة محمد هل لك أن تأمرى بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ، قالت : والله ما بلغ بني ذلك ، وما يجير أحد على رسول الله ويليني .

قال: يأبا الحسن إنى أرى الأمور قد اشتدت على فانصحنى ، قال: والله ما أعلم شيئاً يغنى عنك ، ولكنك سيد بنى كنانة فقم فاجر بين الناس والحق بأرضك ، قال: أو ترى ذلك مغنياً عنى شيئا ؟ قال: لا والله ما أظنه ، ولكن لا أجد لك غير ذلك .

فقام أبو سفيان فى المسجد فقال : أيها الناس إنى قد أجرت بين الناس ، ثم ركب بعيره وانطلق ، فلما قدم على قريش قالوا : ما و رامك ؟ فقص شأنه

<sup>(</sup>۱) فى النسختين (عليه ) عوض (به ) المشبتة فى (الروض الانف ) وهذا كالمثل مفهوم المعنى لأن الذر لا يقاتل به ، على ما قاله السهيلى فى (الروض ). والذر : صغار النمل .

وأنه قد أجار بين الناس، قالوا: فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال: لا، قالوا: والله إن زاد الرجل على أن لعب بك.

قال ثم أمر رسول الله عَلَيْكَ بِالجَهَانِ، وأمر أهله أن يجهزوه، ثم أعلم الناس أنه يريد مكة وقال: (اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش حتى نبغتهم فى بلادهم).

قال فكتب حامل بن أبي بلتعة إلى قريش بذلك مع امرأة ، فجعلته فى رأسها ، ثم فتلت عليه قرونها وخرجت به ، وأتى رسول الله والله الوحى بفعلها ، فأرسل فى طلبها عليا والزبير والمقداد ، وقال : (انطلقوا) حتى انتهوا إلى الروضة فرأوها فقالوا : أخرجي الكتاب ، قالت : ما معى من كتاب ، قالوا : تخرجين الكتاب أو تقلعين الثياب . فأخرجته من شعرها فأتوا به النبي والمستنبية فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين عجرهم ببعض أمر رسول الله علية .

فقال الذي عَلَيْتُهِ : (ياحاطب ما هذا ؟!) قال : يارسول الله لا تعجل فإنى والله لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ، ولكن ليس لى فى القوم أصل ولا عشيرة، ولى بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم ، فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعنى أضرب عنقه فإن الرجل قد نافق، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : ( وما يدريك يا عمر لعل الله تعالى قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال احملوا ما شئتم فقد غفرت لكم () .

ثم مضى رسول الله ﷺ لسفره ، واستخلف على المدينـــة كلثوم ابن الحصين الغفاري ــ وقال ابن سعد عبدالله بن أم مكتوم ــ فحرج لعشر

<sup>(</sup>١) قال الحافظ السهيلي في (الروض الآنف) : علق حكم المنعمن قتله بشهود , بدر ، فدل على أن من فعل مثل فعله و ليس ببدري أنه يقتل .

مضين من شهر رمضان فصام وصام الناس معه ، حتى إذا كان بالسكديد أفطر، ثم مضى حتى نزل مر الظهران فى عشرة آلاف ، وعميت الأخبار عن قريش وهم على وجل وارتقاب ، فحرج أبو سفيان بن حرب وحسكيم بن حزام(١) وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخباد .

وكان العباس قد خرج قبل ذلك بعياله مسلماً مهاجرا ، فلتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل بالجحفة وقيل بذى الحليفة ، وكان فيمن خرج ، ولتى رسول الله عليه ببعض الطريق أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبية بن المغيرة بالأبواء(٢) فأعرض عنهما ، فقالت أم سلمة : لا يكن ابن عمك وابن عمتك أخى أشتى الناس بك، وجاء إليه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب فقبل وجهه، فقال رسول الله عليه اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحين ) وقبل منهما إسلامهما ، فأنشده أبو سفيان معكذراً إليه أبياتاً ، منها :

لعمرك إنى يوم أحمل راية لتغلب(٣) خيل اللات خيل محمد المكالمد بإ<sup>(1)</sup> الحيران أظلم ليله فهذا أوانى حين أهدى وأهتدى هدانى هاد غير نفسى ودلنى على الله من طردت كل مطرد

<sup>(</sup>۱)فىالظاهرية ( حرام ) والتصحيح من الاحمدية و ( تبصير المنتبه فى تحرير المشتبه للحافظ ابن حجر ) وهو مشهور .

<sup>(</sup>٢) موضع بين مكة والمدينة ، وهو إلى المدينة أقرب ، وهو على خسة أميال منها ، على ما في ( الروض الآنف ) وغيره .

 <sup>(</sup>٣) فى النسختين ( لننصر ) عوض ( لتغلب ) المثبتة فى المصادر المشهورة
 كتاريخ ان الاثير وغيره .

 <sup>(</sup>٤) فى الظاهرية (الكالمديج) والتصحيح من الاحمدية والمراجع المشهورة.
 والمدلج: هو الذي يسير ليلا.

فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال : (أنت طردتني كل مطرد ) .

وكان أبو سفيان بعد ذلك بمن حسن إسلامه فيقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله ويطلبي عبه ويشهد له ما الله ويطلبي عبه ويشهد له بالجنة ويقول: (أرجو أن يكون خلفاً من حرة(١)).

ولما نزل رسول الله يتلق مر الظهر ان (۲) ليلا وأمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف ناد، وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضى الله عنه رقت نفس العباس لأهل مكة ، قال : فجلست على بغلة رسول الله يتلق البيعناء وخرجت عليها حتى جئت الاراك(٣) فقلت لعلى : أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتى مكة فيخبرهم بمكان رسول الله يتلق فيخرجوا إليه فيستأمنوه

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ محد الطاهر بن عاشور في تفسيره (التحرير والتنوير ۱۸/۸): كل من لم يؤمن من للشركين حتى مات على الشرك فقد انتفت مخالطة الحبير نفسه وكل من آمن منهم فهو في وقت عناده و تصميمه على العناد قد انتفت مخالطة الحبير نفسه ، ولسكن الحبير يلسع عليه ، حتى إذا استولى ثور الحبير في نفسه على ظلمة كفره ألتى الله فيه خيراً حينتذ فأسمعه : فمثل ذلك مثل أبي سفيان إذ كان فيما قبل ليلة فتح مكة قائد أهل الشرك ، فلما اقترب من جيش الفتح وأدخل إلى النبي صلى الله فتح مكة قائد أهل الشرك ، فلما أن لك أن تشهد ألا إله إلا الله ) قال أبو سفيان : عليه وسلم وقال له : (أما آن لك أن تشهد ألا إله إلا الله ) قال أبو سفيان : لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عنى شيئاً . ثم قال له الرسول عليه الصلاة السلام : (وأن تشهد أنى رسول الله ) فقال : أما هذه فنى القلب منها الصلاة السلام : (وأن تشهد أياه ، ثم تم في نفسه الحبير ، فلم يكمل حينتذ إسماع الله إياه ، ثم تم في نفسه الحبير ، فلم يلبث أن أسلم فأصبح من خيرة المسلمين .

<sup>(</sup>٢) الظهران: واد قرب مكة، وعنده قرية يقال لها (مر) فيقال: مر الظهران. كا في معجم البلدار.

<sup>(</sup>٣) من مواقف عرفة من ناحية الشام، على ما فى ( معجم ما استعجم )، وأراك : فرع من دون تافل ، قرب مكة ، على ما فى معجم البلدان .

قبل أو يدخلها عنوة (١) ، فوالله إنى لأسير عليها إذ سمعت كلام أبى سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان ، وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكرا . قال يقول بديل : هذه والله نيران (٢) خزاعة [حمشتها الحرب ، فيقول أبو سفيان : خزاعة (٣) ] أذل وأقل أن تكون هذه نيرانها وعسكرها ، فعرف صوتى فقال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم ، قال : فداك أبى وأمى من هذا (٤) ؟ قال قلت : هذا أبو الفضل ؟ قال قلت : هذا الحيلة فداك أبى وأمى من هذا (٥) : فما الحيلة فداك أبى وأمى ؟ قال قلت : والله الله واصباح قريش والله ، قال (٥) : فما الحيلة فداك أبى وأمى ؟ قال قلت : والله الله والله عنون عنون من هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله والله عنون أستأمنه لك .

قال: فركب خلني ورجع صاحباه، فجئت به، كلما مروت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله على وأنا عليها قالوا: عم رسول الله على الله على مررت بنار عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: من هذا؟ وقام إلى، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله ، الحمد لله الذى أمكن منك بغير عقد ولا عهد، ثم خرج يشتد نحو رسول الله على وركضت البغلة فسبقت فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله عنه ، و دخل عليه عمر فقال: يارسول الله هذا أبو سفيان فدعنى أضرب عنقه ، قال قلت : يا رسول الله إلى قد أجرته .

ثم جلست إلى رسول الله ﷺ فأخذت برأسه وقلت : والله لايناجيه الليلة

<sup>(</sup>١) أي حرياً.

<sup>(</sup>٢) ( نيران ) ساقطة من النسختين ، فاستدركتها من المصادر المشهورة .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية فاستدركته من الاحمدية .

<sup>(</sup>٤) ( من هذا ) ساقط من الاحمدية فاستدركته من الظاهرية .

<sup>(</sup>٥) (قال ) ساقطة من الظاهرية فاستدركتها من الاحمدية .

رجل دونى ، فلما أكثر عمر قلت : مهلا يا عمر ما قصنع هذا إلا لأنه من بنى عبد مناف ، ولو كان من بنى عدى ما فعلت هذا . فقال عمر : مهلا يا عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم ، ومابى إلاأنى قدعر فت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله عليه من إسلام الخطاب . فقال وسول الله عليه المناه عليه المناه عباس إلى رحاك فإذا أصبحت فأتنى به ) فذهبت به ، فلما أصبح غدوت به (١) إلى رسول الله متيانية .

فلما رآه رسول الله عَلَيْكِيْ قال : (و يحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟) قال : بأبي أنت وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى (٢) شيئاً بعد ، قال : (و يحك يا أبا سفيان ألم يأن الك أن تعلم أنى رسول الله ؟) قال : بأبى أنت وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، أما والله هذه فإن فى النفس حتى الآن منها شيئاً ٢٠ فقال له العباس : و يحك أسلم و اشهد ألا " إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك ، قال فشهد شهادة الحق ، فأسلم .

قال العباس: قلت يا رسول الله: ان أبا سفيان رجل يحب الفحر، فاجعل له شيئاً ، قال: ( ندم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن (٤) ومن أغلق بابه عليه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ) .

<sup>(</sup>١) ( به ) ساقطة من الظاهرية . فاستدركتها من الأحمدية و (لمنسان العيون في سيرة الامين المأمون لنور الدين الحلمي ) .

<sup>(</sup>٢) (عنى ) ساقطة من النسخة بين ، فاستدركتها من (تاريخ الطبرى ٣/٣٥) وغيره من المصادر .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية (فان النفس حتى الآن فيها شيء) والصواب ما فى الاحمدية وهو عائل لما ورد فى (عيون الاثر لابن سيد الناس ١٦٩/٢).

<sup>(</sup>٤) وفى تاريخ الطبرى وغيره زيادة وهى : (ومن دخل دار حكيم فهو آمن ) ودار أفى سفيان هى بأعلى مكة ، ودار حكيم بن حزام بأسفل مكة ، أنظر ( بحم الروائد ١٩٥٣ ) وسنن أبى داود و صحيح مسلم .

ثم أمر العباس أن يجلس أبا سفيان بمضيق الوادى عند حطم الجبل(١) حتى تمر به جنود الله تعالى فيراها، ففعل، فمرت القبائل على واياتها ، كلما مرت قبيلة فيقول : يا عباس من هذه ؟ فأقول : سليم ، فيقول : مالى ولسليم ، ثم القبيلة فيقول : يا عباس من هذه ؟ فأقول : مزينة ، فيقول : مالى ولمزينة ، حتى فغدت القبائل ، ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها ، فإذا أخبرته بهم قال : مالى ولمنى فلان .

حتى مر رسول الله عَيْنِيْنِيْ فى كتيبته الخضراء، فيها المهاجرون والانصار، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، قال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله عَيْنِيْنِهِ فى المهاجرين والانصار، قال: ما لاحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك ملكاً عظيما، قال قلت النجاة قال قلت النجاة الما قومك.

حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيها لا قبل لسكم به، فن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت شاربه وقالت: اقتلوا الحميت (٣) الدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم، قال: ويحدكم لا تغرنكم هذه بقولها فى أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لسكم به، من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، قالوا: قاتلك الله وما تغنى عنا دارك؟ اقال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، فنفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد.

<sup>(</sup>۱) حطم الجبل هو الموضع الذي حطم منه أي ثلم ، فبق منقطعا . ويحتمل أن يريد عند مصيق الجبل حيث يرحم بعضهم بعضاً فيراها جميعها ، على ما في (النهاية لابن الأثهر).

<sup>(</sup>٢) ويجوز أن ترسم (إذن).

<sup>(</sup>٣) هناً في هامش الظاهر ية و الاحمدية : الحميت : الزق الممتلىء . والاحمس : الذي لا خير عنده .

قال ابن عباس: دخل رسول الله عليه مك يوم الفتح وعلى السكعبة ثلاثمائة وستون صنماً، قد شد لهم إبليس أقدامها برصاص، فجاء ومعهقمنيب فجمل يومى، به إلى كل صنم منها فيخر لوجهه(١) فيقول (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا )حتى مر عليها كاما

وقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله ، والله ما نأمن سعدًا أن تمكون منه فى قريش صولة ، فقال رسول الله ﷺ : (يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة ، اليوم أعز الله فيه قريشاً ) .

وقال ضرار بن الحطاب الفهرى يومئذ(١) :

يا نبئ الحسدى إليك لجا حيد عن قريش ولات حين اكجسّاء

<sup>(</sup>۱) إذا كان رسول الله على فد حطم الاصنام المادية ، فإنه من قبل ذلك ومن بعد ذلك قد حطم كل صنم يعبد من دون الله، وبينأن الرياء شرك ، والهوى شرك ، والحنصوع المشهوات شرك ، وكل حمل لا يقصد الإنسان به وجه الله فإنما هو من أعمال الشرك ، من (كتاب القرآن والنبي على لمولانا الدكتور عبدالحلم عمود عليه رحمة الله ص ٢٤١ من الطبعة الأولى ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية .

<sup>(</sup>٣) في الاحمدية ( فإنه زعم سعد ) .

<sup>(</sup>٤) يستعطف النبي ﷺ على قريش ، على ما فى ( الروض الآنف ) . ( ٣٨ --- أول عبون العواريخ )

حين ضاقت عليهمُ سعة الأر ض وعاداهمُ إلَّـه السياء والتقت حلقتا البطان(١) على القوم م ونودى بالصيلم الصلعاء(٢) إن سعداً يريد قاصمة الظهر ر بأهل الحَـجُـرن والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الغيـ ـ فط رمانا بالنسر والعواء(٣) وغر الصدر لا بهم بشيء غير سفك الدما وسي النساء قد تلظى على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة(٩) السُوآ. إذ ينادى بذل حى قريش وابن حرب بذا من الشهداء فلتُن أقحم(٠) اللواء ونادى ياحماة اللواء أهل اللواء ثم ثابت إليه من أسرة الحز رج والأوس أنجم الهيجاء التكون بالبطاح قريش فِقعة القاع(٦) في أكف الإماء فانْسهَيْسُه فإنه أَسه الأسم حد لدى الغاب والغ<sup>م</sup> في الدماء إنه مطرق أيدير لنا الأمـ ـ سكوتاً كالحية الصهاء

<sup>(</sup>١) البطان : حرام يحمل تحت بطن البعير ، يعني اشتد الأمر .

<sup>(</sup>٢) هذا في هامش الظاهرية والاحدية : الصيلم الصلماء : الداهية .

<sup>(</sup>٢) العواء: خمسة كواكب كأنها ألف معطوفة الذاب ، على ما في كتاب (الازمنة والامكنة للرزوق ٢١٠/١). وفي الظاهرية (بلايسر والغواء) وكلاهما تصحيف والنسر : كوكب ، على التشبيه با لنسر الطائر.

<sup>(</sup>٤) ( في النسختين ( بالسوأة ) وهو خطأ لأن الهمرة المفتوحة هنا سيقها حرفُ عَلَةُ سَاكِن ، فَتَسَكَّتُبُ مَفْرِدةً .

<sup>(</sup>٥) في النسختين ( ألحْم ) وهو تصحيف ، صحته من ( عيون الأثر الحافظ أبن سيد الناس رحمه الله ١٧٧/) .

<sup>(</sup>٦) (ققمة القاع) مثل يضرب في الذل. والفقعة أردا الكماة.

فأرسل رسول الله ﷺ إلى سعد بن عبادة فنزع اللواء من يده وجعله بيد قيس ابنه ، ورأى وسول الله ﷺ أن اللواء لم يخرج عنه إذ صار إلى ابنه قيس .

وأمررسول الله عَيْنَا خالد بن الوليد فدخل من اللهِ أسفل مكانى بعض الناس ، فكان خالد على المجنبة (١) اليمنى ، وفيها أسلم وسلم وغفار ومزينة وجهينة وقباءل من قبائل العرب .

وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بين يدى دسول ابله وَيَطْلِيَّةٍ وَكَانَ عَلَى الرَّجَالَةُ ، وَحَرْبُتُ لَهُ وَدَخُل رَسُول الله وَيَطْلِيَّةٍ مِن أَذَاخُر (٧) حتى نزل بأعلى مكه ، وضربت له هناك قية .

إن يقبلوا اليوم فمالى عله هذا سلاح كامل وأله (١٠) و وذو غِرارًين (٥٠) سريع السله

<sup>(</sup>١) بجنبة الجيش: هي التي تكون في الميمنة والميسرة، وهما بجنبان، وقيل هي الكتيبة، والأول أصح، على ما في (النهاية لابن الآثير رحمه الله).

<sup>(</sup>٢) ثنية بين مكة والمدينة ، على ما فى ( مفجم ما استعجم لأبى عبيد البكرى رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٣) إسم جبل بمكة .

<sup>(</sup>٤) الآلة : الحربة ، أداة الحرب .

<sup>(</sup>ه) أي ذو حديث ...

ثم شهد الحندمة مع صفوان وسهيل وعكرمة ، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد و ناوشوهم شيئاً من قتال قتل من المسلمين اثنان ، وقتل من المشركين ثلاثة عشر رجلا ، وانهزموا ، وخرج حماس منهزماً حقى دخل بيته ، وقال لامرأته : أغلق على بابى ، فقالت : وأين ما كنت تقول ؟ فقيال :

(۱)إنك لو شهدت يوم الحندمه إذ فر صفوان وفر عكرمه واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمعمه ضرباً فلا تسمع إلا غمفمه (۱) للم نهيت (۱۲ حولنا(۱) وهمهمه (۰) لم تنطق في اللوم أدنى كلمه

وكان رسول الله ﷺ قد عهد إلى أمرائهمن المسلمين حين أمرهم بدخول مكة أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم ، إلا ثمانية رجال وأربع نسوة .

فأما الرجال (۱) فمنهم عكرمة بن أبى جهل ، وكان يشبه أباه فى أذى وسول الله على الله على الله على نفسه فهرب إلى اليمن ، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، فاستأمنت له وخرجت فى طلبه ومعها غلام لها رومى ، فراودها عن نفسها فأطمعته ،

<sup>(</sup>١) أورد ياقوت هذه المقطوعة بزيادة ونقص هما هنا .

<sup>(</sup>٢) الغمغمة : أصوات مختلطة .

<sup>(</sup>٢) النهيت : صوت الصدر ، وأكثر ما يوصف به الآسد . وفى النسختين (نهيم ) عرض (نهيت ) وهو من تصحيف السمع . وصححته من عيون الاثر و تاريخ الطبرى رحمهما الله .

<sup>(</sup>٤) في معجم ما استعجم (خلفنا) عوض (حولنا) ومثله في الروض الانف.

<sup>(</sup>٥) صوت في الصدر كذاك ، تردد الوثير في الصدر .

<sup>(</sup>٦) سقط من الظاهرية ( فأما الرجال ) فاستدركتها من الاحمدية .

ولم ترل تمنيه حتى انتهت إلى حى من العرب فاستغاثتهم عليه ، فأو ثقوه ، فأدركت عكرمة وهو يريد وكوب البحر فقالت له : جئتك من عند أوصل الناس وأحلمهم وأكرمهم وقد أمنك ، فرجع ، وأخبرته خير الرومي فقتله قبل أن يسلم ، فلما قدم على رسول الله بيالي أسرابه فأسلم (١) وسأل رسول الله بيالي أن يستغفر له ، فاستغفر له .

ومنهم صفوان بن أمية بن خلف، وكان أيضاً شديداً على رسول الله يتلقق فهرب خوفاً منه إلى جدة ، فقال عمير بن وهب الجمعى : يا رسول الله إن صفوان سيد قومى وقد خرج هارباً منك فأمنه صلى الله عليك ، فقال : (هو آمن) وأعطاه عمامته التى دخل بها مكة ليعرف بها أمانه ، فخرج بها همير فأدركه بجدة فأعلمه بأمانه وقال إنه أحلم الناس وأوصلهم وإنه ابن عمك وعزه عزك وشرفه شرفك ، فقال : إنى أخافه على نفسى ، قال : هو أحلم من ذلك ، فرجع صفوان ، وقال لرسول الله ويكاني : إن هذا يزعم أنك آمنتنى ، قال : ( انت فيه أربعة أشهر ) قال : ( صدق ) قال اجعلنى بالخيار شهرين ، قال : ( انت فيه أربعة أشهر ) فأقام معه كافراً وشهد حنيناً والطائف ، ثم أسلم وحسن إسلامه.

ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح من بي عامر بن لؤى ، وكان قد أسلم وكتب الوحى لرسول الله ويشائله ، فكان إذا أملى عليه (عزيز حكيم) يكتب وعليم حكيم ، وأشباه ذلك ، ثم ارتد ، وقال لقريش : إنى كنت أصرف محمداً فى قرآنه حيث شئت ، ودينكم خير من دينه ، فلما كان يوم الفتح فر إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه وكان أخاه من الرضاعة ، فغيبه عثمان حتى اطمأن الناس ، ثم أحضره عند رسول الله ويشائله وطلب له الأمان

<sup>(</sup>١) من حديث أم سلمة قالت قال رسول الله ﷺ: (رأيت لابي جهل عذقًا في الجمنة ) على مأ في الإصابة والطبقات للمكبري لابن سعد .

فصمت رسول الله ﷺ طويلا ثم أمنه فأسلم وعاد ، فلما انصرف قال رسول الله ﷺ لأصحابه : ( لقد صمت ليقتله أحدكم ) فقال بعضهم : هلا أومأت إلينا ؟ فقال : ( ما كان لنبيأن يقتل بالإشارة ، إن الأنبياء لا تكون لهم خاننة الأعين ) .

ومنهم عبد الله بن خطلوكان قد أسلم، فأرسله رسول الله متاليق مصدقاً «
ومعه رجل من الانصار وغلام له رومى قد أسلم أيضاً ، وكان الرومى يخدمه
ويصنع له الطعام، فنسى يوماً أن يصنع له طعاماً فقتله، وارتد، وكانت
له قيلتان تغنيان بهجاء (٢) وسول الله صلى الله عليه وسلم، فقت سله سعيد
ابن حريث المخزومى.

ومهم الحويرث بن نقيذ (٣) بن وهب بن عبد (٤) بن قصى ، وكان يؤذى رسول الله على الفتح هرب من بيته فلما كان يوم الفتح هرب من بيته فلقيه على بن أبي طالب فقتله .

ومهم مقيس بن صبابة ، وإنما أمر بقتله لأنه قتل الأنصارى الذى قتل أخاه هشاماً خطأ(١٠ وارتد ، فلما انهزم أهل مكه يوم الفتح اختنى بمكان هو

<sup>(</sup>١) أي جامعاً للصدقات ، وهي الزكاة .

<sup>(</sup>۲) فى النسختين ( هجاء ) عوض ( بهجاء ) المثبتة فى ( نهاية الارب للنويرى ٣٠٩/١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية ( نفيل ) وفى الاحدية ( نقيد ) والتصحيح من ( الدرر لابن عبد الر رحمه الله ) وغيره . وصحف فى ( عيون الآثر ١٧٥/٢ ) فأرجو تصحيحه .

<sup>(</sup>٤) فى الظاهرية ( عبد الله ) والتصحيح من الأحمدية والمراجع المشهورة .

<sup>(</sup>٥) مع أن النبي سِلِيَّةِ أعطاه دية أخيه .

وجماعة يشربون الحنر ، فعلم به نميلة بن عبد الله الكناني(١) فأتاه فضربه بالسيف حتى قتله .

ومنهم عبد الله بن الزُّ بَعـْرى السهمي ، وكان يهجو رسول الله عَلَيْكَ ويعظم القول فيه ، فهرب يوم الفتح هو وهبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هاني. ابنة أبي طالب إلى نجران، فأما هبيرة فأقام بها مشركاً وتوفى بهما، وأما ابن الزبعرى فرجع إلى رسول الله ﷺ واعتذر فقبل عذره، وقال حين أسلم:

راتق ما فتقت إذ أنالًا بور إذ أبارى الشيطان في سنن الغيب سي ، ومن مال ميله مثبور آمن اللحم والعظام بربي ثم نفسى(٣) الشهيد أنت النذير

يارسول المليك إن لسانى

فى أشعار كثيرة يعتذر فيها .

ومنهم وحشى بن حرب قاتل حمزة رضيالله عنه ، فلما فتح رسول الله مِرْلِيِّم مكة هرب إلى الطائف ، ثم قدم فى وفد أهله على رسولالله ﷺ وهو يقول : أشهد أن لا إلَـ إلا الله وأشهد أن محداً رسول الله ، فقال رسول الله مَلَيْكَانِيِّهِ : (أوحشى ؟ ) قال : نعم ، قال : (أخبرنى كيف قتلت عمى ) فأخبره فَبْكَى وقال: (غيب وجمك عني).

<sup>(</sup>١) المكلي الليقي .

<sup>(</sup>٧) فى النسختين ( أيام ) عوض ( إذ أنا ) والتصحيح من الروض الانف و تاريخ ان الآثير . قال السميلي في الروض الآنف : فتقت : يعني في الدين ، ف كل آثم ْفتق ، وكل ټو بة رتق . وقوله ( إذ أنا بور ) أى هالك .

<sup>(</sup>٣) في الروض الآنف ( قلمي ) عوض ( نفسي ) •

وأما قيلتا ابن خطل فكر تكنى وقريبه فقتلت إحداهما، واستؤمن رسول الله عَلَيْتُهُ للأخرى فأمنها فعاشت مدة ثم ماتت في حياة رسول الله عَلَيْتُهُ

وأما سارة فاستؤمن لها أيضاً فأمنها، وعاشت إلى أن أوطأها رجل فرساً بالأبطح فماتت فى زمن عمر ، وهى التي حملت كتاب حاطب بن أبى بلتعة . وكانت قد قدمت مسلمة ، ثم عادت مرتدة .

ومنهن هند ابنة عتبة ، وكان رسول الله ويلي قد أمر بقتلها لما فعلت بحمرة ما فعلت ، وكانت تؤذى رسول الله ويلي بمكة ، فجاءت مع النساء محتفية فأسلمت وكسرت كل صنم فى بيتها ، وقالت : لقد كنا منكم فى غرور ، وأهدت إلى رسول الله ويلي جديين واعتذرت من قلة ولادة غنمها ، فدعا لما بالبركة فى غنمها (٣) فكرت ، فكانت تقول : هذا من بركة رسول الله والحد لله الذى هدانا الإسلام .

<sup>(</sup>١) في الاحدية ( إن وجدتم هباراً فاقتلوه ) .

<sup>(</sup>٢) ( إن النار ) غير موجود في الاحدية .

<sup>(</sup>٣) سقط من الاحدية ( في غنمها ) .

وهرب حويطب بنعبدالعزى فرآه أبو ذر فى حائط(١) فأخبر النبى عَلَيْكُمْ مَكَانَهُ فَقَالَ : (قد أمنا الناس إلا من أمرنا بقتله ) فأخبره بذلك فجاء إلى النبى عَبَيْكَ ، قيل إنه دخل يوماً على مروان بن الحمكم وهو على المدينة ، فقال له مروان : تأخر إسلامك يا شيخ ، ققال : لقد هممت به غير مرة فكان يصدنى عنه أبوك .

قال الواقدى: ولما د-ل رسول الله ﷺ مكه كانت عليه عمامة سوداه، فوقف على باب الكعبة (٢) وقال: ( لا إله الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل دم ومأثرة أو مال مدعى فهو تحت قدمى هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج) ثم قال: ( يا معشر

<sup>(</sup>١) الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط، على ما في ( النهاية لابن الاثير ) .

<sup>(</sup>٣) للاستاذ على الطنطارى كله فى مؤلفه ( من نفحات الحرم ) يقول فيها : ها هى ذى الكمية ، وهذا الحطيم وزمزم والمقام ، وهؤلاء المسلمون صفوفاً حولها ، وراءها صفوف ، صفوف ، عند إلى خارج الحرم ، إلى ما وراء الحماز إلى الدنيا كاما . ( فهذه مركز الدائرة ، وهذه سرة الارض ) . وهذا يلمتني المكان كله ، فا ، شرق هذا والمغرب ، والنائى من الارض والدنى ، وهذا الشام ومصر والعراق والمغرب وفارس والهند هنا وجاوة والارض المسلمة كاما . . . .

وللاستاذ الدكتور حسين كال الدين مقال فى ( جريدة الاهرام ) قال فيه إن البحث أثبت له أن موقع مكة المحكرمة هو فى وسط العالم وأن الارض اليابسة على سطح المحرة الارضية موزعة حول مكة توزيماً منتظماً وأعد خريطة للعالم القديم ، قبل اكتشاف أمريكا واستراليا ، وكرر المحاولة ، فوجد أن مكة هى أيضاً مركز الارض اليابسة ، حتى بالنسبة إلى للعالم القديم يوم بدأت الدعوة إلى الإسلام .

قريش ما ترون أنى فاعل بكم)؟ قالوا خيراً: أخ كريم وابن أخ كريم، قال : ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) فأعتقهم رسول الله وَ الطلقاء ) وكان الله تعالى قد أمكنه منهم وكانوا له فياً ، فبذلك سمى أهل مكة ( الطلقاء ) .

وطاف بالكعبة سبعاً، ورأى ما فيها منصور الأنبياء فأمر بها فحيت (١) ثم جلس رسول الله ﷺ على الصفا، واجتمع الناس لبيعة رسول الله ﷺ على الإسلام، فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيها استطاعوا.

فكانت هذه بيعة الرجال .

وأما بيعة النساء فإنه لما فرغ من الرجال بابع النساء ، فأتاه نساء من قريش منهن : أم هانىء بنت أبى طالب ، واسمها فاختة وقيل هند ، وأم حبيبة بنت العاص بن أمية ، وكانت عند عمرو بن عبد ود العامرى ، وأروى بنت أبى العيص عمة عتاب(٢) بن أسيد ، وأختها عاتك ، وآمنة بنت عفان أخت عثمان ، وهند بنت عتبة ، وبسرة بنت صفوان بن نوفل(٣) بن أسد بن

<sup>(</sup>١) فى صحيح الإمام البخارى أنه صلح أن يدخل البيت وفيه الآلهة ، فأمر ما فأخرجت . فأخرج صورة لمراهيم وأسماعيل فى أيديهما من الازلام ، فقال : ( قاتلهم الله , لقد علموا ما استقاما مها قط ) . وما جاء فى بعض الآثار من أنه على أمر بمحوجميع الصور إلا صورة فباطل قطعاً ، فإن بقاء العمورة فى المسجد منكر . والنبي على لا يقر منكراً ، كا فى مقالة ( أديان الدرب قبل الإسلام) للامام الاكبر السيد محمد الخضر حسين عليه رحمة الله فى ( بجلة الهداية الإسلامية ـ شعبان ١٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>۲) فى الفسختين ( عثمان ) عوض ( عتاب ) والتصحيح من جمهرة أنساب العرب ١١٣ وغيرها .

<sup>(</sup>٢) سقط من الظاهرية ( بن نوفل ) والاستدراك من الاحدية والإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله .

عبد العزى ، وأم حكيم بنت الحارث بن هشام ، وفاختة بنت الوليد بن المغيرة وريطة بنت منبه بن الحجاج ، وغيرهن .

فقال لهن: (أتبايعنى على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن) قالت هند: والله إن كنت لأصيب من مال أى سفيان الهنة والهنة. فقال أبو سفيان وكان حاضرا: أما ما مضى فأنت منه فى حل، قال: (ولا تزنين) قالت: وهل ترى الحرة الزني(۱)، قال: (ولا تقتلن أولادكن) قالت: ربيناهم صغاراً وقتلتهم يوم بدر كبارا، فأنت وهم أعلم، فضحك عربن الخطاب رضى الله عنه قال: (ولا تأتين بهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن) قالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمثل، قال: (ولا تعصيك. تعصينى فى معروف) قالت: ما جلسنا هذا المجلس ونحن تريد أن نعصيك.

فقال لعمر : ( با يعهن ) واستغفر لهن رسول الله ﷺ .

وكان لا يمس اللساء ولا يصافحهن، ولا تمسه إلا امرأة أحلما الله تعالى له أو ذات محرم .

وقام إليه على رضى الله عنه ومفتاح السكعبة فى يده فقال : يا رسول الله المجمع لنا الحبجابة مع السقاية صلى الله عليك ، فقال رسول الله والمنافية : (أين عثمان بن طلحة )؟ فدعى له فقال : (هاك مفتاحك يا عثمان ، البوم يوم بر ووفاء) قال عثمان بن طلحة : كنا نفتح السكعبة فى الجاهلية يوم الإثنين والحنيس ، فأقبل النبي والمنافية يوما يريد أن يدخل السكعبة مع الناس فغلظت عليه ونلت منه ، وحلم عنى ثم قال : (ياعثمان لهلك سترى هذا المفتاح يوما بيدى أضعه حيث شتم ) فقلت له : القد هلكت قريش يومئذ (٧) وذلت ، بيدى أضعه حيث شتم ) فقلت له : القد هلكت قريش يومئذ (٧) وذلت ،

<sup>(</sup>١) في المصادر الآخرى : ( وهل توني الحرة ) .

<sup>(</sup>٧) ( يومئذ ) ساقطة من الظاهرية .

فقال : ( بل عمرت وعزت يومثذ ) ، ودخل السكعبة ووقعت كلبته منى موقعاً ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال .

فلما كان يوم الفتح قال لى : (ياعثمان ائتنى بالمفتاح) ، فأتيته به ، فأخذه منى ودفعه إلى وقال : (خذوها تالدة خالدة لا ينزعها منسكم إلا ظالم ، ياعثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا بما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف ) قال عثمان : فلما وليت نادانى فرجعت إليه فقال : (ألم يكن الذى قلت لك(١)) قال : فذكرت قوله لى بمكة قبل الهجرة : (لملك سترى هذا المفتاح يوماً بيدى أضعه حيث شدت ) قلت : بلى أشهد أنك رسول الله .

وقال العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قطاولت يومئذ لأخذ المفتاح في رجال من بني هاشم ، فدفعه رسول الله علياليّن إلى عثمان .

ودخل رسول الله ﷺ السكعبة ومعه بلال فأمره أن يؤذن ، وأبو سفيان ابن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بزهشام جلوس بفناء الكعبة ، فلما أذن بلال قال عتاب : لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه، فقال الحارث : أما والله لو أعلم أنه حق لا تبعته . فقال أبو سفيان : لا أقول شيئاً ، لو تكامت لا خرت هذه الحصباء .

فخرج عليهم النبي سَيَطِينَهُ فَقَالَ لَهُم : (قد علمت الذي قلتم ) ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب(٢): نشهد أنك رسول الله ، والله ما اطلع على هذا أحدكان معنا فنقول أخبرك .

وأحدقت الأنصار برسول الله ﷺ فقالو افيابينهم : أثرون رسول الله ﷺ فقالو افيابينهم : أثرون رسول الله ﷺ إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم جما ؟ فالتفت إليهم وقال : (ماذا قلتم ؟)

<sup>(</sup>١) سقط من الظاهرية (الك).

<sup>(</sup>٢) استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عنا باً على مكه حين خروجه الى حنين فأقام للناس الحج ، وبتى عناب أميراً على مكه ، وأفر والصديق عليها الى أن مات .

قالوا: لا شيء يا رسول الله، فلم يزل بهم حتى أخبروه، فعال النبي عَلَيْنَاتُهُ: ( معاذ الله، المحيا محياكم والمات مماتكم ) .

وذكر أن فضالة بن عمير بن المملوح أراد قتل النبي وَلَيْسِكُنَّ وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، فلما دنا منه قال رسول الله علين : ( أفضالة ؟ ) قال : نعم فضالة يا رسول الله ، قال : ( ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ ) قال : لا شي ، كنت أذكر الله تعالى ، فضحك النبي وَلِينِكَ ثُم قال : ( استغفر الله ) ووضع يده على صدره فسكن قلبه ، قال فضالة : والله ما رفع (١) يده عن صدرى حتى ما خلق الله تعمالى شيئاً أحب إلى منه ، فرجعت إلى أهلى فررت بامرأة ما خلق الله تعدث إليها فقالت : هلم إلى الحديث ، فقلت لا ، وانبث فضالة بقول :

قالت علم إلى الحديث فقلت لا يأبي عليك الله والإسلام لو ما رأيت محمداً وقبيله بالفتح يوم(٢) تمكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بيناً والشرك يغشى وجهه الإظلام

ثم بعث رسول الله عليه المحرورة (٢) منا الحزاعى فجدد أنصاب الحرم (٢)، ووقف رسول الله عليه بالحزورة (١) فقال: (إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى ولو لا أنى أخرجت منك ما خرجت ).

<sup>(</sup>١) هكذا في الاحدية والروض الأنف ، وفي الظاهرية ( وضع ) عوض ( رفع ) .

<sup>(</sup>٢) في الغاهرية ( بعد ) عوض ( يوم ) الواردة في الاحدية .

<sup>(</sup>٣) الانصاب من الحرم: حدوده، وهي أعلام تنصب هناك لمعرفتها ه على ما في (تاج العروس السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي رحمه الله) والحديث خرجه الدار قطني.

<sup>(؛)</sup> موضع یلی البیت الحرام ، رفیه کانت سوق مکه ، وداخل آفی المسجد لما زید فیه ، علی مافی ( معجم ما استعجم ) و ( الروض الانف ) .

وبث رسول الله ﷺ السرايا إلى الأصنام التي حول مكة فكسرها، منها العزى ومناة وسواع وبوانة وذو الكفين(١)، ونادى مناديه بمكه : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنماً إلاكسره

وبما قيل من الشعر يوم فتح مكة قول حسان بن ثابت رضي الله عنه :

عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاه(٢) تعفيها الروامس والسماء(٣) خلال مروجها نعم وشاء يؤرقني إذا ذهب العشا شفاء كأن خبيئة (١٤) من بيت رأس (١٥) يكون مزاجها عسل وماء

ديار من بني الحسحاس قفر وكانت لا يزال بها أنيس فدع هذا واكن من لطيف لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها

<sup>(</sup>١) ( المزى ) : كانت شجرة بنخلة ، عندها وثن ، تعبدها غطفان ، فقطع خالد بن الوليد الشجرة وهدم البيت وكسر الوثن .

و ( مناة ) كان بسيف البحر ، تعبده الانصار وأزد شنوءة وأكثر الازد .

و ( سواع ) تعبده بنو كنانة وهذيل ومزينة وعمرو بن قيس عيلان .

و ( ذو السَّكَفين ) : كان لخزاعة ودوس ، كسره عمرو بن حممة الدوسي . كما في ( جمهرة الانساب لابن حزم ) وللاطلاع على ما ورد في ( بوانة ) راجع سنن أبي داود ومسند أحمد ومعجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) ذات الاصابع: موضع بالشام؛ والجواء كذلك، وهذراء: قرية عند دمشق .

<sup>(</sup>٣) يعني الرياح والمطر .

<sup>(</sup>٤) يمنى الحمر . وفي ممجم البلدان ( سبيئة ) عوض ( خبيئة ) .

<sup>(</sup>ه) بیت رأس : اسم لقریتین ، فی کل واحدة منهما کروم کثیرة ، ینسب إلها الحرر ، إحداهما بالبيت المقدس . وقيال بيت رأس : كورة بالأرهن ، والاخرى من أو احم حلب .

فهن لطيب الراح الفداء إذا ما كان مغث(١) أو لحاء وأسداً ما ينهنهذا(٤) اللقاء عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كدا. (٠) ينازعن (١) الأعنة مصغيات (٧) على أكتافها الأسل (٨) الظماء تظل جيادنا متمطرات الساء بالخمس النساء وكان الفتح وانكشف النطاء

إذا ما الأشربات ذكرن يومآ نوليها الملامة إن ألمنا(١) ونشرمها فتجعلنا(۲) ملوكاً فإما تعرضوا عنا اعتمرنا

<sup>(</sup>١) ألام الرجل إذا أنى ما يلام علميه .

<sup>(</sup>٢) المفث : القتال والشر ، الملحاء : الملاحاة باللسان . والسكلمة فىالغاجرية مجرفة إلى ( مغثَّاف ) عوض ( مفث أو ).

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان وديوان حصان: (فتتركنا) عوض (فتجملنا) مرقيل إن بعض هذه القصيدة قالهـا في الجاهلية ، وسيدنا حسان لم يشرب الخر سنذ أسلي

<sup>(</sup>٤) يعني: ما يكفنا :

 <sup>(</sup>٥) النقع: الغبار ، وكداء: موضع الثنية الى في أصابها مقبرة مكة .

<sup>(</sup>٦) فى ديوان حسان ( ببارين ) ومباراتها إياها أن يضجع الرجل رمحه ، فكأن الفرس بركض ايسبق السبُّم .

<sup>(</sup>٧) في الظاهرية ( مصمبات ) وهو تصحيف. والمصنيات: الموائل المنحرفات للطمن .

<sup>(</sup>٨) الأسل: الرماح.

<sup>(</sup>٩) هكذا في دنوان حسان، وفي النسختين ( متمرطات ) ومشمطرات: أى خارجات من جمهور الخيل من سرعتها ، يقال : "بمطر الفرس أمام الخيل إذا سبقها خارجاً منها ، يقول : فاجأتهم الخيل فخرج النساء يلطمن خدود الخيل يرددنها لترجع .

يعين الله فيه من يشاء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ايس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبداً يقول الحق إن يقع البلاء فقالوا لانقوم ولانشاء هم الأنصار عرضتها اللقاء<sup>(1)</sup> شتات (۱) أو فتال أو هجاء ونضرب حين تختلط الدماء مغلغلة فقد برح الخفاء وعبد الدار سادتها الإماء وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكف، فشركا لخديركا الفداء وعبوت مباركاً براً حنيفاً أمين الله شيمتته الوفاء أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء . فإن أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منسكم وقا.

وإلا فاصبروا لجلاد يوم شهدت به فقوموا صدقوا وقال الله قد يسرت(١) جنداً لنا في (٣) كل يوم من معد فنحكم بالقوافى من هجانا ألا أبلغ أبا سفيان عنى بأن سيوفنا تركتك عبدآ هجوت محمداً فأجبت عنه لساني صارم لا عيب فيه وبحرى لا تكدره الدلاء

وقال أنس بن زنيم يعتذر إلى رسول الله ﷺ مما قاله فيهم عمرو بن سالم من أبيات :

<sup>(</sup>١) مكذا في النسختين وديوان حسان ، وفي الروض الانف ( سيرت ) .

<sup>(</sup>٢) أي هم أقوياء على القتال .

<sup>(</sup>٣) في النسختين ( ليالي ) عوض ( لنا في ) المثبتة في ديوان حسان .

<sup>(</sup>٤) في ديوان حَسان ( سباب ) وفي الظاهرية ( شتان ) وهو تصحيف . واستمنت في التحقيق وبمض الشرح بديوان حسان تحقيق الدكتور سيد حنى حسنين ، وبالروض الانف للعلامة السهيلي .

وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد وأكسى لبردالخال(١) قبل ابتذاله وأعطى لرأس السابق المتجرد ونبوا رسول الله أنى هجوته

أحث على خير وأسبغ نائلا إذا راح كالسيف الصقيل المهند تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيداً منك كالآخذ باليد تعلم رسول الله أنك قادر على كل صرم متهمين ومنجد تعلم بأن الركب ركب ءويمر هم الكاذبون المخلفو كل موعد فلاحملت سوطى إلى إذا يدى

## (ذكر غزوة خالد بن الوليد بني جذيمة)

وفى هذه السنة بعد الفتح كانت ( غزاة خالد بن الوايد بني جذيمة ) وكان رسول الله ﷺ قد بعث السرايا(٢) بعد الفتح فيها حول مكة يدعون الناس إلى الله، ولم يأمرهم بقتال، وكان عن بعث خالد بنَّ الوليد، بعثه داعياً ولم يبعثه مقاتلا ، فنزل على الغمصياء - ماء من مياه بني جذيمة بن عامر بن عبد مشاة ان كنانة ــ وكانت جذيمة قد أصابت في الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة عم خالد ، كانا أقبلا من اليمير. وأخذت ما معهما .

فلما نزل خالد ذلك الماء أخذ بنو جذيمة السلاح، فقال خالد صعوا السلاج

<sup>(</sup>١) الحال : من يرود النمين من رفيع الشياب، كما في حاشية النسخةالظاهرية .

<sup>(</sup>٢) لولا هذه السرايا ما بالى اللصوص الهجوم على الاسلام واستباحة حاه. وكانت هذه السرايا تحمل معها كلام الله للقرأ منه . . . وبعد أن كان أغايب المكتتبين في السرايا السابقة من المهاجرين أخذت البعوث الخارجة تتالف من المهاجرين والأنصار . (أنظر فقه السنة للاستاذ الشبخ محمد الغزالي ) وكانأعداء الاسلام الحيطون به متحزبين ضده متناصرين للقضاء عليه ( أنظر كناب النبي والسياسة الدولية للاستاذ الدكتور مصطنى كال وصني ) •

<sup>(</sup> ٤٠ – أول عيون التوار خ )

فإن الناس قد أسلموا ، فوضعوا السلاح، فأمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا ثم حرضهم على السيف فقتل من قتل منهم .

فلما انتهى الحنبر إلى النبي عَلَيْكِيْنَةُ رفع يديه إلى السماء ثم قال : ( اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد(١) ) ثم أرسل علياً رضى الله عنه ومعه مال ، وأمره

(١) يقول الاستاذ الجليل الشيخ صادق إبراهيم عرجون في مؤلفه (عالد ابن الوليد ):

تختلف الروايات فى هذه الوقعة كعهدنا بها فى كبريات الحوادث، وهذا الاختلاف من أقرى الأسباب الى تحملنا على التوقف فى القسليم بهذه الروايات المتضاربة وعلى أن نعمد إلى للوازنة بينها واستنباط ما نظمتن إليه. (وبعد أن أورد الرواية التي هنا قال): يرى المذين يأخذون بهذه الرواية أن حمل السلاح في وجه المسلمين عذر قوى لخالد فيما صنع بالقوم. وحاشا أن تكون براءة الني صلى الله عليه وسلم عاصنع خالدمن أجل أن قوماً مؤمنين اعتدى عليهم قائده فقتل بعضهم مراغمة شم لا يقتص منه ولا يعزله عن الإمارة.

وأما المال الذى دفع لهم على يد على فليس فيه رائحة القصاص، وإنما هو من قبيل القرضية والاحتياط و تعويض من بق منهم مؤمنا . وخالدظلت مكانته عند رسول الله هي مكانته التي أحلها الله من قلبه . ويستحيل على مقام النبوة أن يرفع مكانة رجل قد و قع منه بعض ما ترعم الروايات الزائفة . والرواية التي تعتبد عليه هي ما روى الإمام البخارى و بعث الذي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني بحد يمة . فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا (أسلنا) فجملوا يتولون (صبأنا صبأنا ) فجعل خالد يقتل ويأمر . . . ، وهذا صريح في أن خالداً لم يبدأ القوم ببنال ولاأظهر لهم نية في القتال، بل دعاهم إلى الإسلام . وفهم خالداً ن ذلك كان بقية منهم ، واستبعداً ن لا يحسنوا التعبير عن إسلام بعنوانه وهي كلة التوحيد .

قال الشبيخ ابن تيمية : لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا ، فقالوا صبأءا ، فلم يقبل منهم وقال : إن هذا ليس بإسلام ، فقتلهم ولم يكن في الفقه والدبن بمنزلة غر ه في عليه حكم هذه القضية . أن ينظر في أمرهم ، فودى لهم الدماء والأموال ، حتى إنه ليدى ميلغة الكلب(١) وبق معه من المال فضلة فقال لهم على : هل بقي لسكم مال أو دم لم يود؟ قالوا : لا، قال فإنى أعطيكم هذه البقية احتياطاً لرسول الله يَتَلِيَّةٍ ، ففعل ثم رجع إلى رسول الله يَتَلِيَّةٍ فأخبره فقال : (أصبت وأحسنت).

وقيل إن خالداً اعتذر وقال: إن عبد الله بن حذافة السهمى أمره بذلك ، عن رسول الله على وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام فى ذلك ، فقال له عبد الرحمن: عملت بأمر الجاهلية فى الإسلام، فقال خالد: إنما ثأرت بعمك بأبيك ، فقال عبد الرحمن: كذبت قد قتلت أنا قاتل أبى ، إنما ثأرت بعمك الفاكه ، حتى كان بينهما شى و (٢) فبلغ رسول الله على فقال: (مهلا يا خالد دع عنك أصحابى ، فو الله لو كان لك أحد ذهباً ثم أنفقته فى سبيل الله ما أدوكت غدوة أحدهم ولا روحته).

قال عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي : كنت يومئذ في جند خالد ، فبعثنا في أثر ظعن "مصعدة يسوق بهن فتية ، فقال : أدركوا أولئك ، فحرجنا في أثرهم ، حتى إذا أدركناهم مضوا، ووقف لنا غلام شاب على الطريق ، فلما انتهينا إليه جعل يقاتلنا ويقول :

إرفعن أطراف الذيول وارتعن مشى حيثيات كأن لم يفزهن ألا أله الذيول وارتعن اليوم نساء تنمنعن

<sup>(</sup>١) هي الإماء الذي يلغ فيه المكلب

 <sup>(</sup>٢) في بعض المصادر (شر) عوض (ثوم).

<sup>(</sup>٣) الظمينة : الهودج ، فيه امرأة أولا ، وقد يكنى عن المرأة بالظمينة وإن لم تسكن فى الهودج ، على ما فى ( بصائر ذوى التمييز فى الطائف الكناب العزيز المفهورزابادى رحمه الله ) .

فقاتلنا طويلا فقتلناه، ومضينا حتى لحقنا الظُّيَّمن ، فحرج إلينا غلام كأنه الأول ، فجمل يقاتلنا ويقول :

أقسم ما إن خادر ذو لِبده يرزم بين أثلة(١) ووهده بفرس شبان الرجال وحده بأصدق الغداة منى نجده(٢)

فقاتلناه حتى قتلناه ، وأدركنا الظمن فأخذناهن ، فإذا فيهن غلام وضى الوجه ، به صفرة كالمنهوك ، فربطناه بحبل وقدمناه لنقتله (٣) فقال لنا : هل لكم فى خير ؟ قلنا : ما هو ؟ قال : تدركون بى الظمن فى أسغل الوادى ثم تقتلوننى ، قلنا : نفعل ، فعارضنا الظمن ، فلما كان بحيث يسمعن الصوت نادى يأعلى صوته : إسلمى حبيش فقد تفدلا العيش ، فأقبلت عليه جارية بيضاء يأعلى صوته : وأنت فاسل على كثرة الأعداء وشدة البلاء، قال : سلام عليك دهرا وإن بقيت (٠) عصرا ، قالت : وأنت سلام عليك عشرا وشفماً ووترا وثلاثاً تترى ، فقال :

فإن يقتلونى يا تحبيش فلم يدع هواك لهم منى سوى تعلة الصدر فأنت الني أخليت لجي من دى وعظمي وأسبلت الدموع على نحرى فأجابته تقول:

ونحن بكينا من فراةك مرة وأخرىوواسيناك فىالعسر واليسر

<sup>(</sup>١) في نهاية الأرب ١٧ / ٣٢٠ (أيك ) عوض (أثلة).

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية ( تحدة ) وهو تصحيف . .

<sup>(</sup>٣) ( المقتله ) ساقطة من الظاهرية ، فاستدركتها من الاحمدية وغيرها .

<sup>(</sup>٤) مصحف في النسخةين . فصححته من نهاية الارب والروض الانف .

<sup>(</sup>ه) فى النسختين (بقيتم) والمثبت هو من (نهاية الآرب للنوبري ٢٢٠/١٧) ومن ( السكامل لابن الآثير المؤرخ ) .

جيل العفاف والمودة في سأر وأنت فلا تبعيد فنيعم فتى الهوى وقال:

أريتك إن طالبتكم فوجدتكم بحلية (١) أو ألفيتكم بالخوانق(٢) تكلف إدلاج<sup>(1)</sup> السرى فىالودائق<sup>(0)</sup> أثيبي بود قبل إحدى الصفائق (٢) أثبي بود قبل أن تشحط النوى ويتأى الأمير(^) بالحبيب المفادق فإلى لا سر لديَّ أذعتــه ولا منظر مذغبت عني برائق ولا ذكر إلا ذكر همان وامق

ألم أك أملاه) أن ينول عاشق فلا ذنب لي قد قلت إذ نين جيرة<sup>(١٦)</sup> على أن ما ناب المشيرة شاغل

فقدموه فضر بوا عنقه(١) , فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو

<sup>(</sup>١) موضع .

<sup>(</sup>٢) موضع فى تهامة .

<sup>(</sup>٣) في نهاية الارب النويرى وتاريح ابن الأثير ( ألم يك حقا ).

<sup>(</sup>٤) فى الظاهرية ( ادراح ) والتصحيح مر.. الاحمدية ونهاية الارب والروض الأنف.

<sup>(</sup>ه) شدة الحر .

<sup>(</sup>٦) هذا ما في النسختين ، ومثله في نهاية الارب للنويري ، وفي الروض الأَنْفُ ﴿ إِذْ أَهْلُنَا مِمَا ﴾ وكذلك في عيون الآثر .

<sup>(</sup>٧) يمنى: الخطوب . وفي الآغاني ( البوائق ) .

<sup>﴿ (</sup>٨) هَكَذَا فِي اللَّسَجْتَيْنِ ، وَمَثْلُهُ فَيَعِيونَ الْآثُمُ وَالْرُوسُ الْآنِفُ . وَفَيْ نَهَا يُهُ الارب للنورى ( وينأى الحليط ).

<sup>(</sup>٩) هؤلاء فتيـــان في ظمن يسوقون بهن، وهم يرون الموت يلاحظهم فلا يذكرون كلة الإسلام لينجوا بها من القتل ، بل إن أحدهم ليرضي بالموت قرَّير العَين بعد حديث في الهوى والهيام، كما في كتَّاب ( خالد بن الوليد للاستاد الشيخ محمد صادق عرجون ).

شهقتين ثم ماتت، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أخبروه الحدر فقمال رسول الله ﷺ: ( أماكان فيكم رجل رحيم )

وهذا الشعر لعبد الله بن علقمة الكناني .

وكان من حديثه مع حبيشة بنت حبيش الكنانية : أنه خرج مع أمه و علام نحو المحتلم در النور جارة لها ، وكانت لها ابنة اسمها حبيشة ، فلها رآها عبدالله هو مها ووقعت فى نفسه ، وأقامت أمه عند جارتها ، وعاد عبدالله إلى أهله ، ثم عاد ليأخذ أمه فوجد حبيشة قد ترينت لامركان فى الحى ، فازداد مها عبا وانصرفت أمه فشى معها وهو يقول :

وما أدرى بلى إنى لأدرى أصروب القيطر أحسن أم محبيش حبيشة والذى خلق الهدايا وما إن عندها المصب عبش(١)

فسمعته أمه فتغافلت عنه ، ثم إنه رأى ظبياً على ربوة فقال :

يا أمَّتا خبرين غير كاذبة ومايريد مسول الحق بالكذب أتلك أحسن أم ظي برابية لابل حبيشة في عيني وفي أربي

فزجرته أمه وقالت : ما أنتوهذا ؟ وأنا مزوجتك ابنة عمك، فهى أجمل من تلك وأنت امرأة عمه فأخبرتها الخبر وقالت : زيتى ابنتك له ، ففعلت وأدخلتها عليه ، فأطرق ، فقالت له أمه : أيهما أحسن فقال :

إذا غُميت عنى حبيشة مرة من الدهر لم أملك عزاء ولا صبرا كأن الحشاحر السمير يحشه (٢) وقود الغضى والقلب مضطرم جرا

<sup>(</sup>١) في الآغاني ( وما عن بعدها للصب عيش ) .

<sup>(</sup>۲) مصحفة في النسختين، فصححتها من (نهاية الأرب النويرى) عصه: يرقده.

وجمل يراسل الجارية وتراسله ، فعلقته كما علقها وكثر قوله الشعر فيها ، فن ذلك قوله :

حبيشة هل بحدى و بحدك (١) جامع بشملكم شملي وأهلكم أهلي وهل أنا ملتف بثوبك مرة بصحراء بين الأثلتين (٢) إلى النخل

فلما علم أهلها خبرهما حجبوها عنه ، فازداد غرامه ، فقــالوا لحــا : عديه السرحة ، فإذا أتاك فقولى له : نشدتك الله إن أحبهتنى فوالله ما على الأرض أبغض إلى منك ، ونحن قريب فسمع ما تقولين ، فوعدته ، وجلسوا قريباً يسمعون ، فأقبل لموعدها ، فلما دنا منها دمعت عيناها والتفتت إلى حيث أهلها جلوس ، فعرف أنهم قريب ، فرجع وبلغه الحال فقال :

فإن قلت ما قالوا لقدزدتني جوى على أنه لم يبق ستر ولا صبر ولم يك حبى عن نوال بذلته فيسليني عنك التجنب والهجر وما أذس م الاشياء لاأنس دمعها ونظرتها حتى يغيبني القبر

وبعث النبي ﷺ إثر ذلك خالد بن الوليد ، فكان منه ما تقدم ذكره .

( وفيها ) هدم خالد بن الوليـد ( العـُزَّى(٣) ) ببطن نخسلة وكان هــذا

<sup>(</sup>۱) فی اُلظاهریة (وجدی ووجدك)

<sup>(</sup>٢) في (نهاية الأرب للنوبري ١٧ / ٣١٨) (الايكتين) عوض (الاثلمتين).

<sup>(</sup>٣) هى أحدث من اللات ومناة، وكانت أعظم الاصنام عند قريش، وكانت قريش تخصها بالإعظام ثم اللات ثم مناة ، على ما فى ( الاصنام لابن السكامي).

البيت (۱) تعظمه قريش وكنا فةومضر كلها ، وكان سدنتها بني شيبان من بني سلم حلفاء بني هاشم ، فلما سمع صاحبها بمسير خالد بن الوليد إليها علق عليها سيفه وقال :

أيا عرشك ى شدة لاشوك لها (٢) على خالد ألقي القيناع وشمرى (٣)

فلما أنتهى خالد إليها جعل السادن يقول دأعرى بعض غضباتك، فحرجت امرأة سوداء حبشية ناشرة شعرها مولولة، فقتلها خالد وكسر الصنم، وهدم البيت، ثم رجع إلى رسول الله عليه فأخبره، فقال ( تلك العزى لا تعبد أبداً (٤)).

(١) يعني كعبتهم.

(٣) في ( الاصنام لابن هشام الكلي ) :

أعراء شدى شدة لا تسكذي على خالد ألتى الخار وشمرى فإنك إلا تقتلى اليوم خالداً تبوثى بدل عاجلا وتنصرى

فقال خالد :

يا عز كفرانك لا سبحانك إلى رأيت الله قدد أهانك

(٤) أتم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم نعمة الفتح و تعليم البيت من الأصنام ، فليلاحتها الكسار الوثنية وتحطيمها أينها كانت :

أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبطل الإسلام الأول على بن أبي طالبأن يحطم ( هبل ) ويرى قريشاً أنها كانت في عبادته من الخاطئين. ثم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالداً إلى ( العرى ) يحطمها و يمحو عار عبادتها عن قومه . فحطمها و رجع بيشرى الظفير باجتثاث جذر من جذور الوثذية المهينة .

<sup>(</sup>۲) أى لا تشوى و لسكن تقتل ، على ما فى ( لسان العرب لابن منظور رحمه الله ).

وفيها هدم عمرو بن العاص دستواع ، وكان برهاطا(۱) لهذيل، فلما كسر الصنم أسلم سادنه (۲) .

وفيها هدم سعد(٣) بن زيد « مَناة ، بالمُشكلـ لله (٤) .

## ( غزوة هوازن . وهي غزوة تحنين(٠) )

قال ابن إسحاق : ولما سمعت هوازن برسول الله ﷺ وما فتح الله عليه من مكة جمع ما لك بن عوف النصرى ، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجُسُم كلها وسعد بن بكر و ناس من بنى هلال .

وفى جشم تحرك بن الصبيعة ، وهو شيخ كبير قد أتى عليه سبعون ومائة سنة ، ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب ، وكان شجاعاً بجر با(١) وأتى مع بنى مالك فارسهم سبيع بن الحارث بن مالك الملقب بذى الخار وأخوم أحمر بن الحارث .

<sup>(</sup>۱) فى الظاهرية ( مرهاطا ) والتصحيح مرى الاحمدية ولسان العرب لابن منظور . وفى ( الاصنام لابن السكلبي ) كان بأرض يقال لها رهاط من بطن نخلة .

<sup>(</sup>٢) وكانت سدنته بى لحيان (وهم من هذيل) . كافى (الاصنام لابن السكلى) .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين ( سميد ) والصواب ( سمد بن زيد الأشهل )على ما فى الطبقات السكيرى لابن سعد وغيرها من المصادر .

<sup>(</sup>٤) كان منصوباً على ساحل البحرمن ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة كا في كتاب ( الاصنام ) .

<sup>(</sup>ه) واد أجوف من أودية تهامة . كا فى ( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للحافظ الهيشمي ٤١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) فى عيون الآثر : ( محربا ) بكسر الميم ، أى كثير الحروب . (١٦ – أول عبون النواريخ )

وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصرى . فلما أجمع السير إلى رسول الله على الناس أمو الهم وتساءهم وأبناءهم .

فلما نزلوا بأوطاس (١) اجتمع إليه الناس، فيهم دريد بن الصمة فقال:
بأى واد أنتم ؟ قالوا: بأوطاس، قال: نعم بحال الحيل لا حزن ضرس ولا
سهل كه شس (٢) مالى أسمع رغاء البعير ونهاق الحير وبكاء الصغير ويعاد (٣)
الشاة ؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أمو الهم ونساء هم وأبناء هم، قال:
أين ما لك ؟ قالوا: هذا مالك، فدعى له مالك فقال: يا مالك إنك قد أصبحت
رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له بعده من الآيام، مالى أسمع رغاء البعير
ونهاق الحير وبكاء الصغير ويعاد (٤) الشاء؟ قال: سقت مع الناس أمو الهم
ونهاق الحير وبكاء الصغير ويعاد (٤) الشاء؟ قال: سقت مع الناس أمو الهم
ونهاق الحير وبكاء الصغير ويعاد (٤) الشاء؟ قال : سقت مع الناس أمو الهم
ونهاق الحير وبكاء الصغير ويعاد (٤) الشاء؟ قال : سقت مع الناس أمو الهم
ونهاق الحير وبكاء الصغير ويعاد (٤) الشاء ؟ قال : سقت مع الناس أمو الهم
ونها مناه أبناء هم ، فنفض دريد يده وقال : راعى ضأن والله (٥) ، وهل
يرد المنهزم شيء ، إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيغه ورعه ، وإن
كانت عليك فضحت في أهلك ومالك .

ثم قال : ارفع أهلك ومالك إلا علياء بلادهم، فقال مالك : والله لا أفعل إنك قد كبرت وخرفت، ثم قال : يامعشر هوازن، والله لتطيعنى أو لا تكتن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى ، وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ، فقال دريد : هذا يوم لم أشهده ولم يفتنى :

<sup>(</sup>١) واد في ديار هوازن ، كما هو بين مِن السباق والسياق .

<sup>(</sup>۲) الحزن : خشونة في الارض . والدهس : ما لان من الارض ، على ا في ( بيمائر ذوى التمييز للفيروز ابادى ) و ( النهاية لابن الاثير ) .

<sup>(</sup>٣) في الظاهرية ( ثغال ) وفي الاحمدية ( ثغار ) وكلاهما خطأ .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين ( ثغار ) وهو تصحيف .

<sup>﴿ (</sup>٥) يجهله بذلك ، علي ما في ( عيون الأثر ٧ / ١٩٩ ) .

ما ليتنى فيها جذع أنخبُ فيها وأضع(١) أقود وطفاء(٢) الزمع كأنها شاة صدع

ولما بلغ رسول الله يَرْائِيَّ خبر هوازن أجمع المسير إليهم ، وبلغه أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً ، فأرسل إليه رسول الله يَرْائِيْ وهو يومئذ مشرك : (أعرنى سلاحك نلق فيه عدونا) فقال له صفوان : أغصباً يا محمد ؟ قال : ( بل عادية مضمونة نؤديها إليك ) قال : ليس بهذا بأس ، فأعطاه ما مة درع بما يصلحها من السلاح .

ثم سار الذي يَرِّالِيَّ ومعه ألفان من مسلمة الفتحمع عشرة آلاف من أصحابه فسكانوا اثنى عشر ألفا ، فلما دأى رسول الله يَرِّالِيَّ كثرة من معه قال : ( لن فغلب من قلة ) وذلك قوله تعالى : ﴿ ويوم حنين إذ أعجبت كم كثرته من فلم تغن عنه كم شيئاً (٣) ﴾ وقيل إنما قالها رجل من بكر.

واستعمل رسول الله ﷺ على من بمكه عتاب بن أسبد.

قال جابر : فلما ستقبلنا و ادى حنين انحدرنا فى و ادأجوف حطوط، ننحدر

<sup>(</sup>١) الحبب والوضع : ضربان من السيد، يتمنى لو كان شاياً له حركة الشياب واندفاعهم ليظهر بلاء في تلك الحرب ؛ كافحاشية في (الدرر في المغازى والسيد لابن عبد البر رحمه الله ) .

<sup>(</sup>۲) فى الظاهرية ( ونهاء ) عوض ( وطفاء ) والتصحيح من ( عيون الأثر للحافظ ابن سيد الناس اليعمرى المصرى ٢ / ١٨٩ ) . والوطفاء : الطـــويلة الشعر . والزمع : الشعر الذى فوق مربط قيد الدابة . والمراد بالشاء الوعل . وصدع : أى وعل بين الوعلين ، ليس بالعظيم ولا بالحقيد، كا فى ( شرح السيرة الأبى ذر الخشنى ) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآية ٢٥ .

فيه انحداراً في عماية الصبح، وكان القوم قد سبقوا إلى الوادى . فكنوا لذا في شعابه ومضايقه ، قد تهيئوا وأعدوا ، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتاب قد شدت علينا شدة رجل واحد ، وانهزم الناس أجمعون لا يلوى أحد على أحد ، فانحاز رسول الله على أحد على أحد ، فانحاز رسول الله على قال فلا شيء ، احتملت الإبل بعضها إلى أنا رسول الله أنا محمد بن عبدالله (الله على الماجرين والانصار وأهل بعضا ، إلا أنه قد بق مع رسول الله على والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن بيته ، منهم : أبو بكر وعمر وعلى والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن المحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد .

وكان رجل من هوازن على جمل له أحمر، بيده راية سوداً، أمام الناس، فإذا أدرك رجلا طعنه، ثم رفع رايته لمن وراه(٢) فاتبعوه، فحمل عليه على رضى الله عنه فقتله.

ولما انهزم الناس تسكلم رجال من أهل مكة بما فى أنفسهم من الضغن ، فقال أبو سفيان بن حرب : لا تذتهى (٢) هزيمتهم دون البحر وإن الازلام لمعه فى كنانته (١) ، وصرخ جبلة بن حنبل : ألا بطل السحر اليوم ، فقال له صفران أخوه لامه وكان بعد مشركا : اسكت فعن الله فاك ، فوالله لأن

<sup>(</sup>١) في تاريخ الحكامل لابن الاثير: (قالها ثلاثا).

<sup>(</sup>٧) سقط من الظاهرية (لمن وراءه) والاستدراك من الاحدية ومن الاكتماء للدكلاعي . وهكذا النص في النسختين . والذي في (تاريخ الإسلام للذهبي \_ الجدر الأول ) : بيده راية سوداء أمام هوازن ، إذا أدرك الناس طمن برمحه ، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فيتبعوه . . .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين (لا نشتهى) وهو تصحيف صححته من ( الاكتفاء فى مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء للمكلاعي رحمه الله ).

<sup>(</sup>٤) فى الاحمدية (كتايبه) وهو تصحيف صححته من الظاهرية والمصدر المذكور T نفا .

ير بسني (١) رجل من قريش أحب إلى من أن يَر ُ بني رجل من هوازن.

قال الواقدى: ثنا خالد بن الياس عن منصور بن عبد الرحمن الحجي عن أبيه عن أمه قالوا : كان شيبة بن عثمان رجلا سالحاً له فعنل، وكان يحدث عن إسلامه وما أراد الله به من الخير ويقول : ما رأيت أعجب مما كنا فيهمن لزوم ما مضى عليه أباؤنا من العنلال ، ثم يقول : لما كان عام الفتح و دخل رسول الله عليه أباؤنا من العنلال ، ثم يقول : لما كان عام الفتح و دخل رسول الله عليه أباؤنا من العند عنوة قلت : أسير مع قريش إلى هوازن بحنين فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثار منه فأكون أنا الذى قمت بثار قريش كلها ، وأقول : لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اثبع محمداً ما تبعته أبداً ، وكنت مرصداً لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة .

فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله على وأصلت السيف [فدنوت أروم ماكنت أريد منه ورفدت السيف(٢)] فرفع لى شهاب من فار كالرق كاد يمحشنى(٣)، فرضعت يدى على بصرى خوفا عليه، والتفت إلى رسول الله عليه عنادانى (يا شيبة ادن) فدنوت فمسح صدرى ثم قال (اللهم أعذه من الشيطان) فوالله لهو كان ساعتند أحب إلى من نفسى وسمعى وبصرى، فأذهب الله ماكان فى، ثم قال (ادن فقاتل (٤)) فتقدمت أمامه أضرب بسيني

<sup>(</sup>۱) فى النسختين ( لا ترينى ) والتصحيح من (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حمان للحافظ الهيشمي ٤١٧ ) ويربنى : أى يكون على أميراً وسيداً مقدما ، يقال : ربه يربه أى كان له رباء على ما فى (النها ية فى غريب الحديث) وفى حاشية عيون الاثر ( يسوسنى ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية، فاستدركته من الاحدية و من (عيون الآثر ٢ / ١٩١).

<sup>(</sup>٣) أي يحرقني .

<sup>(</sup>٤) فى الظاهرية ( قال ) عوض ( فقاتل ) وهو وهم . وهنا فى ( تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي ـــ الجزء الأول ) : غريب جدًا .

الله يعلم أنى أحبأن أقيه بنفسى كل شي. (١) ، ولو لقيت تلك الساعة أبى لوكان حماً لأوقعت به السيف .

و جعلت ألزمه فيمن لزمه حتى رأجع المسلمون، فكروا كرة رجل واحد حتى تفرقوا فى كل وجه، ورجع إلى معسكره فدخل خباءه، فدخلت عليه، مادخل عليه غيرى حباً لرؤية وجهه وسروراً به، فقال: (ياشيبة، الذى أواد الله بكخير بما أددت بنفسك) ثم حدثنى بكل ما أضمرت فى نفسى مماكنت لم (٢) أذكره الاحدقط، قال فقلت: فإنى أشهد أن الا إلى إالا الله وأنك رسول الله ثم قلت: استغفر لى، فقال: (غفر الله لك).

قال ابن إسحاق : وحدثني الزهري عن كثير بن العباس عن أبيه العباس عبد المطلب قال إنى لمع رسول الله وَ الله المنظلة البيضاء ، قد شجرتها به (٣) وكنت أمراً جسيماً شديدالصوت ، قال ورسول الله وكنت أمراً جسيماً شديدالصوت ، قال ورسول الله والله ومن الناس الموون حين رأى ما رأى من الناس : (إلى أين أيها الناس ؟) قال فلم أر الناس بلوون على شيء، فقال لى : (يا عباس اصر خ (٤) : يا معشر الأنصار ياأصحاب السمرة ) فأجابوا : لبيك لبيك ، قال فيذهب الرجل ليثني بعسيره فلا يقسدر على ذلك ، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه و "سه ويقتحم عن بعيره و بخل سهيله فيؤم الصوت حتى يذهبي إلى رسول الله ويقيلها .

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية ( و بكل شيء ) . والمثبت هو من الآحدية ، وهو موافق لما فى( عيون الآثر ٢ / ١٩١ ) ٠

<sup>(</sup>٢) في النسختين ( مما لم كنت ) وهو سهو .

<sup>(</sup>٣) أى ضربتها بلجامها، أكفها حتى فتحت فاها، والشجر: مفتح الفم، وقيل هو الذقن، على ما فى (النهاية فى غريب الحديث لجسد الدين بن الأثير رحمه الله).

<sup>(</sup>٤) كان جهير الصوت جدأ .

حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس فاقتتلوا، فيكانت الدعوة أول ما كانت: (يا للأنصار) ثم خلصت أخيراً: (يا للخزرج) وكانوا صبراً عند الحرب، ثم أشرف رسول الله عَيْنَاتِينَ في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم وهم بحتلدون فقال: (الآن حمى الوطيس(١)) وقال:

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

ثم أخذ حصاة فرمى بها وجه القوم ثم قال : ( انهزموا ورب محمد ) قال فا هو إلا أن رماهم ، فما زلت أرى حدّهم كليلا وأمرهم مدبراً .

وكانت الهزيمة ، فما رجع الناس إلا والأسرى فى الحبال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقتل من بنى ما لك و ثقيف سبعون رجلا ، وقصد بعض المشركين الطائف ومعهم مالك بن عوف .

واتبعت خيل رسول الله عليه المشركين تقتلهم وتأسرهم فأدرك رببع ابن ربيعة بن يربوع (٢) السلمي دُركيد بن الصمة وكان في شجار (٣) لكبره، فأناخ بعيره، فقال له دريد: ماذا تريد؟ قال: أقتلك، قال: ومن أنت؟ فانتسب له، ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئاً، فقال له دريد: بنسما سلحتك أمك، خذ سيف فاضرب ثم ارفع عن [العظام واخفض عن (١)] الدماغ فإني كذلك

<sup>(</sup>۱) الوطيس : شبه التنور ، وقيل هو الضراب في الحرب ، عبر به من اشتباك الحرب وقيامها على ساق ، على ما في ( النهاية لابن الاثير ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، وفي جوامع السيرة لابن حزم: (وأدرك ربيعة ابن رفيع بن أهبان بن تعلبة بن ربيعة بن يربوع . . ) ومثله في تاريخ الطبرى، ومثله مختصراً في الدرر لابن عبد الد.

<sup>(</sup>٣) أي هوهج..

<sup>(</sup>٤) ما بين المجقفين زدته من ( تاريخ الطبرى ٣ / ٧٩ ) ليستقيم النص .

كنت أفتل الرجال، وإذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصَّمة فرب يوم منعت فيه نساءك، فقتله، ولما يلغ أمه قالت: والله لقد أعتق أمهات لك.

وأمر رسول الله ﷺ بجمع السبي والفنائم ، فجمع ذلك كله ، وحدروه إلى الجيمة الله عليه الله عليه من الطائف .

وكان السبى ستة آلاف رأس، والإبل أربعة وعشرين ألفا، والغنم أكثر من أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية من الفضة، فاستأنى(٢) رسول الله عَيَالِيَةٍ بالسبى، وبدأ بالأموال فقسمها .

وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس: فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة أوقية ومائة من الإبل، قال: أبنى [يزيد، قال: أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل. قال: أبنى (٣)] معاوية، قال: أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل، وأعطى أسيد بن جارية الثقنى مائة من الإبل.

وأعطى العلام(٤) بنجارية الثقنى خمسين بعيرا، وأعطى تمخرمـــة بن يوفل خمسين بعيرا، وأعطى الحارث بن هشام مائة مرب الإبل، وأعطى سعيد

<sup>(</sup>۱) بتسكين العين و تخفيف الراء، هكذا يقوله الحجازيون، والعراقيون قولونها بكسر الجيم والعين وتشديد الراء. وهي ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أدنى، على ما في ( معجم ما استعجم للبكري رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٧) أي انتظر .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية ، فاستدر كته من الاحدية .

أبن يربوع خمسين من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مائة من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى العباس بن مرداس أباعر، فلم يرض، وقال:

أتجعل نهبى ونهب العبيد (١) بين عيينة والأقرع وقدكنت فى الحرب ذا تدرإ (٢) فلم أعط شيئاً ولم أمنع (١٦ لا أفائل (٤) أعطيتها عديد قوائمها الاربع (٠) فا كان حصن ولا حابس (٦) يفوقان مردانس فى المجمع وما كنت دون امرىء منهما ومن تضع اليوم لا يرفع من أبيات ، فأعطاه مائة من الإبل ، وإعطاء ذلك كله كان من الجس ، وهو أثبت الأقاويل .

ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم، ثم فضها على الناس، فكانت سهامهم لسكل رجل أربع من الإبل أو أربعون شاة، وإن كان فارساً أخذ اثنتى عشرة من الإبل أو عشرين ومائة شاة.

وحيلئذ تـكلمت الأنصار فقالوا: أما عند القتال فنحن، وحيلئذ قام

<sup>(</sup>١) العبيد : اسم فرسه ، كما في حاشيتي النسختين والمراجع المشهورة .

<sup>(</sup>۲) أى شجاعة ، وفى للظاهرية (إدرة ) والتصحيح من ( الدرر فى المفازى والسير ۲٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط هذا البيت من الأحدية .

<sup>(</sup>٤) جمع أفيل وهو البعير الصغير ، وفى النسختين (أفائد) والتصحيح من ( الدرر لابن عبد البر ) .

<sup>(</sup>٥) هذا البيت ساقط من الاحدية .

<sup>(</sup>٦) فى الأحمدية ( ثابت ) عرض ( حابس ) وهو سبو . ( ٢٠ ــ أول عبون النواريخ )

ذو الحويصرة فقال: اعدل فإنك لم تعدل ()، فقال النبي مَثَلَيْلَةٍ: (ومن يعدل إذا لم أعدل ).

عن جابر قال : كان رسول الله على الجعرانة وهو يقسم الغنائم والتبر وهو في حجر بلال ، فقام رجل فقال : اعدل يا محمد فإنك لم تعدل ، فقال حمر : دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال دسول الله على الله على الله على أصحاب له يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية ) وهذا الرجل يعرف بذى الخويصرة التميمي (٢) .

وأتى سعد بن عبادة رسول الله على فقال: يا رسول الله إن هذا الحى من الانصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعت فى هذا الفىء الذى أصيب قسمت فى قومك وأعطيت عطايا عظاماً فى قبائل العرب، ولم يكن فى هذا الحى من الانصار منها شىء، قال: (فأين أنت من ذلك يا سعد) فقال سعد: يا رسول الله ما أنا إلا من قومى، قال: (فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة ٢١١)) فلما اجتمعوا أتى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحى من الانصار.

فأتاهم رسول الله وَلِيَّالِيَّةِ فَحَمَّدُ الله وَأَثْنَى عَلَيْهُ مِمَّا هُو أَهَـلهُ ثُمْ قَالَ : ( يَامَعْشُرُ الْأَنْصَارُ بِلَغْنَى عَنْكُمْ وَجَدَةً وَجَدَّتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ ، أَلَمْ آتَـكُمْ صَلالاً فَمِسَدًا كُمْ الله ، وعَالَمْ فَأَعْنَاكُمْ الله ، وأعداءً فألف الله بين قلوبسكم ) قالوا

<sup>(</sup>۱) كان صلى الله عليه وسلم مفطورا على العدل منذ طفواته ، فقد كان يأخذ ثديمًا واحداً وهو يرضع، كان لا يقبل من حليمة إلا أحد تدييما ، فإذا عرضت عليه الشدى الآخر يأباه ، كأنه ألهم أن معه شريكا فى لبنها ، على ما فى (قسة الموقد للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحه إلله تعالى ) .

<sup>(</sup>۲) هو حرقوص بن زهير السعدى التميمي رئيس الخوارج.

<sup>(</sup>٣) في النسختين ( الحضيرة ) والتصحيح من ( الدرر في المغازى والسير ) .

بلى ، الله ورسوله أمن وأفضل، ثم قال : ( ألا تجيبوننى يا معشر الانصاد )؟ قالوا : يا رسول الله بماذا نجيبك ، لله وارسوله المن والفضل، قال : ( بلى والله لو شئتم لقلتم – فلصد قتم وصد قتم – أتيتنا مكذ بأفصد قناك و مخذولا فنصر ناك وطريدا فآويناك و عائلا فواسيناك ، أوجدتم يا معشر الانصاد فى لئما عَة (١) من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلت كم إلى إسلامكم ، ألاز ضون يا معشر الانصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحاله من فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امراً من الانصار ، ولو سلك الناس شعباً وسلكت الانصار وأبناء أبناء الانصار ) قال فبكى القوم اللهم ارحم الانصار (٢) وأبناء الانصار وأبناء أبناء الانصار ) قال فبكى القوم حقى اخصلت لحاهم وقالوا : رضينا يا رسول الله بك (٢) قسماً وحظا . ثم الصرف رسول الله عن رسول الله عن وتفرقوا (١) .

وقدمت ( الشياء بلت الحارث ) بن عبد العزى أخت رسول الله عَيْنَاتُهُ من الرضاعة فقالت يا رسول الله : إنى أختك ، قال : ( وما علامة ذلك ) ؟

<sup>(</sup>١) فى النسختين (لفاغة) وهو تصحيف. واللعاعة ـ بالضم ـ نبت ناعم فى أول ما ينبت ، يعنى أن الدنيا كالنبات الآخضر قليل البقاء ، على ما فى (النهاية للمحدث ابن الآثير).

<sup>(</sup>٢) الأنصار مثل فريدة للرجال الذين تقوم بهم الرسالات العظمى • • • ولا ريب أن أو لئك المتجردين لله سوف يلقون جزاءهم الأوفى ، وإن شأن الدنيا أنول قدراً مر أن يأسى عليه رجل العقيدة • على ما فى ( فقه السهدة للاستاذ محمد الغزالى ) •

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخة بين ( بك ) فاستدركتها من ( الطبقات الكبرى لا ن سعد ).

قالت عضة عضضتنيها فى ظهرى وأنا متوركتك، قال فعرف رسول الله عَيْلِيِّمُ العلامة، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها وقال:

[ إن أحببت فعندى محببة مكرمة وإن (١) ]أحببت أمتعك وترجعى إلى قومك فعلت . قالت : بل تمتعنى وتردنى إلى قومى ، ففعل فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاماً له يقال له مكحول وجارية ، فزوجت إحداهما الآخر فلم يزل فيهم من نسلهم بقية ، ثم أعطاها نعماً وشاء .

قال: وقدم (وفد هوازن (٢)) على رسول الله ﷺ وهم أربعة عشر رجلا، ورأسهم زهير بن صرد، وفيهم أبو برقان عم رسول الله ﷺ من الرضاعة، فسألوه أن يمن عليهم بالسي، فقال: (أبناؤكم وفساؤكم أحب إليكم أم أموالكم)؟ قالوا: ماكنا نعدل بالأحساب شيئاً.

فقال: (أما مالى ولبنى عبد المطلب فهو لـكم، وسأسأل لـكمالناس)فقال المهاجرون والانصار: ماكان لنا فهولرسول الله عَيْنَالِيَّةِ، فقال رسول الله عَيْنَالِيَّةِ؛ (إن هؤلاء القوم جاءوا مسلمين وقد كنت استأنيت سبيهم وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالابناء والنساء شيئاً، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسيل ذلك ، ومن أبي فليرد عليهم، ولي-كن ذلك قرضاً علينا فعطيه من أول ما يني الله علينا وسلمنا، فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم ولم يتخلف منهم أحد، وكان رسول الله علياته قد كسا السبى قبطية قبطية قبطية ().

<sup>(</sup>١) ما بين المعتمفين ساقط من الظاهرية ، فاستدركته من الاحدية ومن المصادر المشهورة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخارى فى الصحيح .

<sup>(</sup>٢) القبطية: الثوب من ثياب مصر، رقيقة بيضاء، وكأنه منسوب إلى القبط. وضم القاف من تغيير النسب، وهذا في الثياب، فأما في الناس فقبطي بالسكسر. على ما في (النهاية لان الاثير).

#### ( ذكر غزوة الطائف )

لما قدم المنهزمون من ثقيف ومن انضم إليهم من غيرهم إلى الطائف أغلقو العليهم مدينتهم واستحصنوا ، وجمعوا ما يحتاجون إليه ، فسار إليهم رسول الله عَنْ وحصرهم نيفاً وعشرين يوماً ، وفصب عليهم منجنيقاً (١) أشار به سلمان الفارسي ، وقائلهم قتالا شديدا ، ودخل نفر من المسلمين تحت دبابة (٢) عملوها وزحفوا بها إلى جدار الطائف ، فرماهم من بالطائف بالنبل فقتلوا رجالا ، فأمر رسول الله عَنْ بقطع أعناب ثقيف فقطعت .

ونزل إلى رسول الله ﷺ نفر من رقيق الطائف فأعتقهم ، منهم : أبو بكرة نفيع بن الحارث مولى الحارث بن كلدة ، وإنما قيل له (أبو بكرة) ببكرة نزل فيها ، وغيره .

فلما أسلم أهل الطائف تكلم سادات أولئك العبيد فى أن يردهم رسول الله مَلِيَّةِ إِلَى رقهم ، فقال : ( لا أفعل ، أولئك عتقاء الله تعالى ) و استشار رسول الله

<sup>(</sup>۱) للجانيق أنواع لرى السهام التي توضع في المنجنيق، وترى عنها بالاقو اس إلى مسافات بعيدة وقوة خارقة، وثانية لرمى الحجارة حتى تهدم الحصون، وثالثة لرمى قدور النفط والكرات المشتملة، كما في (كتاب عتبة بن نافع الفهرى الواء الركن محود شيث خطاب).

<sup>(</sup>٢) من آلات الحرب ، يدخل فيها الرجال فيدبون بها إلى الاسوار ليثقبوها وهي شبه برج متحرك ، له أحياناً أربع طبقات : الأولى من الحشب ، والثانية من الرصاص ، والثالثة من الحديد، والرابعة من النحاس الاصفر ويصعد إلى طبقات الدباية الجنود لنقب الحصون وتسلق الاسوار ، وكانت الدبابات تسبق المشاة حتى تقترب إلى مسافات قصيرة من مواقع العدو أو حصوته . وهناك تعمل عملها في قذف الحجارة أو كرات النار المشتعلة أو النبال ، على ما في المصدر المذكور آنفا .

صل الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلى فى المقام على الطائف ، فقال : يا رسول الله : الطائف ثعلب فى جحر ، إن أقمت عليه أخذته ، وإن تركمته لم يضرك ، فأذن بالرحيل ، فلما رحل الناس قال رجل : يا رسول الله أدع على ثقيف ، فقال : ( اللهم اهد ثقيفاً وأت بهم ) .

وسأل عن مالك بن عوف النصرى، فقيل إنه بالطائف، فقال : ( أخبروه إن أتانى مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة بعير ) فأخبر مالك بذلك غرج من الطائف سراً ولحق برسول الله والله الله عنه أسلم وحسن إسلامه ، فاستعمله رسول الله والله على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل التي حول الطائف ، وأعطاه أهله وماله ومائة بعير .

وعاد رسول الله ﷺ إلى المدينة في ذي القعدة أو في ذي الحجة ١٠٠.

وفيها ولدت مارية القبطية (إبراهيم ابن رسول الله ﷺ) فى ذى الحبة فدفعه إلى أم بردة (٢) بنت المنذر الأنصارية وزوجها البراء بن أوس الانصارى وكانت قابلته اسلمي مولاة رسول الله ﷺ، فأرسلت أبا رافع إلى رسول الله ﷺ يبشره بابراهيم ، فوهب له مملوكا ، وغار نساء النبي ﷺ وعظم عليهن حين رزقت مارية منه الولد .

( وفيها ) بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير إلى ذات

<sup>(</sup>۱) ولم يطل بقاء تقيف على شركها ، فا هى إلا أشهر قلائل حى أرسلوا وفدهم إلى المدينة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يرغبتهم فى الإسلام وانفساخ قلومهم له . كا فى ( فقه السيرة للشبيخ محمد الفزالى ) .

<sup>(</sup>۲) فى النسختين ( أم برد ) وهو وهم صححته من الطبقــــات الـكبرى لابن سعد .

أطلاح (٧)من الشام، فأصيب هو وأصحابه.

( وفيها ) بعث أيضاً عيينة بنحصن الفزارى إلى بنى العنبر من تميم، فأغار عليهم وسبى منهم فساءً .

(وفيها) بعث دسول الله عليه الطفيل بن عمر والدوسي إلى (ذى الكفين ١٦) صنم عمرو بن حممة الدوسى ، فخرج فهدم ذا الكفين ، وأسلم معه من قومه أربعائة ، فوافى بهم رسول الله عليها .

( وفيها ) قدم عروة بن مسعود الثقنى على رسول الله عَلَيْكِيْد بعد انصرافه عن الطائف فأسلم، ثم استأذن رسول الله عَلَيْكِيْد في الحروج إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام فقال: ( إنهم إذن قاتلوك ) قال: لأنا أحب إليهم من أبكار أولادهم، ثم استأذنه الثانية ثم الثالثة فقال: ( إن شئت فاخرج ) فحرج فسار إلى الطائف فقدم عشاءً فدخل منزله، فجاءه قومه فحيوه بتحية الشرك، فقال: عليك بتحية أهل الجنة ( السلام ) ودعاهم إلى الإسلام، فخرجوا من عنده يأتمرون به.

فلما طلع الفجر أوفى على غرفة له فأذن بالصلاة ، فخرجت ثقيف من كل ناحية ، فرماه رجل من بنى ما لك يقال له أوس بن عوف فأصاب أكحله(٣)

<sup>(</sup>١) فى الطاهرية (الحلال) وفى الاحدية (الحلاح) عوض (أطلاح) وهو سهو. (ذالته أطلاح) موضع من وراء ذات القرى إلى المدينة، كا فى معجم البلدان.

<sup>(</sup>٢) كان هذا الصنم لدوس ثم لبنى منهب بن دوس ، كما فى (كتاب الإصنام لابن السكلي) وفى جمهرة الانساب ١٩٤٤ (كان لخزاعة ودوس) .
(٣) الاكحل: عرق فى البيد،

فلم يرقا (١) دمه ، وقام غيلان بن سلمة وكنانة بن عبد ياليل والحم بن عمر و ووجوه الاحلاف فلبسو السلاح ، فلما رأى ذلك عروة قال : قد تصدقت بدمى على صاحبه لاصلح بذلك بينكم ، وهى كرامة أكرمنى الله بها وشهادة ساقها إلى، ادفتونى مع الشهداء الذى قتلو ا مع رسول الله عليه الله على معهم ، وبلغ رسول الله على الله على عبره فقال : (قتله كقتل صاحب يس دعا قومه إلى الله فقتلوه) .

( ومن الحوادث في هذه السنة ) أن رسول الله ﷺ أراد طلاق سودة بنت زمعة(٢) فقالت : دعني أحشر في نسائك ، واجعل يومي لعائشة .

(وفيها) غلا السعر ، فقال الناس يا رسول الله : لو سعرت لنا ، فقال ؛ ( إن الله تعالى هو الحالق القابض الباسط الرازق المسعر ، و إنى لأرجو أن ألق الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم ولا مال ).

## (ذكر من توفى فى هذه السنة) من الاعيان

فيها توفى (جعفر بن أبى طالب) بن عبد المطلب ، أسلم قبل دخول رسول الله على دار الأرقم ، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ومعه زوجته أسماء بنت عميس ، فولدت له هناك عبد الله و محمداً وعونا ، ولم يزل بالحبشة حتى قدم على رسول الله على وهو بخيبر، فالتزمه رسول الله على وقبل ما بين عينيه وقال : (ما أدرى بأيهما أنا أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر) وقال له :

<sup>(</sup>١) فى النسختين ( يرق ) وهو سهو .

<sup>(</sup>٢) في (السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين لمحب الدين الطبرى): عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قبل سودة، ودخل على سودة قبل عائشة رضي الله عنهما.

( أَشَبُهُ تَ خَلَقَ وَخَلَقَى ) . قتل جعفر بمؤتة كما ذكرنا ، وأمهل رسول الله ﷺ أهله ثلاثًا وقال: ( لا تبكوا على أخي بعد اليوم ) وقال: إن له جناحين يطير بهما حيث شاء من الجنة).

وفيها توفى (زيد بن حادثة) بن شراحيل بن كعب بن (١) عبد العزى ابن امرى القيس ، ويقال له ( زيد الحب ) وأمه سعدى بنت أهلية ابن عبد عامل ، زارت قومها وزيد معها ، فأغارت خيل لبني القين في الجاهلية فمروا على أبيات بني معن ، فاحتملوا زيداً وهو يومئذ غلام يفعة (٢) ، فوافوا به سوق عكاظ(٣) فعرضوه للبيع، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد بأربعائة درهم، فلما تزوجها رسول الله عَلَيْنَيْهِ وهبته له . وكانأبوه حارثة حين فقده قال:

بكيث على زيد ولم أدر ما فعـل أحيث يرجى أم أتى دونه الاجل فوالله ما أدرى وإن كنت سائلا أغالك سهل الارض أم غالك الجبل فياليت شعرى هل لك الدهر رجعة فياليت شعرى هل لك الدهر رجعة تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل(٠) و إن هبت الارواح هيجن ذكره

فياطول ماحزنى عليمه وياوجل

<sup>(</sup>١) (كمب نن ) استدراك من الاستبعاب للحافظ ان عبد المر .

للشما لي ) . وفي الظاهرية ( نفقة ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في الاستيماب (سوق حبائية) عوض (سيوق عكاظ) وهي سوق للحرب معروفة بناحية مكة. وهي أكبر أسواق تهامة، على ما في معجم مااستعجم للبكرى . ثم أورد ان عبد الىر في سيّاق ترجَّته لسيدنا زيد مَافي نصنا . ﴿

<sup>(،)</sup> بجل بمدني حسب ، على ما في ( لسان العرب لان منظور ).

<sup>(</sup>٥) أى مساء عند غروب الشمس ، كما في ( لسان العرب ). ( ٤٣ - أوَّل عيون القواريخ )

سأعمل نص اليعيس (1) في الأرض جاهدا ولاأسأم التطواف أو تسأم الإبل حيساتي أو تأتى على منيتي فكل امرى م فان وإن غره الأمل وأوصى به قيساً وعمراً كلاهما وأوصى يزيداً ثم من بعده جبل

يعني جبلة بن حارثة أخا زيد، ويزيد أخو زيد لامه .

فحج ناس من كعب فرأوا زيداً فعرفوه وعرفهم، فقال : أبلغوا أهلى هذه الآبيات فإنى أعلم(٢) أنهم قد جزعوا على ":

أحن (٣) إلى قومى وإن كنت نائيا فإنى قطين البيت عند المشاعر وكفوا عن الوجد الذى قد شجاكم ولاتعملوا فى الأرض نص الأباعر فإنى بحمد الله فى خير أسرة كرام معد كابراً بعد كابر

فانطلقوا فأعلموا أباه ، فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل بفدائه ، فقدما مكة فسألا عن النبي ﷺ فقيل : هو فى المسجد، فدخلا عليه فقالا : يابن هاشم يابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه تفكون العانى وتطلقون الاسير جثناك فى ابننا عندك ، فامنن علينا وأحسن إلينا فى فدائه ، فإنا سندفع لك الفداء، قال (ما هو) ؟ قالوا زيد .

قال رسول الله ﷺ : ( فهلا غير ذلك ) قالوا : ما هو ؟ قال : ( ادعوه فيروه فان اختاركم فهو الحكم بغير فداه، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار

<sup>(</sup>١) أي الإبل البيض، يخالط بياضها شقرة، على ما في ( القاموس الحيط) .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين (ألكنى) عوض (أحن) والتصحيح من الاستيماب والإصابة للحافظ ابن حجر .

على من اختارنى أحدا) قالوا: قد أحسنت ، فدعاه فقال: (هل تعرف هؤلاه ؟) قال: نعم هذا أنى وهذا عمى ، قال: (وأنا من قد علمت ورأيت صحبتى لك ، فاخترنى أو اخترهما) فقال زيد: ما أنا بالذى أختار عليك أحدا، أنت منى بمكان الآب والعم ،

قالا : ويحك بازيد أنختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل ببتك ؟! قال : نعم إنى قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذى أختار عليه أحداً أبدا ، فلما رأى رسول الله ويتاليخ ذلك أخرجه إلى الحجر فقال : (يا من حضر اشهدوا أن زيداً ابنى يرثنى وأرثه ) فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا ، فدعى (زيد بن محمد) حتى جاء الله تعالى بالإسلام وزوجه النبي ويتاليخ زينب بنت جحش ، فلما طلقها تزوجها النبي ويتاليخ ، فتكلم الناس فى ذلك وقالوا : تزوج امرأة ابنسه ، فنزل قوله تعالى (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم (۱۱) الآية فقال (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله (۲)) الآية فدعى يومئذ (زيد بن حارثة) .

وكان زيد رجلا قصيراً آدم شديد الأدمة ، في أنفه فطس .

قال الزهرى : أول من أسلم زيد، وشهد بدراً وأحداً والحندق والحديبيةُ وخيبر ، وخرج أميراً فى سبع سرايا .

ولم يسم أحد من أصحاب النبي عِيَّلِيَّةٍ فى القرآن باسمه غيره . وكان له من الولد : زيد – هلك صغيرا – ورقيــة ، أمهما أم كاثوم بلت عقبة بن أبى معيط ، وأسامة أمه أم أيمن حاضنة رسول الله عَيَّلِيَّةٍ .

<sup>(</sup>١) سورة الاحراب ، الآية . ي .

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب ، الآية .

وقال زيد وهو أبن خمس وخمسين سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه .

وفيها توفيت (زينب بنت رسول الله ﷺ) كانت أكر بناته وأول من تروج منهن ، روجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع قبل النبوة، فولدت له علياً وأمامة ، وأسلت زينب وهاجرت ، ثم أسلم أبو العاص ، فردها إليه رسول الله ﷺ بندكاح جديد ، وفي رواية بالنكاح الأول ، توقيت زينب في هذه السنة ، وغسلتها أم أيمن وسودة وأم سلمة رضي الله عنهن .

وفيها توفى (عبد الله بن رواحة) بن أهلبة ، شهد العقبة مع السبعين، وهو أحد النقباء الإثنى عشر ، وشهد بدراً وأحداً والحندق والحديبية وخيبر وعمرة القضاء ، قال عروة بن الزبير : ما رأيت ولا سمعت أسرع شعراً من عبد الله بن رواحة (١) ، كان رسول الله عليه عليه الله على الله عنه الل

إنى تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خانى البصر أنت النبى ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى و نصراً كالذى نصروا

فقال رسول الله عليه وأنت فنبتك الله يابن رواحة). قال عروة (١٠ ؛ فثبته الله تعالى أحسن الثبات، فقتل شهيداً وفتحت له الجنة ودخلها رضي الله عنه (٢٠).

<sup>(</sup>۱) وفيه وفي صاحبيه حسان وكعب بن مالك نزلت (إلا الذين آمنواو هملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا).

<sup>(</sup>٢) في الاستيماب الحافظ ابن عبد البر: (قال هشام بن عروة).

<sup>(</sup>٣) هنا في حاشية الاحدية ( بلمغ قرأءة ) .

# ﴿ السنة التاسعة من الهجرة ﴾

#### ( ذكر إسلام كعب بن زهير )

خوج كعب بن زهير بن أبى سلمى – واسم أبى سلمى وبيعة المزنى – ومعه أخوه بحير على أثيا أبرق العزاف(١) فقال له أخوه بحير : أثبت فى غنمنا حتى آتى هذا الرجل ، يعنى رسول الله ﷺ فأسمع منه ، فأقام كعب وسار بحير إلى رسول الله ﷺ فأسلم ، فلما بلغ كعباً إسلامه قال :

ألا أبلغا عنى بحيراً رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا فبين لنا إن كنت لست بفاعل (٢) على أى شيء غير ذلك دلكا على خلق لم تلف أما ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخاً لكا فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لعاً لكا ١٦٠ سقاك مها المأمون كأساً روية فأنهلك المأمون منها وعلكا

فلما بلغ رسول الله ﷺ قوله قال (صدق وإنه لكذوب أنا المأمون) وأهدر دمه ، فكتب بجير إليه :

<sup>(</sup>١) فى النسختين ( إبراق العراق )والتصحيح من ( تاريخ الإسلام – الجوء الأول ) و من السكامل لائن الاثهر .

<sup>(</sup>٧) هذه الشطرة ساقطة من النسخ فاستدركتها من (طبقات الشافعية الكرى).

<sup>(</sup>٣) كلة يدعى مها للماثر ، معناها : الارتفاع والانتعاش ، وهى يمنى (٣) كلة يدعى مها للماثر ، معناها : الارتفاع والانتعاش ، وهى أسان العرب والمواهب الفتحية للشبيخ حمزة فتح الله، وفي الظاهرية (العلمكا) وهو وهم .

تلوم عليهـا باطلام وهي أحزم فتنجو إذا كان النجاء وتسلم من الناس إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمي عليٌّ محرم

فن مبلغ كعباً فهل لك في التي إلىالله لاالعز"ى ولا اللات وحده لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت

وكتب إليه : النجاء النجاء ، وما أراك تفلت ، ثم كتب إليه : إذا أتاك كتابي هذا فأسلم، وأقبل إليه فإنه لا يأخذ مع الإسلام بما سلف ، فأسلم كعب، وجاء حتى أناخ راحلته بباب المسجد، ورسولالله ﷺ مع أصحابه قال كعب: فعزفته بالصفة ، فتخطيت الناس إليه فأسلبت ، وقلت : الأمان يا رسول الله ، هذا مقام العائذ بك ، قال : ( من أنت ؟ ) قلت : كعب ابن زهير ، قال : ( الذي يقول ) ثم التفت إلى أبي بكر فقال : كيف ؟ قال فأنشده أبو بكر الأبيات التي أولها :

ألا أبلغا عني بجيرا رسالة

فقال كعب: ما هكذا قلت يا رسول الله ، إنما قلت :

سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلمكا

فقال رسولالله عليه : ( مأمون والله ) فتجهمت له (١) الأنصار وأغلظت له ، ولانت له قريش وأحبت إسلامه ، فأنشد قصيدته التي أولها :

بانت سعاد فقلي اليوم متبول متيم إثرها(٢) لم يفد مسكبول(٣)

<sup>(</sup>١) فى الاحمدية ( فقجهمته ) وكلاهما صحبيح .

<sup>(</sup>٢) في الاحمدية ( عندها ) عوض ( إثرها ) .

<sup>(</sup>٣) في الاحمدية ( مخبول ) .

#### فلما انتهى فيها إلى قوله :

وقال كل خليل كنت آمله الاألهينك(ا) إنى عنك مشغول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول في فتية (٢) من قريش قال قائلهم بيطن مكة لما أسلموا زولوا زالوافازال أنكاس ولاك شُفُ عند اللقاء ولا ميل معازيل لا يقع(٣) الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل يمشون مثل (٤) الجال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل

يعرض بالانصار لغلظتهم عليه، فأنكرت قريش عليه وقالوا: لم تمدحنا إذ هجوتهم، ولم يقبلوا ذلك منه، وعظم على الأنصار هجوه وشكوه، فقال يمدحهم:

من سره كرم الحياة فلم يزل في مقنب من صالحي الأنصار الباذلين نفوسهم ودماءهم يوم الهياج وسطوة الجبار يتطهرون كأنه نسك لهم بدماء من قتلوا من الكفار

في أبيات ، فكساه النبي ﷺ بردة كانت عليه ، فلما كان زمن معاوية أُدسل إلى كعب أن بعنا بردة رسول الله ﷺ ، فقال : مَا كَنْتَ لَا وَثُرُ بِثُوبِ رسول الله عَيْكُ أحدا. فلما مات كعب اشتراها معاوية من أولاده

<sup>(</sup>١) في الاحدية (ألفينك).

<sup>(</sup>٢) في طبقات الشافعية الحكسى ( في عصبة ).

<sup>(</sup>٣) في الطبقات ( لا يقطع ) .

<sup>(ُ</sup> ٤) كذا في النسختين ، والرواية المشهورة ( يمشون مثى ) .

بعشرة آلاف درهم ، وهي البردة التي عند الخلفاء يتوارثونها(١) .

وقيل: إنما أمر رسول الله عَيْنِيْتُ بقتله وقطع لسانه لآنه كان يشعب بأم هانى. بنت أنى طالب

وقوله دسقاك بها المأمور (٢٦) ، بالراء ، لأن العرب كانت تقول لسكل من يتكلم بالشيء من تلقاء نفسه دمأمور ، يريدون أن الذي يقوله يأمره به الجن ، وإن كان رسول الله عليه الجن ، مأموراً من الله ولكنه كرهه لعادتهم ، فلما قال : (المأمون) بالنون رضى به لأنه مأمون على الوحى يراتي .

## ( ذکر غزوة تبوك (٣) )

ولما عاد رسول الله ﷺ من الطائف أقام بالمدينة ما بين ذى الحجة إلى رجب، ثم أمر الناس بالتجهز لغزو الروم، وأعلم للناس بقصدهم لبعد الطريق وشدة الحر وقوة العدو، وكان قبل ذلك إذا أراد غزوة ورثى بغيرها.

وكان سببها أن النبي ﷺ بلغه أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد عزموا على قصده ، فتجهز هو والمسلمون وساروا إلى الروم، وكان

<sup>(</sup>۱) يعنى العباسيين، ومنهم انتقلت إلى مصر، وحين فتح السلطان سلم ، صر نقلها إلى قصر طوقبو باصطنبول ، على ما فى (كشف المدعرات بوصف الشعرات للاستاذ محمد الفاصل بن عاشور رحمه الله ـــ ۱۱۷ من طبعة تونس) وأنظر (كتاب الآثار النبوية للاستاذ أحمد باشا تيمور رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٢) فى الظاهرية ( المأمون ) وهو خطأ ظاهر .

<sup>(</sup>۲) بينها وبين المدينة ۱۸ ۷ كيلو ، على ماقاله الاستاذ الشيخ على الطنطاوى في كنابه ( من نفحات الحرم ۲۰۳ ) .

وتعرف هذه الغزوة بغزوة العسرة وبالفاضحة ، كما في ملخص ( الزهر الباسم في سيرة أ بى القاسم للملامة مغلطاى ) .

الحر شديداً والبلاد مجدبة، والناس في عسرة، وكانت الثمار قد طابت، وأحب الناس مقامهم في ثمارهم ، فتجهزوا على كره .

وكان ذلك الجيش يسمى ( جيش العسرة(١) ) .

وخلف على بن أبى طالب على أهله ، وخلف على المدينة محمد بن مسلة - وقيل سباع بن عرفطة - وأمر بالنفقة فى سبيل الله ، فأنفق أهل الغنى : فأنفق أبو بـكر رضى الله عنه جميع ما كان بق عنده من ماله ، وأنفق عثمان رضى الله عنه نفقة لم ينفق أحد أعظم منها ، قيل : كانت ثلاثمائة بعير بأحالها وألف دينار .

ثم إن رجالا من المسلمين أنو االنبي على وهم (البكاؤون) وكانوا سبعة نفر من الانصار وغيرهم، وكانوا أهل حاجة فاستحملوه، فقال: (لا أجد ما أحمله عليه) فولوا يبكون، فلقيهم يامين بن عبر بن كعب النضري (٢) فسألهم عما يبكيهم، فأعطى أبا ليلي عبد الرحمن بن كعب وعبدالله بن مغفل (٢) بعيراً، فكانا يحتقبانه مع رسول الله على وجاء المعذرون من الاعراب فاعتذروا إلى رسول الله على عبدارهم الله تعالى، وكان عدة نفر من المسلمين تخلفوا: منهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية من المسلمين تخلفوا: منهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية

<sup>(</sup>۱) لأن الجيش عانى مصاعب ثقيلة ، وكانت الظروف التى اكتنفت إعداده شديدة ، والآيات التى نزلت متعلقة بغزوة العسرة هى أطول ما نول فى قتال بين المسلمين وخصومهم - على ما فى ( فقه السيرة للاستاذ الشيخ محمد الغزالى ) .

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية ( النظرى ) وفي الاحمدية ( النظيرى ) عوض ( النضرى ).

<sup>(</sup>٣) في النسخةين ( معقل ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup> ٤٤ — أول عيون التواريخ )

وأبو خيثمة (١) . فلما سار رسول الله ﷺ تخلف عنه عبد الله بن أبى ابن سلول (٢) المنافق فيمن تبعه من أهل النفاق .

ثم إن أبا خيثمة أقام أياماً ، فجاء يوماً إلى أهله ، وكمان له امرأتان قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماء وصنعت له طعاما ، فلما رأى ذلك قال : يكون رسول الله ﷺ في الحر وأبو خيثمة في الظلال والماء البارد مقم ، ما هذا نصفة ، والله لا أدخل عريشاً منهما حتى ألحق برسول الله ﷺ فأدركه بتبوك فها زاده وخرج إلى ناضحه (٣) فركبه وطلب رسول الله ﷺ فأدركه بتبوك فقال الناس : يا رسول الله ﷺ فأدركه بتبوك فقال الناس : يا رسول الله هذا راكب مقبل فقال رسول الله ﷺ فأخبره خبره ، أبا خيثمة ) قالوا : هو والله أبو خيثمة ، وأتى رسول الله ﷺ فأخبره خبره ، فدعا له .

وكان رسول الله عليه حين مر بالحجر وهو بطريقه ـ وهو منزل ثمود ـ قال لأصحابه: (لا تشربوا من هذا الماء شيئاً ولا تتوضئوا منه، وماكان من عجين فألقوه أو اعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرج أحد الليلة إلا مع صاحب له) ففعل الناس ذلك، ولم يخرج أحد غير رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له، فأما الذي

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية هنــا وفيما يستقبلنا (أبو حيثمة) وهو تصحيف. وأبو خيثمة هو مالك بن قيس السالمى، على ما فى (نهاية الارب للنويرى رحمه الله ١٧ / ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) يجب أن تكون ( ابن ) هكذا بالآلف ، لآنه اشتهر بالنسبة إلى أمه مع أبيه للتفرقة بينه وبين ابنه عبد الله بن عبد الله الذى كان من خيرة المسلمين وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) الجمل الذي يستقي علميه .

خرج لحاجته فأنه أصابه جنون (١) ، وأما الذي طلب بعيره فاحتملته الريح إلى جبل طيبىء ، فأخبر بذلك رسول الله على فقال : (ألم أنه كم أن لا يخرج أحد إلا مع صاحب له ) فأما الذي خنق فدعا له رسول الله عليه وسلم بعد عودته الذي حملته الربح فأهدته طيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته إلى المدينة (٢) .

وأصبح الناس بالحجر ولا ماء معهم ، فشكوا ذلك إلى رسول الله والله والله والله والله والله والله والله وقال أبو بكر : يا رسول الله إن الله تعالى قد عودك فى الدعاء خيراً فادع الله لنسا ، فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أرسل الله تعالى سحابة فأمطرت حتى روى الناس وملثوا ما معهم ، وذهبوا ينظرون فلم يجدوها جاوزت العسكر .

و وقف بأبى ذر جمله فتخلف عليه ، فقيل : يا رسول الله تخلف أبو ذر ، فقال : ( دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم ) وكان يقولها لحكل من تخلف ، فوقف أبو ذر على جمله، فلما أبطأ عليه أخذ رحله عنه وحمله على ظهره و تبع رسول الله علي الناس فقالوا : يا رسول الله هذا رجل على الطريق وحده ، فقال رسول الله على الطريق وحده ، فقال رسول الله على الطريق وحده ) فلما تأمله

<sup>(</sup>۱) كذا فى النسختين . والذى فى (نماية الارب ۱۷ / ۳۵۸): فإنه خنق على مذهبه . وفى هامش نهاية الارب : خنق : صرع والمذهب هنا هو الموضع الذى يقضى فيه المرء حاجته .

 <sup>(</sup>٧) أورد الحافظ الذهبي في ( الجزء الأول من تاريخ الإسلام ) هذا الخبر
 مروياً عن ابن إسحاق ثم قال : هذا مرسل منكر .

الناس قالوا: هو أبو ذر ، فقال رسول الله ﷺ: (يرحم الله أبا ذريشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده وتشهده عصابة من المؤمنين) فلما نفي عثمان أبا ذر إلى الربذة (١) وأصابه فها أجاله ولم يكن معه إلا امرأته وغلامه ،

(۱) روى البخارى في صحيحه عن زيد بن وهب قال : « مررت بالربذة فإذا أما بأفي ذر، قلت : ما أنواك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أناو معاوية في (والذين يسكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) فقال معاوية : نولت فينا وفيهم ، وكان بيني وبينه في ذلك . . . فكتب إلى عثمان يشكو في ، فكتب إلى عثمان : أن اقدم المدينة ، فقدمتها ، فكثر على الناس حتى كأنهم لم يروثى قبل ذلك ، فذكرت ذلك العثمان ، فقال : إن شبت تنحيت فكنت قريباً . فذاك الذي أنر لني هذا المنول ، ولو أمروا على حبشيا السمعت وأطعت . والحديث يفيد أن عثمان رضى الله عنه كان أرعى لحرمة أبي ذر وأعرف لمسكانه ، فهو لم يسكتب إلى معاوية في شأن أبي ذر يأمره فيه بأمره ، ولم يكتب إليه بإشخاص أبي ذر على مركب وعر وسائق عنيف - كا زعم المنحر فون - بل الحديث صريح في أن عثمان بالغ الغاية في توقيد أبي ذر رضى الله عنه ، فهو قد كتب إلى أبي ذر مباشرة : أن اقدم إلى في توقيد أبي ذر رضى الله عنه ، فهو قد كتب إلى أبي ذر مباشرة : أن اقدم إلى المدينة ، ويرشح هذا ما روى عن قتادة : ان عثمان كتب إلى أبي ذر بعد شكاية معاوية (أقبل إلينا فنحن أرعى لحقك ، وأحسن جواراً لك من معاوية ) فقال أبو ذر : سمما وطاعة ، فقدم على عثمان .

والحديث يفيد كذلك أن عَمَانُ لم يخرج أبا ذر إلى الربدة عقوبة ونفياً، وإنما استأذن أبو ذر الإمام الاعظم إذ كثر عليه الناس يسألونه في قدو م من الشام فخشى الفتنة، فأذن له الإمام أن يكون قريباً، فاختار هذا المسكان بنفسه، وقد قال له عمَّان — كما رواه محمد بن سيرين — أقم عندى تغدو (اعلمك اللقاح وتروح فقال: لا حاجة لى في الدنيا، فأذن له في الحروج.

<sup>(</sup>١) هكذا بالواو فهو مرفوع ، والجزم في جُواب الأمر ايس واجباً .

فأوصاهما أن يغسلاه ويكفناه ثم يضعاه على الطريق فأول ركب يمر بهما يستعينان به على دفنه ، ففعلا ذلك فاجتاز بهم عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق ، فأعلمته امرأة أبى ذر بموته ، فبكى ابن مسعود وقال : صدق رسول الله عليه المراة أبى ذر بموته ، فبكى ابن مسعود وقال : صدق رسول الله عليه المراة أبى ذر بموته ،

= والمتأمل فى الحديث يشعر بالإخلاص الصادق يملا نفس أبى ذر ، إذ يرى الناس يتكاثرون علميه، يسألونه عن سبب قدومه من الشام ، وهو يعلم استعداد الفرغاء وسرعة انقيادهم لشيطان الفئنة ، فأبى أن يقيم بينهم .

وروى أن أبا ذر لما دخل على عثمان قال له: ما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك ؟ فقال: إنه لا ينبغى أن يقال: مال الله ، ولا ينبغى للاغنياء أن يقتنوا مالا ، فقال يا أبا ذر على أن أقضى ما على وآخذ ما على الرعية . ولا أجبرهم على الزهد وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد ، فقال أبوذر: لا ترضوا من الاغنياء حتى يبذلوا المعروف و يحسنوا إلى الجيران والإخوان و يصلوا القرابات ، شم طلب من عثمان أن يأذن له فى الخروج من المدينة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك إذا بلغ البناء سلما ، فسيره إلى الريدة ، فبنى مها مسجداً . وأقطعه عثمان قطعة من الإبل ، وأجرى عليه العطاء . فأقام أبوذر منفرداً حتى قضى .

وكان أبو ذر يختلف من الربذة إلى المدينة أخذاً بوصية عثمان أن يتعاهد المدينة حتى لا يرتد أعرابيا . ولو أنصف التاريخ لـكان هذا من مفاخر الحلافة العثمانية وآية على السياسة الحازمة الحكيمة في هذه الحلافة الراشدة .

من كناب الخليفة المفترى علميه عثمان بن عفان بقلم الاستاذ : محمد الصادق عرجون (عميد كلية أصول الدين )

(١) قال الحافظ ابن كثــــير فى ( البداية والنهاية ٥ / ٩ ): إسناده حسن ولم يخرجوه .

وانتهى رسول الله عَيْمَالِيَّهُ إلى تبوك فأتاه مُيحنَّة (١) بن رؤبة صاحب أيلة ، فصالحه على الجزية وكتب له كتابا ، فبلغت جزيتهم ثلاثمائة دينار ، ثم زاد فيها خلفاء بنى أمية ، فلما كان عمر بن عبد العزيز لم يأخذ منهم غير ثلاثمائة دينار .

وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أذر ً ح<sup>(۲)</sup> على مائة دينار فى كل رجب . وصالح أهـل جرباء (۲) على الجزية . وصالح أهـل تيماء <sup>(۱)</sup> على ربع ثمارهم .

وأرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل (\*) وكان نصرانياً من كندة ، فقال رسول الله والله والله والله المعين وأكيدر البقر ) فحرج خالد بن الوليد، حتى إذا كان من حصنه على منظر العين وأكيدر على سطح داره فباتت البقر تحك بقرونها باب الحصن ، فقالت امرأته : هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال لا والله ؟ ثم زل وركب فرسه ومعه نفر من أهل بيته ، وخرج يطلب البقر ، فتلقتهم خيل رسول الله والله والحدوه وقتلوا أخاه حسان (\*) وأخذ خالد من أكيدر قباء ديباج (٧) مخوصاً بالذهب، فأرسله

<sup>(</sup>١) في النسختين ( يوحنا ) والمثبت هو ما في المصادر المشهورة .

<sup>(</sup>١) في الظاهرية (أذروح ) وهو وهم . وأذرح : بلد من نواحي البلقاء .

<sup>(</sup>٣) موضع من أعمال عمان بالبلقاء ( شرقى الاردن ) .

 <sup>(</sup>٤) فى النسختين ( مقنا ) عوض ( تياء ) والتصحيح من الدرر لابن عبد البر
 وتاريخ الإسلام ــ الجزء الأول .

<sup>(</sup>ه) اسمها الآن ( الجوف ) .

 <sup>(</sup>٦) كذا بمنع الصرف ، على أنه من الحس ، و يجوز الصرف بناءً على أنه
 ن الحسن .

 <sup>(</sup>٧) يعنى ثوباً من الحرير ، فيدخوص منسوجة بالذهب مثل خوص النخل ،
 على ما فى ( إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون لنور الدن الحلى ) .

إلى رسول الله وَيُعَلِّنَهُ ، فِحـل المسلمون يلمسونه ويتعجبون منه ، فقـال رسول الله وَيَتَعْلَمُهُ : ( أتعجبون من هذا ؟! لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذا (١) ) .

وقدم خالد بأكيدر على رسول الله ﷺ فحقن دمه وصالحه على الجزية وخلى سبيله .

وذكر ابن عائد أن النبي مُتَلِللَّهِ نزل تبوك في زمان قل ماؤها فيه، فاغترف غرفة بيده من ماء فمضمض به فاه ثم بصقه فيها، ففارت عينها حتى المتلات، فهي كذلك حتى الساعة.

وأقام رسول الله ﷺ بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجاوزها ، ولم تقدم عليه الروم والعزب المتنصرة ، فعاد إلى المدينة .

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى فى باب قبول الحدية من المشركين. ومسلم فى فضائل الصحابة. والترمذي. والنسائي فى باب لبس الديباج المنسوج بالذهب.

<sup>(</sup>٢) الوشل: الماء القلميل، وقيل: الوشل: حجر أو جبل يقطر منه الماء، على ما فى هامش (عيون الآثر فى فنوت المغازى والشمائل والسير للحافظ ابن سيد الناس ٢ / ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) فى النسختين ( النتفق ) عوض ( المشقق ) والتصحيح من عيون الأثر وتاريخ الحكامل لابن الآثير والبداية والنهاية لابن كثير .

وسار رسول الله حتى قارب المدينة فأتاه خبر مسجد الضرار ، فأرسل إليه فهدمه ، وأنزل الله تعالى ﴿ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين(١) ﴾ الآيات ، وكان الذين بنوء اثنى عشر رجلا .

وقدم رسول الله عَيْنَايِينِ المدينة وكان قد تخلف عنه رهط من المنافقين، فأتوه يحلفون له ويعتذرون، فصفح عنهم رسول الله عَيْنَايِنَيْنَ، وأرجأ أمر كعب بن مالك وصاحبيه.

( قصة الثلاثة الذين خلفوا )

قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده :

حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا ابن أخى الزهرى محمد بن عبد الله عن عمد بن عبد الله عن عمد محمد بن عبد الله بن كعب عن عمه محمد بن مسلم الزهرى قال أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبيه - وكان قائد كعب من بليه حين عمى - قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله عليها في غزاة بدر (٢) تبوك، فقال كعب : لم أنخلف عن النبي عليها في فغزاة غيرها إلا غزاة بدر (٢) ولم يعاتب أحداً تخلف عنها .

إنما خرج رسول الله على يريد عير قريش ، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على خير ميعاد ، ولقد شهدت مع رسول الله على العقبة حيث (٣) توافقنا (٤) على الإسلام ، وما أحب أن لى بها مشهد بدر ، وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها وأشهر .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية ١٠٧ .

 <sup>(</sup>۲) فى (المسند ٦ / ٣٨٧): فىغراة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدراً
 ولم يعاتب أحداً تتخلف عن بدر .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ ( حين ) والتصويب من ( المسند ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في المسند والاصول، ووردُت ( تواثقنا ) في ( عيون الاثر في فنون المغازى والسير للحافظ ابن سيد الناس ٢/ ٢٢٣ ) وتفسير ابن كثير.

وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله يُلِيِّينٍ في غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى و لا أيسر منى حين تخلفت عن رسول الله يُلِيِّنِ في تلك الغزاة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة.

وكان رسوك الله يَتِكِينَ قلما ريد غزوة يغزوها إلا ورَّى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله عَرَائِينَ في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز(۱)، واستقبل عدواً كثيراً ، فجلى للسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوه (۲) وأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله عَرَائِينَ كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يريد الديوان.

قال كعب : فقل رجل يربد يتغيب إلا ظن أنذلك سيخنى عليه مالم ينزل فيه وحي من الله عز وجل .

وغزا رسول الله على الغزاة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله على المحمد المسلمون معه، فطفقت أغدو له كي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئاً. فأقول في نفسي: أنا قادر عليه، ولم يزل يتادى بي، حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح وسول الله على غادياً والمسلمون معه ولم أقض من جهازى شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لا تجهز فرجعت ولم أقض شيئاً، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئاً، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئاً، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئاً، فلم يزل ذلك بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزني

<sup>(</sup>١) في النسخةين ( مفازا ) عوض ( مفاوز ) المثبتة في تفسير ابن كثير .

<sup>(</sup>٢) في عيون الآثر للحافظ ابن سيد الناس (غزوهم) عوض (عدوهم).

<sup>(</sup>٣) فى المسند : ( لا أرى أحداً تخلف إلا رجلا مغموصاً ) . ( ه ٤ – أول عيون التواريخ )

أنى لا أرى إلا رجلا مُغموصا(١) عليه النفاق أو رجلا بمن عذر الله تعالى من الضعفاء.

ولم يذكرنى النبي عَلَيْكَ حتى بلغ تبوكاً فقال وهو جالس فى القوم بتبوك: ( ما فعل كعب )؟ فقال رجل من بنى سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره فى عطفيه(٢) فقال معاذ بن جبل رضى الله عنه: بنسما قلت ، والله يا نى الله ما علمنا عليه إلا خيرا . فسكت رسول الله عَلَيْكِيّم .

قال كعب فلما بلغنى أنه توجه قافلاً حضرنى همى وطفةت أتذكر الكذب فأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذى رأى من أهلى، فلما قيل إن رسول الله مرايخ قد أظل قافلاً زاح عنى الباطل وعرفت أنى لن أخرج منه أبداً بشىء فيه كذب، فأجمعت صدقه.

وأصبح رسول الله ﷺ قادماً ، وكان إذا قسدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك جاء المتخلفون فطفقوا يعتمدون إليه ويحفون له ، وكانوا بضعة وثمانين رجلا ، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرارهم إلى الله تعالى .

فجنته فلما رآنى تبسم تبسم المغضب وقال: (تعال) فجئت أمشى حتى جلست بين يديه، فقال: (ما خلفك؟ ألم تسكن قد ابتعت ظهرك؟) فقلت: بلى إنى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكنى والله لقد علمت لأن حدثتك اليوم

<sup>(</sup>۱) أى ظنيناً فى دينه ، متهماً بالنفاق ، على ما فى ها.ش ( عيون الاثر فى فنون المفازى والسير ٢ / ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) يعني إعجابه بنفسه وزهوه وتكبره.

حدیث کـ نب ترضی به عنی لیوشکن أن یسخطك الله علی ، ولئن حدثتك بحدیث صدق د علی فیه إنی لأرجو فیه عفو الله ، لا والله ما كان لی من عند ، والله ما كنت قط أقرى ولا أیسر منی حین تخلفت عنك .

فقال رسول الله على الله على الله على الله فقد صدق، فقم حتى يقضى الله فيك ) فقمت ، و ثار رجال من بنى سلمة فا تبعونى فقالوا : والله ما علمناك كنت أذ نبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله على الله على الله المتخلفون ، قد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله على الله ، فوالله ما زالوا يؤ نبونى حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسى ، ثم قلت لهم : هل لتى هذا أحد ؟ قالوا : نعم رجلان قالوا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك ، فقلت : من هما ؟ قالوا : مرادة بن الربيع العمرى (١) وهلال ابن أمية الواقني (٢) ، فذكر والى رجلين صالحين شهد بدراً ، فيهما أسوة ، فمنيت حين ذكر وهما لى .

ونهى النبي عَلَيْكُ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتلبنا الناس وتذيروا لناحتى تنكرت فى نفسى الأرض فما هى التى أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ، فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيرتهما ببكيان

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى عمرو بن عوف بن ما لك بن أوس ، بطن من الانصار ، على ما فى (اللباب فى الانساب لابن الاثير ) و (عجالة المبتدى للحازى) وفى المسند طبعة الميمنيسة ٣٨٨/ (مرارة بنربيعة ) والمثبت من نسخ النص و (تاريخ الطبرى ٣/٣/) وملخص (الزهر الباسم فى سيرة أبى القاسم للعلامسة مغلطاى).

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى بطن فى الأوس من الانصار يقال لهم بنو واقف . . . على ما فى ( اللباب لابن الاثير المورخ ) و ( عجالة المبتدى للحازى ) و ( طبقات الرواة لخليفة بن خياط ) .

وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، وكنت أخرج فأشهدالصلاة مع المسلين وأطوف فى الأسواق ولا يكلمنى أحد، وآتى رسول الله والتياني فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة فأقول فى نفسى: هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا، ثم أصلى قريباً منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلائى أقبل إلى وإذا التفت نحوه أعرض عنى .

حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار مائط(۱) أبى قتادة \_ وهر ابن عمى وأحب الناس إلى \_ فسلمت عليه فو الله مارد على السلام، فقلت يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلمى أحب الله ورسوله؟ فسدكت، فعدت له فنشدته (۲) فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناى، وتوليت حتى تسورت الجدار.

قال فبينا أنا أمشى بسرق المدينة إذا نبطى من أنباط أهل الشام بمن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلنى على كعب بن مالك، وطفق الناس يشيرون له إلى ، حتى إذا جاءنى دفع إلى كتاباً من ملك غسان وإذا فيه: أما بعد فإنه بلغنى أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ، فالحق بنا نواسك فقلت لما قرأمها: وهذا أيضاً من البلاء ، فتيممت (٣) بها التنور فسجرته (١) مها .

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الحنسين إذا رسول النبي ﷺ يأتيني

<sup>(</sup>١) الحائط هذا هو البستان.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين ، وفي صحيح مشلم والجوء الأول من تاريخ الإسلام ( فناشدته ) ومثله في عيون الاثر للحافظ ابن سيد الناس .

<sup>(</sup>٢) أي قصدت .

<sup>(</sup>٤) سبحر التنور : أحماه . على ما فى ( القاموس المحيط ) يعنى أوقد التنور بتلك الرسالة .

فقال إن رسول الله عَلَيْكَ أَنْ مَا أَنْ تَعَالَى اللهِ عَلَيْكَ أَنْ مَاذًا ؟ قَالَ اللهُ عَلَى عَنْدُهُ حَتّى يَقْضَى اللهُ فَى هَذَا الْأَمْ . لامرأتى: الحق بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر .

فلبثت بعد ذلك عشر ليسال حتى كملت لنا خسون ليلة من حين نهى النبى وَاللّهُ عن كلامنا، فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى قد ضاقت نفسى وضاقت على الأرض بمارحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع (۱) بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر ، فحررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله ويسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس ببشروننا، وركف إلى رجل على فرس (۲) ببشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركف إلى رجل على فرس (۲) وسعى ساع من أسلم فأوفى على ذروة الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوئه إياهما ببشراه، فالما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوئه إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئد ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى

<sup>(</sup>١) جبل معروف بالمدينة ، كما فى ( وفاء الوفا ) .

<sup>(</sup>۲) فى النسخ ( فرساً ) عوض (على فرس ) التى فى المسند ٣ / ٣٨٩ و نصنا مرورى بالممنى ؛ و يختلف بعضه عما فى ( المسند ) .

قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله عَلَيْتَهُ جالس حوله الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله بهرول حتى صافحنى وهنأنى، والله ما قام إلى رجل من المهاجر بن غيره، ولا أنساها لطلحة .

قال كدب: فلما سلمت على رسول الله عَيْنَاتُهُ قال رسول الله عَيْنَاتُهُ وهو يبدق وجهه من السرور: ( أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ) قال قلت: أمن عندك أم من عند الله يا رسول الله ؟ قال: (بل من عند الله) وكان رسول الله عَيْنَاتُهُ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه.

فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من تو بتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله ولله الذى بخير، ثم قلت: مالك فهو خير الك) قلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخير، ثم قلت: يا رسول الله إنما أبحانى بالصدق، وإن من تو بتى ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت، فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله تعالى فى صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله وتعليق أحسن بما أبلانى، ما تعمدت منذذكرت ذلك لرسول الله وتعليق أحسن بما أبلانى، ما تعمدت منذذكرت ذلك لرسول الله وتعليق أحسن بما أبلانى، ما تعمدت منذذكرت فيا بقيت دا، وإنى لارجو أن يحفظنى الله فيا بقيت دا).

وأنزل الله تعالى على رسوله ﷺ ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العُسرة من بعدماكاد يزَيغ ُ قلوب فريق منهم

<sup>(</sup>١) فى المسند ( فيما بتى ) .

ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هوالتو اب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين (١) فوالله ما أنهم الله على نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظم فى نفسى من صدقى لرسول الله وليلين أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحى: (سيحلفون بالله لسكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضُوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون يحلفون الحم النرضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين (١) في الله من القال الفاسقين (١)

قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله مملية حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجاً رسول الله مراتية أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله تعالى ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا ﴾ وليس الذى ذكر الله تعالى مما خلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إبانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه ١٣٠.

( سرية قطبة بن عامر بن حديدة(١) ) إلى خثعــم

قال ابن سعد : وفى هذه السنة – أعنى سنة تسع – بعث رسول الله عَلِيْكِيُّهِ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية ه ه .

<sup>(</sup>٣) هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته ، رواه صاحبا الصحبح : البخارى ومسلم من حديث الزهرى بنحوه ، كما فى ( البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ) .

<sup>(</sup>٤) فى الظاهرية ( حديجة ) وهو وهم .

قطبة فى عشرين رجلا إلى حى من خثعم بناحية تبالة (١) ، فثمنوا عليهم الغارة وكثر الجرحى فى الفريقين ، وساقوا النعم والشاء إلى المدينة .

ومن الحوادث في هذه السنة :

( سرية الضحاك بن سفيان الحكلابى ) إلى بنى كلاب

وبعث رسول الله عليه جيشاً إلى القرطاء (٢) ، عليهم الضحاك بن سفيان السكلابي ومعه الاصيد (٣) بن سلمة فلقوهم بالزج (٤) زج لاوة (٥) فدعوهم إلى الإسلام ، فأبو ا فقاتلوهم فهزموهم ، فلحق الاصيد أباه سلمة ، وسلمة على فرس له في غدير بالزج ، فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الامان ، فسبه وسب دينه ، فضرب الاصيد عرقوبي فرس أبيه ، فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على رمحه في الماء ثم استمسك ، حتى جاءه أحدهم فقتله ، ولم يقتله ابنه ،

( سرية علقمة بن مجزر(٦) المدلجى ) إلى الحبشة

وبلغ رسول الله ﷺ أن ناساً من الحبشة ترا آهم أهل جدة فبعث إليهم علقمة بن مجزر في ثلاثمائة ، فانتهى إلى جزيرة في البحر ، وخاص إليهم فهزمو ا

<sup>(</sup>١) من أعمال مكه ، على ما في ( معجم ما أستعجم للبسكري ) .

<sup>(</sup>٢) من هوازن ، على ما فى ( تاريخ الطبرى ٣ / ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية (الاسيد) والتصحيح من معجم البلدان والطبقات الكبرى لابن سعد .

<sup>(</sup>٤) في النسخة بين ( با لزخ ) وهو تصحيف ، والتصحيح من معجم البلدان لياقوت الحوى والطبقات السكبرى لابن سعد .

<sup>(</sup>٥) ذج لاوة: موضع نجدى ، كما فى ( معجم البلدان ) و تاج العروس.

<sup>(</sup>٦) فى النسختين ( محرز ) و هو تصحيف .

منه وعادوا إلى المدينة ، فلما كان ببعض الطريق أوقدوا ناراً يصطلون عليها ويصطنعون ، فقال عبد الله بن حذافة السهمى – وكان فيه دعابة – عزمت عليه عليه عليه الا تواثبتم فى هذه النار ، فقام بعض القوم فتحجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها ، فقال : اجلسوا إنما كنت أضحك مصكم ، فذكروا ذلك لرسول الله سالين فقال : ( من أمركم بمعصية فلا تطيعوه ) .

# (سرية على بن أبى طالب إلى الفلس<sup>(۱)</sup> ) صنم طى ، ليهدمه

و بعث رسول الله على بن أبي طالب رضى الله عنه فى خمسين ومائة رجل من الانصار على مائة بعير وخمسين فرسا، ومعدراية سودا، ولوا، أبيض إلى الفلس أيهدمه، فشنو الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدموا الفلس وحرفوه، وملثوا أيديهم من السبى والنعم والشاء، وفى السبى أخت عدى ابن حاتم، وهرب عدى إلى الشام.

ووجد فى خزانة الفلس ثلاثة أسياف : رسوب والمخذم وسيف يقال له الىمانى وثلاثة أدراع ، فعزل النبى يَتِلِيَّةٍ رسوب والمخذم ثم صار له بعد السبف الآخر ، وقدم المدينة فعزل النبى يَتِلِيُّهُ آل حاتم فلم يقسمهم .

ثم كانت (سرية عكاشة بن محصن إلى بني عذرة وبلي (٢) ).

( ومن الحوادث في هذه السنة ) : هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه

<sup>(</sup>١) كانى بنجد قريباً من فيد ، سدنته بنو بولان ، كما فى ( جهرة أنساب العرب لابن حرم ٤٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ربيعُ الآخرُ ، كما في سيرة مغلطاى ، وهي ملخصة من مؤلفه ( الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم ) .

<sup>(</sup>٢٦ - أول عيون التواريخ)

وقال: (ما أنا بداخل عليكن شهرا) وفى سبب ذلك قولان: أحدهما أنه حين حرم أم إبراهيم أخبر بذلك حفصة واستكتمها فأخبرت بذلك والثانى أنه ذبح ذبحاً فقسمته عائشة بين أزواجه ، فأرسلت إلى زينب بنت جحش بنصيبها ، فردته ، فقال : (زمديها) فزادتها ثلاثا ، كل ذلك ترده ، فقال : (لا أدخل عليكن شهرا) فاعتزل فى مشربة له ، ثم نزل لتسع وعشرين فبدأ بعائشة فقالت يا رسول الله كنت أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحت من تسع وعشرين أعدها عدا ، فقال : (الشهر تسع وعشرون) وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين .

( ومن الحوادث فى هذه السنة ) امتداح العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه رسول الله على الله على عنه رسول الله على الله على على الله ع

من قبلها طبت فى الظلال وفى مستودع حيث يخصف الورق مم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسراً وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى انتهى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأر ض وضاءت بنورك الافق فنحن فى ذلك الضياء وفى النسور وسبل الرشاد تخترق (١)

(۱) الظلال: ظلال الجنة . والمستودع: هو الموضع الذي كان فيمة آدم وحواء يخصفان عليهما من الورق . ثم هبطت إلى الدنيا في صلب آدم ، وأنت لا بشر ولا مضغة ، تركب السفين: في صلب نوح ، صالب: لغة في صلب الطبق: القرن، النطق: جمع نطاق وهو ما يشد به الوسط ، أي أنت أوسط الم

#### ( ذكر قدوم وفد ثقيف )

وفى هذه السنة فى رمضان قدم وفد ثقيف على رسول الله برائح ، وسبب ذلك أنهم رأوا من يحيط بهم من العرب قد نصبوا لهم القتال وشنوا الغارات عليهم ، فأرسلوا عبد ياليل بن عمرو وعثمان بن أبى العاص وأوس بن عوف ونمير بن خرشة والحكم بن عمرو وشرحبيل بن غيلان ، فحرجوا حتى قدموا على رسول الله والمنافقة ، فأنزلهم فى قبة فى المسجد ، وكان رسول الله والمنافقة على رسول الله عناكل خالد يرسل إليهم ما يأكاونه مع خالد () فكانوا لا يأكاون طعاماً حتى يأكل خالد منه حتى أسلموا .

وكان فيما سألوا رسول الله ﷺ أن يدع الطاغية – وهى اللات (٢) – لا يهدمها ثلاث سنين ، فأبى عليهم ، وكان قصدهم بذلك أن يسلموا من سفها أنهم و نسائهم ، فنزلوا إلى شهر (٣) فلم يجبهم ، وسألوه أن يعفيهم من الصلاة فقال : (لا خير في دين لا صلاة فيه ) فأجابوا و أسلموا، وأمر عليهم

\_ قومك نسبا، وجعله في علياء وجعلهم تحته نطاقا، على ما في ( تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي رحمه الله ٢ / ١٨ ) .

<sup>(</sup>۱) هو خالد بن سعید بن العاص ، علی ما فی (نهایة الارب للنویری ۱۸ / ۶۲ ) وغیره .

<sup>(</sup>۲) اللات: بيت بين ظهرى الطائف ، يستر و مهدى له الهدى كما مهدى للكعبة ، على ما فى ( تاريخ الإسلام ــ الجزء الأول ــ المفــازى ) و فى ( كتاب الاصنام لابن الكلبي ) : كانت اللات صخرة مربعة ، وكان سدنتها من ثقيف قد بنوا عليها بناء ، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها ، وكانت فى موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم .

<sup>(</sup>٣) أي مدة شهر واحد .

رسول الله ﷺ عثمان بن أبي العاص – وكان أصغرهم – لما رأى من حرصه على الإسلام والتفقه في الدين ·

ورجعوا إلى بلادهم، وأرسل رسول الله على معهم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب ليهدما الطاغية ، فتقدم المغيرة بن شعبة فهدمها ، وقام قومه من بنى معتب دونه خوفا أن يرمى بسهم ، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها . وأخذ حليها ومالها ، وكان رسول الله عليه قد أمرهما أن يقضيا منه دين عروة والأسود ابنى مسعود ، ففعلا ، وكان الاسود مات كافرا فسأل ابنه قارب بن الاسود رسول الله عليه أن يقضى دين أبيه فقال : (إنه كافر) فقال : يصل مسلم ذا قرابته . يعنى أنه أسلم فيصل أباه وإن كان مشركا .

### ( ذکر قدوم الوفود على رسول الله ) صلى الله عليه وسلم

لما افتتح رسول الله وكالله مكة وأسلمت أقيف وفرغت تبوك ضربت إليه الوفود (١) من كل وجه ، وإنما كانت العرب تنتظر بإسلامها قريشاً إذ كانوا إمام الناسوأهل الحرم وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام لا تذكر العرب ذلك .

وكانت قريش هي التي انتصبت لحرب رسول الله ﷺ وخلافه ، فلمسا فتحت مكة وأسلمت قريش عرفت العرب أنها لا طاقة لها بحرب رسول الله وَيُسِيِّينِ ولا عداوته ، فدخلوا في الدين أفواجاً كما قال الله تعمالي ﴿ إذا جاء

<sup>(</sup>١) في الظاهرية ( اليهود ) عوض ( الوفود ) وهو تحريف .

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا(١) ﴾ .

وقدمت وفردهم : فني هـذه السنة قـدم ( وفد بني ٢٠) أسد ) على رسول الله وقالوا : أتيناك قبل أن ترسل إلينا ، فأنزل الله تعالى ﴿ يمنون عليك أن أسلموا (٢) ﴾ الآية .

وفيها قدم ( وفد الداريين ) وهم عشرة نفر .

وفيها قدم (وفد بني (٢) تميم ) مع عطارد بن (٤) حاجب بن زرارة بن عدس ، وفيها الاقرع بن حابس والزبر قان بن مدروعمر وبن الاهتم وقيس بن عاصم ونديم (٥) بن زيد ، في وفد عظيم ، وقدم معهم عيينة بن حصن الفزارى وكان قد أسلم هو والافرعقبل ذلك ، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله على أن اخرج إلينا ، فآذى ذلك رسول الله على الله على الله عطارد بن حاجب ابن زرارة فقال : الحمد لله الذي له علينا الفضل ، الذي جعلنا ملوكا ، ووهب لنا أمو الا عظاما نفعل فيها المعروف ، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا فن يفاخرنا فليعدد مثل عددنا .

<sup>(</sup>١) سورة النصر.

<sup>(</sup>٢) سقط من النسختين (بني)

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٤) سقط (عطارد بن) من النسختين ، فاستدركته من تاريخ د شق المحافظ ابن عساكر والروض الآنف والسيرة الحلمية . ويؤيد ذلك ما يستقبلنا في سياق النص .

<sup>(</sup>ه) فى النسختين (معتمر) عوض ( نعيم) ودو تحريف ، على ما فى الإصابة والاستيعاب والروض الانف للحافظ السهيلي .

<sup>(</sup>٦) يعني من صياحهم .

ثابت فقال : الحمدلله الذي السموات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ، ولم يكن شي. قط إلا من فضله ، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطنى من خمير خلقمه رسولا أكرمهم نسباً وأصدقهم حديثماً وأفضلهم حسَّباً ، فأنزل عليه كتابه واثتمنه على خَلْقه فَـكان خيرة الله تعالى من العالمين.

ثم دعا الناس إلى الإيمان به (١) فآمن به المهاجرون من قومه وذوى رحمه ، أكرم الناس أنساباً وأحسن الناسوجوهاً وخير الناس فعالا، ثم كان أول الخلق استجابة لله حين دعاه نحن ، فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله نقاقل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله وكان قتله علينا يسيراً والسلام عليكم.

فقالوا ائذن لشاعرنا ، فأذن له ، فقام الزبرقان بن بدر فقال :

نحن الكرام فلا حي<sup>ر</sup> يعادلنــا منا الملوك وفينما تنصب البيمع عند التهاب وفضل العمز يتبسع من الشواء إذا لم يؤنس القزع (٢) من كل أرض مهوياً ثم نصطنع

وكم قسرنا من الاحيساء كلهسمُ ونحن يطعم عند القحط مطعمنا ترى القبائل تأتينا سراتهم (٢٦)

<sup>(</sup>١) ( به ) مستدركة من روض السهيلي .

<sup>(</sup>٢) القرع: الدحاب، يعني إذا لم تمطرهم السماء فأجدبت أرضهم أطعه.م مطممهم . وفي عيون الأثر ( الفزع ) بالفاء وهو تصحيف أرجو تصحيحه و تصحیح ما یتعلق به (۲/۶/۲).

<sup>(</sup>٢) سراة كل شيء : أعلاه فهم الذروة والسنام

فننحر الكوم عبطاً (١) في أرومتنا النازلين إذا ما أزالوا شيعوا ولا ترانا إلى حي نفاخرهم إلااستقادوا وكانوا(٢) الرأس يقتطع إنا أبينا ولم يأب لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع فن يقادرنا(٢٠) في ذاك يعرفنا فيرجع القوم(٤) والأخبار تستمع

وكان حسان بن ثابت غائباً فدعاه رسول الله عَلَيْكُ البحبيب شاعر تميم، قال حسان فلما سمعت قوله قلت على نحوه :

إن الذوائب من فهـر وإخوتهـم قد بينوا سنة للناس تتبـع٬ يرضى بهاكل من كانت سريرته تقوى الإليه وكل البر يصطنع قوم إذا حاربوا ضروا عــدوهمُ ﴿ أَوْ حَاوِلُوا النَّفَعُ فَي أَشْيَاعُهُمْ نَفْعُوا ﴿ سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع إن كان في الناس سباقون بعدهم (٠) فمكل سبق الأدنى سبقهم تبسع

لا يرقم الناس ما أوهت أكفهم ُ عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا

<sup>(</sup>١) الكوم: جمع كوماء وهي الناقة العظيمة السنام. وعبطا: تنحر لغير علة .

<sup>(</sup>٢) فى تاريخ الطبرى ( وكادةٍ) عو ض ( وكانوا ) .

<sup>(</sup>٣) فى الروض الانف ( يفاخرنا ) عوض ( يقادرنا ) المثبتة فى النسختين ، وما فى النص هذا يوافق ما فى تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٤) مكذا في النسختين وعيون الآثر . وفي تاريخالطبري ( القول ) عوض ( القوم ) ٠

<sup>(</sup>٥) فى ديوان حسان ( قبلهم ) عوض ( بعدهم ) .

أعفة ذكرت في الوحي(١) عفتهم إذا نصينا لحى لم ندب لهسم نسمو إذا الحبرب نالتنا مخالنها لا فخرر إن هم أصابوا من عــدوهم كأنهم في الوغى والموت مكتنع أكرم بقوم رسول الله شيعتهــم (١٠) فإنهم أفضل الأحياء كلهمم

لايطبعون(٢) ولايزري بهم (٣)طمع لا يبخلون على جاد بفضلهم ولا يمسهم(١) من مطمع طبع كا بدب إلى الوحشيمة الذرع(٠) إذا الزعانف من أظفارها خشعوا وإن أصيبوا فلا خور ولا هلم أسد علية (٦) في أرساغها فدع (٧) إذا تفرقت الأهواء والشيم إنجدبالناس جدالقول أو شمعوا(١)

<sup>(،)</sup> في النسخين ( الحي ) عوض ( الوحي ) ولعله من تصحيف السمع .

<sup>(</sup>٢) أى لا يدنسون . وفي الذريختين ( لا يطمعون ) والتصحيح من الريخ الطهري وديوان حسان .

<sup>(</sup>٣) في الروض وديوان حسان ( لا يرديهم ) عوض ( لا يوري بهم ) ٠

<sup>(</sup>٤) في الروض والديوان ( لا يدنسهم ) عوض ( لا يمسهم ) وما ورد في النص يو افق ما أورده الطبري.

<sup>(</sup>ه) ولد البقرة الوحشية .

<sup>(</sup>٦) في النسختين ( بحبلة ) وفي الروض ( بحلية ) وهي مأسدة في اليمن ، وفي ديوان حسان ( ببيشة ) وهو موضع تنسب إليه الاسود .

<sup>(</sup>٧) في النسختين (قذع) والتصحيح من الروض والديوان، وتاريخ الطبرى. والفدع: زوال الربسخ في اليبد إلى وحشها، كما في حاشية ديوان حسان الذى حققه الدكتور سيد حنفي حسنين .

<sup>(</sup>٨) فى النسختين ( شيعتهم ) عوض ( قائدهم ) المثبتة فى ديوان حسان .

<sup>(</sup>٩) في النسختين وفي ديوان حسان ( سمعوا ) وهو تصحيف ، وشمعوا أي ضحكوا ومزحوا ؛ على ما في الروض الأنف .

خذ منهم ما أنوا عفواً إذا غضبوا (١) ولا يكن همك الأمر الذي منعوا فإن في حربهم فاترك عداوتهم شراً يخاص عليه السم والسلع (١) إن سابقوا الناس يوماً فأز سبقهم أو وازنوا أهل بجد بالندى متعوا (١)

وفيها قدم على رسول الله والله الله والنعمان ذى رعين ، وأرسل إليه زرعة مع رسولهم الحارث بن عبد كلال والنعمان ذى رعين ، وأرسل إليه زرعة ابن ذى يزن مالك بن مرة الرهاوى بإسلامهم ، وكتب إليهم رسول الله ويتهاهم عماله عليهم .

وفيها قدم ( وفد بهراء ) فنزلوا على المقداد بن عمرو . وفيها قدم ( وفد بنى البسكاء ) .

وفيها قدم ( وفد بني فزارة ) وفيهم خارجة بن حصن بن حذيفة .

و فيها قدم ( وفد أعلبة بن منقذ ) .

<sup>(</sup>١) في الديوان ( عظفوا ) عوض ( غضبوا ) .

<sup>(</sup>٢) السلم : شجر مر ، وفى النسختين ( التلم عوض ( السلم ) المثنبتة في الروض .

 <sup>(</sup>٣) متموا : ارتفوا . والأبيات الثلاثة الاخديرة ساقطة من الاحمدية ،
 فاستدركناها من الظاهرية ومن الروض للحافظ السبيلي .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين ( يأمرهم بمـا ) عوض ( ينهـاهم عمـا ) المثبتة فى المصـاـر المشهورة .

<sup>(</sup> ٧٤ — أول عيون التواريخ )

وفيها قدم (وفد سعد بن بكر " ، وكان وافدهم (ضمام بن ثعلبة ) فسأل رسول الله على عن شرائع الإسلام ، وأسلم ، فلما رجع إلى قومه قال وسول الله على قومه اجتمعوا الله فكان أول ما تكلم به أن قال : بثست اللات والعزى ، فقالوا : اتق البرس والجذام والجنون ، فقال : ويحكم إنهما لا ينفعان ولا يضران وإن الله تعالى قد بعث رسولا وأزل عليه كتاباً وقد استنقذكم به مماكنتم فيه .

وأظهر إسلامه ، فما أمسى ذلك اليوم فى حاضره رجل مشرك ولا امرأة مشركة ، فما سمع بوافد قوم (٢) كان أفضل من ضمام بن تعلمة .

### (ذكر حج أبى بكر رضى الله عنه )

وفيها حج أبو بكر رضى الله عنه بالناس، ومعه عشر ون بدنة لرسول الله على النفسه خمس بدنات، وكان فى الله عامة رجل، فلما نزل بذى الحليفة أرسل رسول الله على الرم علياً رضى الله عنه (٣) وأمره بقراءة سورة (براءة) على المشركين، فضى أبو بكر فحج بالناس، وقرأ على بن أبى طالب (براءة) يوم النحر عند الجرة، ونبذ إلى كل ذى (٤) عهد عهده، وقال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم رجعا قافلين إلى المدينة.

<sup>(</sup>١) فى النسختين ( تيم ) عوض ( بكر ) والتصحيح من الإصابة و ماريخ الـكامل لان الآثير .

<sup>(</sup>٢) ( قوم ) مستدركة من الاجمدية و الريخ ابن الاثير .

<sup>(</sup>٣) قائلا: (لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى ) وهو حديث حسن رواه ابن هشام ، ولد شواهد ييقوى جا ذكرها ابن كثير في (البداية والنهاية ٥ / ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ( ذي ) مستدركة من الأحمدية .

وكان المشركون يحجون مع المسلين ، ويعارضهم المشركون بأعلى أصوامهم ليغلطوهم بذلك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملك وما ملك. ويطوف رجال منهم عراة – ليس على رجل منهم ثوب – بالليل ، يعظمون بذلك الحرمة ، ويقول أحدهم : أطوف بالبيت كما ولدتنى أمى ليس على شيء من الدنيا خالطه الظلم .

فكره رسول الله علي أن يحج ذلك العام، وأمر الله تعالى ببراءة. فلما كان يوم النحر يوم الحج الآكبر أذن ببراءة (١) من عهد كل مشرك لم يسلم أن لا يدخل المسجد الحرام بعد ذلك العام، وبين لهم مدة الله تعالى التي ضربت على لسان نبيه أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاءوا، فجج الناس عامهم ذلك فلما رجعوا أرغب الله تعالى المشركين فدخلوا في الإسلام طوعاً وكرها.

وفى هذه السنة ( فرضت الصدقات ) وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عماله .

(١) إنما ألحق الذي والتي على بن أبي طالب بآبي بسكر لانه قبل الذي : إن العرب لا يرون أن ينقض أحد عهده مع من عاهده إلا بنقسه أو برسول من ذى قرابة نسبه. فأزاد الذي أن لا يترك للشركين عدراً في علم بنبذ العهد . فأذن بها على يوم النحر بمني ، من أولها إلى ثلاثين أو أربعين آية منها . لأن اسورة براءة ) لم يتم نوولها يومئذ : فقد ثبت أن آخر آية نزلت على الذي والتيم من العاهر التحرير والتنوير للاستاذ محمد الطاهر ابن عاشور ١٠ / ١٠٠) رحمه الله .

### ( ذكر من توفى فى هذه السنة ) من الاعيان

فيها توفى ( ذو البجادين (١) ) عبد الله المزنى ، قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : كنت مع رسول الله وسيلين في غزاة تبوك، فقمت في جوف الليل فرأيت شعلة من النار في ناحية ، فأتبعتها أنظر إليها فإذا رسول الله وسيلين وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين المزنى قد مات ، وإذا هم قد حفروا له ورسول الله وسيلين في حفرته ، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول : (أدنيا إلى أخاكما) فدلياه إليه ، فلما هيأه لشقه قال : ( اللهم إنى قد أمسيت راضياً عنه فارض عنه ) قال يقول عبد الله بن مسعود : ياليتني كنت صاحب الحفرة ، رحمه الله تعالى .

وفيها توفى (سهيل بن بيضاء) القرشى الفهرى أبو أمية ، خرج مهاجراً إلى الحبشة حتى فشا الإسلام وظهر ، ثم قدم على رسول الله عليه منه فأقام معه حتى هاجر ، وهاجر معه فجمع الهجر تين جميعاً ، ثم شهد بدراً ، ومات بالمدينة فى هذه السنة ، وصلى عليه رسول الله عليه في المسجد ، وكان أسن الصحابة رضى الله عنه .

وفيها توفيت ( أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ ) وهي زوج عثمان

<sup>(</sup>۱) البجاد : كساء مرصع عنطط. وفى النسختين (النجادين) وهو تصحيف صححته من ( جنى الجنتين فى تمييين نوعى المثنيين للمحبى ١٥٦ ) وفى روض السبيلى : سمى ذو البجادين لانه كان ينازع إلى الإسلام ، فيمنعه قومه ويضيقون عليه حتى تركوه فى مجاد ليس عليه غيره \_ والبجاد : الكساء الغليظ الجاف \_ غليه حتى تركوه فى مجاد ليس عليه وسلم ، فلما كان قريباً منه شق مجاده باثنين فهرب منهم إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كان قريباً منه شق مجاده باثنين فانور بواحد واشتمل بالآخر ، شم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل له ( ذو البجادين ) .

ابن عفان رضى الله عنه ، وغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وصلى عليها رسول الله ﷺ ، ويزل في حفرتها أبو طلحة .

وفيها نعى رسول الله ﷺ (النجاشي (۱) للمسلمين، وكان موته في رجب من هذه السنة، وصلى عليه رسول الله ﷺ والمسلمون.

وفيها هلك رأس المنافقين (عبد الله بن أبي ابن سلول) ولما هلك جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله وسلح عليه فسأله قميصه ، فأعطاه ، فكفنه فيه ، وجاء رسول الله وسلى عليه فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه في صدره وقال : يا رسول الله أتصلى عليه وقد قال يوم كذا كذا وكذا – يعدد أيامه – ورسول الله وسلح الله وسلح الله والله عليه وقد قال أخر عنى يا عمر قد خيرت فاخترت قد قيل لى (استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم لبيعين مرة فان يغفر الله لهم (٢) ﴾ ولو أعلم أنى لو زدت على السبعين غفر لهم لزدت . ثم صلى عليه وقام على قبره حتى فرغ منه ، فأزل الله تعالى (ولا تصل على أحد منهم مات أبداولا تقسم على قبره (٣) ﴾ الآية ، وكان ابنه عبد الله وياد الصحابة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) هو السيد أصحمة ، صلو1 عليـه فى مصلى العيد الواقع فيما بين سورى المدينة المنورة ، المعروف الآن بالمناخة ، على ما فى ( الجواهر الحسان فى تاريخ الحبشان للشيخ أحمد الحفنى القنائل رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية ٠ ٨٠

<sup>(</sup>٣) سورة النوبة ، الآية ١٨٠

## (السنة العاشرة من الهجرة) وهي سنة الوفود(١)

( ذكر وفد نجران مع العاقب والسيد )

وفيها أدسل رسول الله عليه خالد بن الوليد إلى بنى الحادث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا، فإن أجابوا أقام فيهم وعلمهم شرائع الإسلام، وإن لم يفعلوا قاتلهم، فخرج إليهم ودعاهم إلى الإسلام فأجابوا وأسلموا، فأقام فيهم، وكتب إلى رسول الله عليه يعلمه بإسلامهم، وعاد خالد ومعه وفد منهم، فيهم قيس بن الحصين ذو الغصة ويزيد بن عبد المدان وغيرهما، فقدموا على رسول الله عليهم ثم عادوا عنه، وأرسل معهم عمرو بن حزم يعلمهم شرائع الإسلام ويأخذ صدقاتهم، وكتب معه كتابا، وتوفى رسول الله عليهم وعمرو بن حزم على نجران وتوفى رسول الله عليهم وعمرو بن حزم على نجران و

وأما ( نصارى نجران ) فإنهم أرسلوا العاقب والسيد فى نفر منهم إلى رسول الله ﷺ ومعه على وفاطمة وسول الله ﷺ ومعه على وفاطمة والحسن والحسن رضى الله عنهم ، فلما رأوهم قالوا : هذه وجوه لو أفسمت على الله أن يزيل الجبال لازالها ، ولم يباهلوه (٢) وصالحوه على ألنى

<sup>(</sup>۱) وفدت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع من أسلم من قبائل العرب وأحياتها ، نتلقى ما هو للقلوب إكسير إحبائها ، وتبلغ إسلام من وراءها وتقفل إليهم بألطاف الشريعة السمحة ورونق روائها ، فكان رسول الله يرشدهم ويضيفهم وينزلهم بديار أصحابه ويجيزهم عند رجوعهم وجعل الموكل بافتقادهم بلال بن رباح رضى الله عنه . كما فى (قصة المولد للاستاذ الشبيخ محمد الطاهر بن عاشور ٣٤) .

<sup>(</sup>٢) المباهلة : الملاعنة، وهى أن يجتمعالقوم إذا اختلفوا فى شىء فيقولوا لمنة الله على الظالم منا ، على ما فى ( النهاية لابن الآثير ) .

جلة (١) ، ثمن كل حلة أربعون درهما وعلى أن يضيفوا رسل رسول الله عليه الله وجعل لهم ذمة الله وعهده ، وشرط عليهم أن لاياً كلوا الربا ولا يتعاملوا به .

فلما استخلف أبو بسكر رضى الله عنه عاملهم بذلك ، فلما استخلف عمر أجلى أهل السكتاب عن الحجاز وأجلى أهل نجران ، فخرج بعضهم [ إلى الشام وبعضهم (٢) ] إلى النجرانية بالسكوفة ، واشترى منهم عقارهم وأموالهم ، وقيل إنهم كانوا قد كثروا فبلغوا أربعين ألفا ، فتحاسدوا بينهم ، فأتوا عمر أبن الخطاب رضى الله عنه فقالوا : أجلنا ، وكان عمر قد خافهم على المسلمين فأغتنمها فأجلاهم ، فقدموا بعد ذلك واستقالوه ، فأبى .

وفيها قدم (وفد بني عامر) وفيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وجبار ابن سلمي بن مالك بن جعفر ، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم ، فقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله على يُلِيَّ وهو بريد الغدر به ، وقد قالله قومه : يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم، فقال : والله لقد كنت آليت أن تتبع العرب عقبي (٣) ، فأنا أتبع عقب هذا الفتي من قريش !

ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل فإنى شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف، فلما قدموا على رسول الله على قال عامر بن الطفيل: يا محمد خالى (٤)، قال: (لا والله حتى تؤمن بالله وحده) قال: يا محمد خالى ، وجعل يكلمه وينتظر من أربد ماكان أمره به، فجعل أربد لا يحير

<sup>(</sup>۱) واحدة الحلل، وهي رود الين. ولا تسمى حلة إلا أن تسكون ثوبين من جنس واحد، على ما في ( النهاية لان الاثير ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية ، فاستدركته من الاحمدية والكامل إن الاثير .

<sup>(</sup>٣) فى ( عيون الآثر للحافظ ابن سيد الناس ) : آليت لا أنتهى حتى يتبع العرب عقى .

<sup>(</sup>٤) أي اجمل لى منك خلوة ، كما فى ( السيرة الحلبية ) .

شيئاً ، فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال : يا محمد خالنى ، قال : ( لا و الله حتى تؤمن بالله ورسوله ) فلما أبى عليه رسول الله ﷺ قال عامر أما و الله لاملانها عليك خيلا ورجالا .

فلما ولى قال رسول الله على اللهم اكفى عامر بن العلفيل) فلما خرجوا من عند رسول الله على الله على الديد : ويلك يا أربد أين ما كنت أمرتك به ؟ وايم الله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندى على نفسى منك والله لا أخافك بعد اليوم أبدا ، قال : لا أبالك ، لا تعجل على ، والله ما هممت بالذى أمرتنى به إلا دخلت بينى وبين الرجل حتى ما أرى غيرك ، أفأضر بك (١) بالسيف ا وخرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله تعالى على عامر بن الطفيل الطاعون (٢) فى عنقه فقتله الله تعالى فى بيت امرأة سلولية ، فجعل يقول : يا بنى عامر أغدة كغدة البعير فى بيت امرأة من بنى سلول .

ثم خرج أصحابه حين واروه بالتراب حتى قدموا أدض بنى عامر ، فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا : ما وراءك يا أبا أربد؟ قال : لا شيء ، والله لقد دعانى لشيء لوددت أنه عندى الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله ، فحرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يبيعه ، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما .

<sup>(</sup>١) محرفة في النسختين ، فصحيحتها من ( تاريخ الـكامل لابن الاثير ) .

<sup>(</sup>٢) الطاعون يتسبب عن بكتريا قصيرة بيضوية ، تنتقل إلى الانسان والقوارض بواسطة البرغوث ، حيث بمتص من دم فأر مصاب فتتكاثر البكتريا في معدة البرغوث ، فيلدغ الانسان فتنتشر البكتريا في دمه ، والطاعون أنواع ، وأعراضه مختلفة، فبعضه تتضخم منة العقد الليمفية ، خاصة في الارب وتحت الإبط ، ويتضخم الطحال ، وبعضه محدث طفحاً وتوثراً في الاعصاب ، واعياء في جميع ويتضخم الطحال ، وبعضه محدث طفحاً وتوثراً في الاعصاب ، واعياء في جميع الجسم ... كما في هوامش (الطّب النبوى لا بن القيم حد تحقيق الدكتور قلعجي ).

### (قدوم الجارود بن بشر بن المعلى ) في وفد عبد القيس، وكان نصرانيا

قال ابن إسحاق : حدثتي من لا أتهم عن الحسن، قال : لما انتهى إلى رسول الله ﷺ كلمه وعرض عليه الإسلام ودعاه إليه(١) ورغبه فيه ، فقال: يا محمد إنى كنت على دين وإنى تارك ديني لدينك ، أفتضمن لى دبني ؟ قال فقال رسول الله ﷺ ( نعم أنا ضامن أن قد هداك الله تعالى إلى ما هو خير منه ) قال فأسلم وأسلم أصحابه ، ثم سأل رسول الله ﷺ الحملان ، فقال : (والله ما عندى ما أحملكم عليمه ) فقمال : يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا صوال (٢) من صوال الناس أفنتبلغ (٣) عليها إلى بلادنا ؟ قال: ( لا ، إياك وإياها فإنمُـا تلك حرق النـاد ) وروى أنه لمـا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشده:

يا نبي الهـ دى أتتـك رجال قطعت فدفداً وآلاً فآلا وطوت نحوك الصحاصح طرآ لا تخال المكلال فيك كلالا كل دهناء يقصر الطرف عنها أرقلتها قلاصنا إرقالا وطوتهما الجيماد تجمح فيهما بكاة كأنجم تتملالا تبتغى دفع بؤس يوم عبوس أوجل القلب ذكره ثم هالا

<sup>(</sup>١) سقط من الظاهرية (ودعاه إليه) والاستدراك من الاحمدية .

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية ( صوال ) وهو تصحيف ، والمراد الضالة من الإبل عا يحمى نفسه ويقدر على الإبعاد في طلب المرعى والماء. على ما في ( النهاية لان الأثير).

<sup>(</sup>٣) في الظاهرية (أفنتبلع) وهو تصحيف . ( ٨٤ \_ أول عيون التواريخ )

وقدم ( وفد بنى حنيفة ) ومعهم مسيلمة الـكذاب .

قال ابن إسحاق : حدثى شيخ من أهل اليمامة أن وفد بنى حنيفة أتوا رسول الله عَيَّلِكُمْ ، وخلفوا مسيلة فى رحالهم ، فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا : بارسول الله إنا خلفنا صاحبنا فى رحالنا وركابنا يحفظها لذا ، قال فأمر له رسول الله عَيْثِكُمْ بمثل ما أمر للقوم فجاءوه بعطائه وانصرفوا ، فلما أنهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وكذب لهم ، وقال إنى قد أشركت فى الأمر معه ، ثم جعل يسجع لهم ويقول فيما يقول لهم مضاهاة للقرآن : في الأمر معه ، ثم جعل يسجع لهم ويقول فيما يقول لهم مضاهاة للقرآن : لقد أنعم الله على الحبلي أخرج منها نسمة تسعى من ببن صفاق وحشى . وأحل لهم الحزر والزنى ووضع عنهم الصلاة ، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله وأحل لهم الحن والزنى ووضع عنهم الصلاة ، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان صاحب نيروجات (١) ويقال إنه أول.من أدخل البيضة في القارورة، وأول من وصل جناح الطائر المقصوص .

(قدوم زبد الحیل بن مهلهل الطائی) فی وفد طیء

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله وَيَتَظِيَّةٌ و فَدَطَى، فَيهم زيد الحيل (۱) وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كلمهم وعرض عليهم الإسلام، فأسلسوا وحسن إسلامهم، وقال وَيَطَلِّلُهُ (ما ذكر لى رجل بفضل شم جاءنى إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الحيل فانه لم يبلغ كل ما فيه) ثم سماه (زيد الحيل) وقطع ما يقال فيه إلا زيد الحيل فانه لم يبلغ كل ما فيه) ثم سماه (زيد الحيل) وقطع

<sup>(</sup>۱) الغيرج: أخذ كالسحر، وليس به، إنما هو تشبيه وتلبيس، وهى النيرنجيات، على ما فى (تاج العروس للزبيدى). النيرنجيات، على ما فى (تاج العروس للزبيدى). (۲) قيل له (زيد الجيل) لخمس أفراس كانت له.

له فيد (١) وأرضين معه ، وكتب له بذلك ، فخرج من عند رسول الله وَيُطَالِنَهُ رَاجِعاً إلى قومه ، فقال رسول الله وَيُطَالِنَهُ : ( إن ينج زيد من حُدمى المدينة ) فلما انتهى من بلد نجد إلى ما من مياهه يقال له فردة أصابته الحمى بها فمات ، فلما أحس بالموت قال :

أمرتحل قومى المشارق غدوة وأثرك فى بيت بفردة منجد ألا رُبُّ يوم لو مرضت لعادنى عوائد من لم يبر منهن بجهد (١٢)

فلما مات عمدت امرأة إلى ماكان من كستبه التي قطع له رسول الله وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ قطع له رسول الله وَاللَّهِ عَمر فرقتها بالنَّار، وقال أبو عمر بن عبد البر: بل مات في آخر خلافة عمر ابن الحطاب رضى الله عنه ، وكان له ابنان مكنف – وبه كان يكني ــ وحريث ، أسلما وصحبا النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهدا قتال الردة مع خالد رضى الله عنه .

### ( قدوم عدى بن حاتم رضى الله عنه )

قال ابن إسحاق: كان عدى بن حاتم (٢) يقول فيما بلغنى: ما رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله ولي الله وكنت ملكاً في قومي لما كان المرأ شريفا ، وكنت نصرانيا ، وكنت ملكاً في قومي لما كان يصنع بي ، فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته ، فقلت لفلام كان لى عربي وكان راعياً لإ بلي لا أبالك أعدد لي من إبلي أجمالاذللا سماناً ،

<sup>(</sup>١) فيد: نصف طريق الحاج من الكوفة إلى مكة .

<sup>(ُ</sup>٧) فى عيون الآثر فىفنون المفازى والشمائل والسير لان سيد الناس ٣٧/٢ ( يزهد ) عوض (يجهد) المثبتة فى النسختين والروض الانف وتاريخ الطبرى . فلمل ما فى عيون الآثر من تصحيف السمع .

<sup>(</sup>٣) حديث إسلامه أخرجه الإمام الترمذي .

فاحبسما قريبـآ منى ، فإذا سمعت بجيش محمد قند وطى. هـذه البـلاد فآذنى ، ففعل .

ثم إنه أتانى ذات غداة فقال: يا عدى ما كنت صانعاً إذا غشيك محد فاصنعه الآن فإنى والله قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش محمد قال فقلت (١): فقرب لى أجمالى ، فقربها ، فاحتملت بأهلى وولدى ثم قلت: ألحق بأهل دينى من النصارى بالشام، وخلفت بدتاً لحاتم بالحاضر، فلما قدمت الشام أقمت بها وتخالفنى (٢) خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فأصابت ابنة حاتم فيمن أصابت ، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبايا من طى ه (٢) ما .

وقد بلغ رسول الله عَلَيْكِيْ هربي إلى الشام، قال فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا تحبس فيها، فمر بها رسول الله يَلِيَّةِ فقامت إليه وكانت امرأة جزلة (١٠) فقالت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن على من الله عليك، قال: (من وافدك) قالت: عدى بن حاتم، قال: (الفار من الله ورسوله) ثم مضى وتركها حتى كان من الغد مر بها [فقالت له مثل ذلك (٥)) وقال مثل ما قال لها بالامس.

حتى إذا كان بعد الغد مر بها فأشار إليها رجل من خلفه أن قومي فكلميه

<sup>(</sup>۱) أقحم في النص هذا (قرب لي ) وهي دخيلة ، على ما في عيون الآثر في فنون المغازي والشيائل والسير للحافظ ابن سيد الناس ٢ / ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) أى جاءت من خلفي .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقفين ساقط مر الظاهرية ، فاستدركته من الاحمدية وعيون الآثر .

<sup>(</sup>٤) أى عاقلة .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقفين مستدرك من (عيون الآثر ٢ / ٢٣٨).

قالت فقمت إليه فقلت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد (١) فامنن على من الله عليك .

فقال رسول الله ﷺ: (قد فعلت فلا تعجلى بخروج حتى تجدى من قومك من يكون ثقة حتى يبلغك إلى بلادك) فسألت عن الرجل الذي أشار إليها أن كلميه فقيل هو على بن أبي طالب، فأقت حتى قدم ركب من بلى أو قضاعة (٢)، قالت: وإنما أديد أن أجى (٣) أخى بالشام، فجئت إلى رسول الله قد قدم رهط من قومى لى فهم ثقة رسول الله قد قدم رهط من قومى لى فهم ثقة وبلاغ، قالت: فكسانى رسول الله ويتاليق وحملنى وأعطانى نفقة، فخرجت معهم حتى قدمت الشام.

قال عدى: فرالله إلى لقاعد فى أهلى إذ نظرت إلى ظعينة تصوب إلى تؤمنا، قال فقلت: ابنة حاتم، قال فإذا هى هى ، فلما وقفت على انسجلت(؛) تقول: القاطع الظالم، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والديك عورتك! قلت أى أخية لانقولى إلا خيراً، فوالله ما لى من عذر، لقد صنعت ما ذكرت. قال ثم نزلت فأقامت عندى ، فقلت لها — وكانت امرأة حازمة — ماذا ترين فى أمر هذا الرجل ؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعاً ، فإن يكن الرجل نبياً فللسابق إليه فضله وإن يكن ملكاً فلن تذل فى عز اليمن وأنت أنت ، قال قلت والله إن هذا هو الرأى .

فخرجت حتى أقدم على رسول الله بَيْنَالِيْنِيْ المدينة ، فدخلت عليه فقال :

<sup>(</sup>١) وفي رواية ( الرافد ) على ما في عيون الآثر ٧ / ٢٣٩ .

 <sup>(</sup>٢) فى ( الإيناس بعلم الانساب الوزير بن المغربي ٢٤ ) : فى قضاعة : بلى
 ان عمرو بن الحارث بن قضاعة .

<sup>(</sup>٣) في الاحمدية (آتي ) عوض (أجيء).

<sup>(</sup>٤) يمني انطلقت .

(من الرجل؟) قلت عدى بن حاتم، فقام رسول الله عَلَيْتُمْ وانطلق بى إلى بيته، فلقيته امرأة كبيرة ضعيفة فاستوقفته فوقف لها طويلا "تكلمه فى حاجتها قال قلت فى نفسى: والله ما هذا بملك، قال ثم معنى رسول الله عَلَيْتُمْ حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفاً فقذفها إلى فقال (أجلس على هذه) قال قلت: بل أنت فاجلس عليها، قال: (بل أنت) فجلست عليها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض، قال قلت في نفسى: والله ما هذا بأمر ملك.

قال ثم قال: (إيه يا عدى بن حاتم لعلك إندا يمنعك من الدخول [في هذا الدين(١)] ما ترى من حاجتهم ، فواقه ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم ، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية(٢) على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم ، وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أدمن با بل قد فتحت عليهم ) .

قال فأسلمت ، قال فكان عدى يقول : مضت اثنتان وبقيت الثالثة ، والله لتكون ، قد رأيت القصور البيض من أرض با بل(٣) قد فتحت عليهم وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تحج هذا البيت ، والله لتكونن الثالثة ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية .

 <sup>(</sup>۲) بينها وبين الكوفة خمة عشر فرسخا، على ما فى ( معجم البلدان ثياقوت الحموى ) .

<sup>(</sup>٢) بالمراق .

#### (قدوم فروة بن مسيك المرادى )

قال ابن إسحاق : وقدم فروة بن مسيك على رسول الله ﷺ مفارقاً لملوك كندة ، ولما توجه إلى رسول الله ﷺ قال :

لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرِّجلخان الرجل عرق ُ تسكامُها قربت راحلتي أُدوم(١) محمداً أرجو فواضلها وحسن ثرامُها

فأسلم هو وقومه ، فاستعمله رسول الله ﷺ على مراد وزبيد و مَذحج(٢) كلها ، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة ، فـكان معه فى بلاده حتى توفى رسول الله ﷺ .

#### (قدوم عمرو بن معد یسکرب) فی آناس من زبید

وقدم عمرو فأسلم، وكان قد قال لقيس بن مكشوح (٣ المرادى و قيس ابن أخته: يا قيس إنك سيد قومك، وقد ذكروا لنا أن رجلاً من قريش يقال له « محمد ، قد خرج بالحجاز يقال إنه نبى ، فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه فإن كان نبياً كما يقول فإنه لن يخنى علينا إذا لقيناه، وإن كان غير ذلك علمنا علمه ، فأبي عليه قيس ذلك وسفه رأيه، فركب عمرو حتى قدم على رسول الله عمره فأبي عليه قيس ذلك وسفه رأيه، فركب عمره حتى قدم على رسول الله عمره فأسلم وصدقه وآمن به ، فلما بلغ ذلك قيساً أوعد عمرا ، فقال عمره في ذلك شعراً ، منه :

<sup>(</sup>١) هذا ما في النسختين، وفي عيون الآثر للحافظ ابن سيدالناس: (أَوْمَ).

<sup>(</sup>٢) فى النسختين ( مدحج ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في النسختين ( مكسوح ) وهو تصحيف .

أعاذل محدتى يرنى(١) وسيني وكل مقلتص (٢) سلس القياد أعاذل إنما أفني شبابي إجابتي الصريخ إلى المنادي(٣) مع الأبطال حتى سُل جسمى وأقرح عاتقي حملُ النجادِ ويبقى أبعد حلم القوم حلمي ويفني قبل زاد القوم زادى تمنى أن يلاقيني قييسُ وددت وأينا مني ودادى فن ذا عاذری من ذی سفاه پرود بنفسه شر المراد أريد حياته(٤) وبريد قتلى عذبرك من خليلك من مراد

فأجابه قيس يقول :

فلو لاقيتى لاقيت قرناً وودعت الحبائب بالسلام لملك موعدى ببنى زبيد وما قامعت من تلك اللثام ومثلك قد قرنت له يديه إلى اللحيين يمشى في الخطام

وأسلم قيس بعد ذلك ، وله ذكر في الصحابة ، وقيل كان إسلامه بعد وفاة رسول الله ﷺ ، وكان شجاعاً فارساً شاءراً .

(قدوم الأشعث بن قيس الكيندي)

وقدم الأشعث بن قيس الكندى في ثمانين راكباً من كندة ،

<sup>(</sup>١) اليزنى : الرمح المنسوب إلى ذي يزن . على ما في ( الإفصاح للاستاذن عبد الفتاح الصعيدى وحسين يوسف موسى ). وفي معجم الشعراء للمرزباتي ( بدنی ورمحی ) والبدن : الدرع .

<sup>(</sup>٢) يعني الجواد .

<sup>(</sup>٣) في معجم الشمراء (ركوبي في الصريخ إلى المنادي).

<sup>(</sup>٤) في معجم الشعراء وغيره (حباءه).

آكل المرار: الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية (٣) بن كندة أكل هو وأصحابه فى غزاة غزاها شجراً يقال له المراد، وللنبي وَلِيَالِيَّةِ جدة من كندة مذكورة وهى أم كلاب بن مرة، فذلك أراد الأشعث.

وكان الأشعث رئيساً مطاعاً في الجاهلية وجيهاً في قومه في الإسلام.

وقدم (صرد بن عبد الله الازدى) على رسول الله والله والله من في وفد من الازد، فأمره على من أسلم من قومه ، وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن ، [ فخرج حتى نزل بحرش ، وهي يومئذ مدينة معلقة ، وبها قبائل من قبائل اليمن (٤) ] ، وقد ضوت إليهم خثعم فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم ، فحاصروهم قريباً من شهر وامتنعوا فيها ، فرجع عنهم صرد ، حتى إذا قفل ظن أهل حرش أنه (٥) إنما ولى عنهم فيها ، فرجع عنهم صرد ، حتى إذا قفل ظن أهل حرش أنه (٥) إنما ولى عنهم

<sup>(</sup>١) المَـكَفَفُ بالحرير هو الذي عمل علىذيله وأكمامه وجيبه كفاف من حرير، وفي النسختين (كفكفوها).

<sup>(</sup>٢) أى لا نقرك النسب إلى الآباء وننقسب إلى الأمهات ، أو ( لا نتهمها ) .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين ( معاذ ) عوض ( معاوية ) والتصحيح من جهرة أنساب الحافظ ان حوم الظاهرى .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعتفين ساقط من الظاهرية ، فاستدركته من الاحمدية .

<sup>(</sup>ه) (أنه) مستدركة من (نهاية الأرب ١٨ / ٩٧) .

<sup>(</sup> ٤٩ ـــ أول عيون النواريخ )

منهزماً ، فخرجواً فى طلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا شديداً ، وأسلم باقيهم .

وقدم على رسول الله ﷺ (كتاب ملوك حمير بإسلامهم ).

وقدم (وفد همدان): منهم مالك بن نمط، ومالك بن أيفع، وضمام ابن مالك، وعميرة بن مالك، فلقوا رسول الله ﷺ مرجعه من تبوك، وعليهم الحبرات اليمانية والعائم العدنية على الرواحل المهرية(١)، ومالك ابن نمط يرتجز ويقول:

إليك جاوزن سواد الريف في هبوات الصيف والخريف ِ مخطمات بحبال الليف

وذكروا له كلاماً كثيراً حسناً فصيحاً ، فكتب لهم رسول الله عَيْشِيَّةُ كنا باً أفطعهم فيه ما سألوه ، وأمر عليهم مالك بن نمط ، وأمره بقتال من يليه من المشركين ، فكان لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه ، وكان مالك بن نمط شاعراً محسناً فقال :

ذكرت رسول الله فى فحمة الدجى ونحن بأعلى رحرحان وصلدد وهن بنا خوص قلائص تعتلى بركبانها فى لاحب متمدد على كل فتلاء النداعين جسرة تمر بنا مر الهجف الخفيدد(٢)

<sup>(</sup>١) منسوبة إلى مهرة بن حيدان بن الحاف بن قضاعة .

<sup>(</sup>٢) هذا فى حاشية الظاهرية : الهجف : الظليم وهو ذكر النعام ، والخفيدد : الطويل الساقين من الظلمان وفى حاشية الآحدية موجز هذا الشرح ، وفى النسختين (الحفندد) وفى الشرح المثبت فى الحاشيتين (الحفندد) ومعناه لا يتسق مع النص ، فهو إذا تصحيف .

حلفت برب الراقصات إلى منى صوادر بالركبان من هضب قردد بأن رسول الله فينا مصدق رسول أنى منعند ذى العرشمهتد فياحملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد(١) وأعطى إذا ما طالب الرفد (٢) جاءه وأمضى بحد المشرقي المهند

وقدم على رسول الله والله وفلا تجيب ) وهم من السكون، قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التى فرض الله عليهم، فسر رسول الله والله والرمهم، فقالوا: يا رسول الله سقنا إليك حق الله تعالى فى أموالنا، فقال لهم : (ردوها فاقسموها فى فقرائكم) قالوا: يا رسول الله ما قدمنا عليك إلا ما فضل عن فقرائنا، فقال أبو بكر: يارسول الله ماوفد علينا من العرب مثلها وفد به هذا الحى من تجيب، فقال رسول الله ماوفد علينا من الحدى بيد الله عز وجل فمن أراد به خيراً شرح صدره الإيمان).

وسألوا رسول الله وَيَتَالِينِهِ أَشياء ، فكتب لهم بها ، وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن ، فازداد رسول الله وَيَتَالِينَهُ فيهم رغبة وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم ، فأقاموا أياماً ولم يطلبوا اللبث ، فقيل لهم : ما يعجله ؟ قالوا ترجع إلى من وراءنا فنخب برهم برؤيتنا رسول الله وَيَتَالِينَهُ وكلامنا إياه (٢) وما رد علينا .

ثم جاءوا إلى رسول الله ﷺ يودعونه ، فأرسل إليهم بلالا فأجازهم

<sup>(</sup>١) فى عيون الآثر (أشد على أعدائه من محمد) ومشله فى روض الحافظ السبر ـــــــلى .

<sup>(</sup>٢) في الروض الانف وعيون الأثر ( العرف ) بدل ( الرفد ) ٠

<sup>(</sup>٣) في النسختين ( وكلامه إيانا ) والتصحيح من عيون الأثر .

بأرفع ماكان يجيز به الوفود، قال: (هل بق منكم أحد؟) قالوا: غلام خالهناه على رحالنا هو أحدثنا سنا، قال: (أرسلوه إلينا).

فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله عَلَيْظُمْ فاقض حاجتك منه فإنا قد قضينا حرائجنا منه وودعناه، فأقبل الغلام حى أتى رسول الله عَلَيْظُمْ فقال : يا رسول الله إنى من الرهط الذين أنوك آنفاً فقضيت حرائجهم فاقض حاجتي، قال : (وما حاجتك؟) قال : إن حاجتي ليست محوائج أصحابي وإنهم كانوا قدميا راغبين في الإسلام وساقوا ماساقوا من صدقاتهم، وإنى والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله تعالى عز وجل أن يغفر لى وأن يرحمني وأن يجعل غناى في قلى .

فقال رسول الله ﷺ وأقبل إلى الغلام: ( اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه ) ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه، فانطلقوا راجعين إلى أهليهم.

ثموافوا رسول الله عَلَيْكُمْ فى الموسم بمنى ، فقال رسول الله عَلَيْكُمْ : (ما فعل الغلام الذى أتانى معكم) ؟ قالوا : يا رسول الله والله ما رأينا مثله قط ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله تعالى ، لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها ، فقال رسول الله عَلَيْكُمْ : (الحمد لله) وعاش الغلام على أفضل حال وأزهده فى الدنيا وأقنعه بما رزق .

فلما توفى رسول الله ﷺ ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام قام فى قومه فذكرهم الله تعالى و الإسلام ، فلم يرجع منهم أحد ، وجعل أبو بكر الصديق رضى الله عنه يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام به ، فكتب إلى زياد بن لبيد (١) يوصيه به خير ا

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية ( بن أبيــه ) عوض ( بن لبيــد ) والنصحيح من الاحدية و ( عرون الاثر ٢ / ٢٤٨ ) ٠

وقدم ( وفد بني تعلبة ) .

وقدم (وفد بنى سعد هذيم) من قضاعة وأسلبوا جميعهم ، فأجازهم وأجزل لهم .

وقدم (وقد بنى فزارة) بضعة عشر رجلا، فيهم خارجة بن حصن والحر ابن قيس بن حصن مقرين بالإسلام وهم مسنتون (۱) على ركاب عجاف (۲) ، فسألهم رسول الله سَيْلَيْهُ عن بلادهم ، فقال أحدهم : يا رسول الله أسلتت بلادناوهلكت مواشينا وأجدب جنابنا وغرث (۳) عيالنا فادع لنا ربك يغثنا واشغم لنا .

فقال رسول الله عِيْنِيَاتِهِ : (سبحان الله) وصعد المنبر و تـكلم بكلمات ، وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء (ع) ، فرفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه ، وكان مما حفظ من دعائه : (اللهم اسق بلادك وبها تمك وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت ، اللهم اسقنا غيثاً مريحا مربعا (م) طبقا (1)

<sup>(</sup>١) أى مجدبيز أصابتهم السنة ، وهي القحط .

<sup>(</sup>٢) أى مهزولة .

<sup>(</sup>٣) أى جاع . فى النسختين ( عزت ) وهو تصحيف .

<sup>(؛)</sup> نفى لرفّع خاص ، وهو الرفع بظّهر الكفين ، كما فى صحيح مسلم وسأن أبى داود ، وأما فى سائر الدعاء فقد كان يرفع بطونهما، على ما فى هامش ( عيون المفاذى والسير ٢ / ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>ه) أى عاماً يغنى عن الارتبياد والنجمة ، فالناس يربعون حيث شاءوا أى يقيمون ولا يحاجون إلى الانتقال في طلب الكلا . أو يكون من : أربع الغيث إذا أنبت الربيسع ، على ما فى ( النهاية لجحد الدين بن الاثير ) .

<sup>(</sup>٣) أى مالَّذًا للارض مغطيـاً لهنا ، يقال غيث طبق أى عام واسع ، كما فى (النهاية ) . وفى النسختين ( مطبقـاً ) وهو تحريف صححتـه من عيـون الاثر وتاريخ الإسلام للذهبي .

واسعاً عجلا غير آجل نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا رحمة ولا تسقنا عذاباً ولا هدماً ولا غرقاً ولا محقا، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الاعدا.).

فقام أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصارى [فقال: يارسول الله التمر في المرابد، فقال رسول الله على اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة (١) ] عرياناً يسد ثعلب مربده (٢) بازاره، قالوا: لا والله ما فى السماء سحاب ولا قزعة غيم، وما بين المسجد وبين سلع من شجر ولا دار ، فطلعت من وراء سلع سحابة مشل الترس ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فوالله ما رأوا الشمس سبتا، وقام أبو لبابة عرياناً يسد ثعلب مربده بإزاره لئلا يخرج التمر منه، قال فجاء ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله هلكت لاموال وانقطعت السبل، فصعد رسول الله علي المنبر ودعا ورفع يديه حتى رؤى بياض إبطي م وقال: (اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر) قال: فانجابت السحاب عن المدينة الجياب الثوب

وقدم على رسول الله على (وقد بنى أسد) عشرة رهط، فيهم وابصة (١٠) ابن معبد وطليحة بن خويلد، ورسول الله على جالس فى المسجد مع أصحابه فسلما و تـكلموا، فقال متـكلمهم: يا رسول الله إنانشهد أن الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله، وجثناك يارسول الله ولم تبعث إلينا بعثا، ونحن لمن وراءنا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقفين استدركته من (عيون الأثر ٧/٠٥٠) فلمله سافط من النسختين أو هو سبو من المؤلف .

<sup>(</sup>٢) المربد: موضع يحفف فيسه التمر . و ثعلبه : تقبه الذي يسيل منسه ماء المطر على ما في ( النهاية ) .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية (وابعنة)وهو تصحيف.

قال محمد بن كعب القرظى: فأنزل الله تعالى على النبي وَلِيَّالِيَّهُ: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسَلُمُوا قَلَ لا تَمُنُوا عَلَى إِسَلَامُكُم بِلَ الله يَنْ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَاكُمُ لَلاِيمَانَ إِنْ كَنْتُم صَادَقَيْنِ (٢) ﴾ وكان مما سألوا رسول الله وَلَيْكُونُو عنه يومنذ العيافة والزجر والحكمانة وضرب الحصى (٢) ، فنهاهم عن ذلك كامه ، فقالوا: يا رسول الله إن هذه أموركنا نفعلها في الجاهلية أرأيت خصلة بقيت ؟ قال: (ما هي) قالوا: الخط ، قال: (علمه في من الانبياء فن صادف مشل علمه علم).

وقدم على رسول الله ﷺ (وفد بنى عذرة) فقال رسول الله ﷺ:

( من القوم ؟ ) فقال متكلمهم : من لا تنكر ، نحن بنو عذرة ، قال رسول الله ﷺ : ( مرحباً بكم ما أعرفنى بكم ) فأسلموا ، وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الشام ، ونهاهم عن سؤال الكاهنة وعن الذبا التي كانوا يذبحونها ، وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية ، وأقاموا أياماً ثم رحلوا ، وقد أجيزوا .

وفيها أرسل (فروة بن عمرو الجذامي) ثم النَّسفائي (٣) رسو لا الله الله عَلَيْنَ بإسلامه ، وأهدى له بغلة بيضاء ، وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية ١٧.

<sup>(</sup>۲) العيافة : تقبيع آثار الأفدام والاخفاف والحوافر لمعرفة الفار من الناس والعنال من الحيوان. والزجو الطير وغيرها التيمن بسنوحها والتشاؤم ببروسها، فما نيامن منها سموه سانحاً، وما تياسر سموه بارحاً. والكمانة هي ادعاء علم الغيب. والسكاهن يطلق على العدراف والذي يضرب بالحصى، والسكاه نه مختصة بالامور المستقبلة، والعرافة بالامور الماضية، على ما في (بلوغ الارب للالوسي) وغيره

<sup>(</sup>٣) فسبة إلى بطن من كنسانة ، وهم بنو نفاثة بن عدى بن الدئل ، كما فى اللبــاب و تاج العروس والاشتقاق .

العرب، وكان منزله معان من أرض الشام، فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه حتى أسروه وحبسوه فقال في محبسه ذلك :

طرقت سليمي موهنآ (۱) فشجاني (۲) والروم بين الباب والقروان (۳) صد الخيال وساءه ما قد رأى وهممت أن أغني وقد أبكاني لا تكحلين العين بعدى إثمداً سلمي ولا تدنن للإتيان

فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له عفرا. بفلسطين قال :

ألا هل أتى سلمى بأن حليلها(1) على ماء عفرى فوق إحدى الرواحل (0) على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة (1) أطرافها بالمناجل فلها قدموه أيصلبوه قال:

بلغ سراة المسلمين بأنى سلم اربى أعظمى ومقامى فضربواعنقه وصلبوه.

وتتابعت وفود العرب على النبي صلى الله عليه وسلم ، وفشـــا الإسلام في القبائل .

<sup>(</sup>١) نحو نصف الليل.

<sup>(</sup>٣) في المراجع المشهورة (أصحابي) عرض (فشجاني).

 <sup>(</sup>٣) فى النسختين (والقربان) والتصحيح من نهاية الارب والروض الانف وغيرهما، والقروان: حويض تسق منه الدواب، على ما فى الروض الانف.

<sup>(</sup>٤) في الاحمدية (خليلها) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) يريد باحدى الرواحل الخشبة التي صلب عليها .

<sup>(</sup>٦) فى النسختين ( مشدبة ) و هو تصحيف .

### ( ذكر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أمراءه على الصدقات

فبعث المهاجرين أبي أمية إلى صنعاء ، فخرج عليه العنسى ، وبعث زياد بن البيد الأنصارى إلى تحضر مونت ، على صدقاتها ، وبعث عدى بن حاتم الطاقى على صدقات طىء وأسد (() ، وبعث مالك بن نويرة اليربوعى على صدقات بنى (۲) حنظلة ، وجعل الزبرقان بنبدر وقيس بن عاصم على صدقات بنى (۲) سعد بن زيد مناة ابن تميم ، وبعث العلاء بن الحضر مى إلى البحرين ، وبعث على بن أبى طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويعود ،

<sup>(</sup>١) فى (جوامع السيرة لا بنحزم ٢٥) · ولى عدى بن حاتم على صدقات بنى أسد .

 <sup>(</sup>٧) سقط من النسخ (بني) في الموضعين ، فاستدركتها منجو أمع السيرة ٢٠٠
 (٧) سقط من النسخ (بني) في الموضعين ، فاستدركتها منجو أمع السيرة ١٠٥

# (ذكر حجمة الوداع)

وخرج رسول الله عَيْنَاتُهُ إلى الحبح لمنس بقين من ذى القدّ عدة لا يذكر الناس إلا الحج ، فلما كان بسرف (١) أمر الناس أن يحلوا بعمرة إلا من ساق الهدى ، وكان رسول الله عَلَيْنَ قد ساق الهدى و ناس معه ، وكان على بن أبي طالب رضى الله عنه قد لقيه محرماً فقال له رسول الله عَلَيْنَاتُهُ : (حل كا حل أصحابك ) فقال له : إنى قد أهللت بما أهل به رسول الله عَلَيْنَاتُهُ ، فبق على إحرامه و نحر رسول الله عَلَيْنَاتُهُ الهدى عنه وعن على رضى الله عنه .

وحج رسول الله ﷺ بالناس وأراهم مناسكهم وعلمهم سنن حجهم، وحج معه من الصحابة مائة ألف أو يزيدون، حتى حج من لم يره قبلها ولا بعدها، ونالوا بذلك نصيباً من الصحبة.

وخطب خطبته التى بين للناس فيها ما بـــّــن، وكان الذى يبلغ عنه بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف لـكثرة الناس.

وقال بعد حمد الله : (أيها الناس اسمعوا قولى فلعلى لاألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموسم (٢) أبدا . أيها الناس إن دمامكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا) . وهي خطبة طويلة .

وقال حينوقف بعرفة : (هذا الموقف - للجبل الذي هو عليه - وكل عرفة موقف (١٤) عرفة موقف (٣٠) وقال بالمزدلفة : (هذا الموقف وكل مزدلفة موقف (١٤) ولما نحر بمنى قال : (هذا المنحر وكل منى منحر ).

<sup>(</sup>۱) بفتح السين و كسرها الراء ، موضع على سنة أميال من مكة ، وقيل سبعة وتسعة و . . .

<sup>(</sup>١) هنا في النسختين فوق ( الموسم ) ( الموقف ) .

<sup>(</sup>٣) إلا بطن عرنة .

وقضى رسول الله ﷺ الحج، وكانت حجه الوداع وحجه البلاغ(١) وذلك أن رسول الله ﷺ لم يحج بعدها، وأرى الناس مناسكهم وعلمهم حجهم، ورجع إلى المدينة، فلما رآها كبر ثلاث مرات وقال: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تأثبون عابدون ساجدون لرينا حامدون. صدق الله وعسده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده (٢)).

### ( ذكر عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه )

قال الواقدى : جميع غزواته بنفسه تسع عشرة غزوة(٣) وقيــل ست وعشرون وقيل سبع وعشرون .

فن قال ستاً وعشرين جعل غزاة خيبر ووادى القرى واحدة ، لانه لم يرجع من خيبر إلى منزله .

ومن فرق بينهما وجعل غزواته سبعاً وعشرين جعل خيبرغزوة ووادى القرى غزوة .

وأول غزوةغزاها (ودان)، وهي الأبواه. ثم بواط بناحية رضوي (١٠).

<sup>(</sup>١) (وحجة البلاغ) ساقطة من الظاهرية ، فاستدركنها من الاحدية و تاريخ الطبرى ٣ / ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢)هنا في حاشية الاحمدية: ( بالغ قراءة ) ..

<sup>(</sup>٣) فى (اللذلؤ والمرجان فيها اتفق عليسه الشيخان) أنهـا تسع عشرة كما ورد فى النص ، وفى (جوامع السيرة لابن حزم ١٦) : غزا صلوات الله وسلامه عليه خمساً وعشرين غزوة .

<sup>(</sup>٤) من جبال تهامة ، وهو مرف ينبسع على يوم ، ومن المدينسة على سبع مراحل ميامنة طريق المدينة ، على ما فى (كتاب أسماء جبال تهامة لعرام بن الأصبغ السلمى) ،

أم العشيرة ، ثم بدر الأولى لطلب كرز بن جاب ، ثم بدر الكبرى التي قتل فيها قريشا . ثم غزوة بني سليم ، ثم غزوة السويق ، ثم غزوة غطفان (۱) . ثم غزوة أحد ، ثم غزوة حراء الأسد . ثم غزوة بني النضير ، ثم غزوة ذات الرقاع ، ثم غزوة بدر الآخرة ، ثم غزوة مم غزوة بني النضير ، ثم غزوة الحندق ، ثم غزة بني قريظة ، ثم غزوة بني لحيان ، ن م غزوة ذى قرد ، ثم غزوة بني المصطلق ، ثم عمرة الحديبية ، ثم غزوة خيبر ، ثم عمرة القضاء ، ثم غزوة فتح مكة ، ثم غزوة حنين . ثم غزوة تبوك .

قاتل منها فى تسع غزوات : بدر وأحد والحندق وقريظة ولماصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف(٣) .

واختلف فى عدد سراياه ، فقيل : كانت خمساً وثلاثين ما بين سرية وبعث ، وقيل ثمانياً وأربعين .

<sup>(</sup>١) هي غزوة ذي أس.

<sup>(</sup>٢) فى النسختين ( بنجران ) وهو وهم .

<sup>(</sup>٣) غزا رسول الله غزواته للذب عن حوزة المسلمين وخصداً لشوكة أذى المشركين. فقد كان دا بهم بعد الهجرة تأليب العرب وإغراءهم بمناوأة المسلمين وكانوا مجدون من خداع المنافقين وكيد اليهود ما وسع أطباع أعداء الدين بانحلال عراه وانفضاض من حوله قبل أن يبلغ منتهاه، فأطلع الله رسوله على ذلك ، وأمره بالانتصار للدين، وقدأظهر الله من نصر المسلمين مع قلمتهم ما كان من معجزات هذا الذي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت مكه تسارع العرب إلى الدخول في دين الإسلام أفواجا، وبدل الله بالعذب ما كان من دينهم أجاجا ، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها ، وجعل بينهم أخوة ما كانوا من قبل يدرون لها كنها ، على ما في (قصة المولد للاستاذ الشميخ عمد الطاهر بن عاشور ٣٣) ،

وفى هذه السنة (قدم جربر بن عبدالله البجلي ) فى رمضان مسلما ، فبعثه رسول الله ﷺ إلى ذى الخطكات من حجر أبيض بتبالة ، وهو صنم بجيلة وخثم وأزد السراة (٢) .

وفيها أسلم ذاذات باليمن، وبعث بإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

### ( ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم )

قال جابر: حج النبي عَيِّلْكِيْرُ حجتين: حجة قبدل أن يهاجر وحجة بعدد ما هاجر، معها عمرة. وقال ابن عمر: اعتمر رسول الله عَيْلَكِيْرُ: ثلاث عمر، وقالت عائشة رضى الله عنها: أربع عمر (٣).

<sup>(</sup>۱) محركة وبضمتين: صنم كان لبجيلة وخشم والحارث بن كعب وجرم وزبيد والغوث بن مر بن أدوبني هلال بن عامر ، وكان بين مكة واليمن . قال ال السكلي في (كتاب الاصنام ٣٤) كان ذو الحلصة مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج ، وكان سد نتها بني أمامة من باهلة بن أعصر ...

<sup>(</sup>۲) فى الفسختين ( الشراة ) وهو وهـم صححته من تاج العروس للسيد الزبيدى . والسراة أعظم جبال العرب، تمتد من اليمين حتى أطراف بوادى الشام . كما فى تاج العروس وكتاب أسماء جبال تمامة لعرام السلمي تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون .

<sup>(</sup>٣) فى ( جوامع السيرة لابن حرم ١٥ ): إعتمر بعد الهجرة عمر تين مفرد تيز، قصد لهما وأكمهما : إحداهما عمرة القضية قصد لها من المدينة سنة سبع، فأكمها فى ذى القعدة . والأخرى عمرته من الجمرانة عام أكمان إثر وقعة حنين فى ذى القعدة أيضاً . واعتمر عمرة المائلة قرنها مع حجته، قصد لهما من المدينة ، أهل بهما فى ذى الحجة .

# (ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم(١)) وأسمائه وخاتم النبوة

قال على بن أبي طالب رضى الله عنه: كان رسول الله عليه ليس بالطويل ولا بالقصير، ضخم الرأس واللحية، شأن الكفين والقدمين، ضخم الحكراديس، مشرباً وجهه حمرة، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفياً كأنما ينحط من صبب وهو الحدور (٢) لم أر قبله ولا بعده مثله عليه وكان أدعج الدين، سبط الشعر، سهل الخدين، ذا وفرة، كأن عنقه أبريق فضة، إذا التفت التفت جميعا.

وفى رواية أنه كان فخماً مفخما ، يتالالا وجهه كالقمر ليلة البدر ، أقصر من المشذب وأطول من المربوع ، عظيم الهامة ، رجل الشعر ، لا يجاوز شعره شخمة أذنيه ، أزهر اللون (٢٦) ، واسع الجبين ، أزج الحاجبين ، أقنى العرنين ، له نور يعلوه ، سهل الخدين ، أشنب ، مفلج الاسنان ، دقيق المسربة ، كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة ، معتدل الخلق ، بادناً متماسكا ، سواء البطن والصدر ، عريض الصدر ، بعيد ما بين المذكبين ، ضخم الكراديس ، أنور والسدر ، موصول ما بين المبة والسرة بشعر يجرى كالخط على الشديين والبطن والبطن

<sup>(</sup>۱) قال سيدى جسوس فى شرح الشمائل: معرفة صفاته و نعو ته هى وسيلة إلى المتلاء القلب بشعظيمه، و تعظيمه وسيلة إلى تعظيم الشريعة، و تعظيم الشريعة وسيلة إلى العمل بها . و معرفتها تنصمن معرفة حسنه و إحسائه ، وذلك وسيلة إلى محبته. و محبته هى روح الإيمان الذى هو أصل كل سعادة وسيادة .

<sup>(</sup>٢) أو ( الانحدار ) كما في ( تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي ٢ / ٣٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) أى أبيض يعلوه إشراق . . . على ما فاله جسوس .

وما سوى ذلك ، أشعر الدراعين والمناكب وأعالى الصدر ، طويل الزندين ، سائر الأصابع ، شأن الكفين والقدمين ، سبط العظام ، خمصان الأخمصين ، مسيح القدمين ، ينبو عنهما الماء ﷺ .

وقال الحسن بن على رضى الله عنهما فى صفته : حدثنا ابن خالى هند بن أبي هالة عن صفة النبى عَلَيْكُ ، وفيها : أزج الحاجبين سوابغ من غير قرن بينهما ، كث اللحية ، أدعج ، سمل الحدين ضليع الفم ، إذا زال زال تقلعا ، ويخطو تكفؤاً ، ويمشى هونا، ذريع المشية (١) ، إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا ، خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء ، جل نظره الملاحظة ، يبدأ من لقيه بالسلام .

قلت: صف لى منطقه ، قال : كان رسول الله وَ الله عَلَيْنَةُ مَنُواصلُ الآحزان ، دائم الفكرة ، ليست له راحة ، ولا يتكلم في غير حاجة ، طويل السكوت ، يفتتح السكلام ويختمه بأشداقه ، ويشكلم بجوامع السكلم ، فصلا لا فضول (٢) فيه ولا تقصير ، دمثاً ليس بالجاني ولا المهين ، يعظم النعمة وإن دقت ، لايذم شيئاً ولا يمدحه ، ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى يلتصر له ، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، إذا أشار أشار بسكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا غضب أعرض وأشاح ، وإذا فرح غض طرفه ، جل ضحكه التبسم فيفتر عن مثل حب الغام .

فسألته عن مجلسه وما كان يصنع فيه، قال: كان رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) أى واسع الخطوات . عن سيدنا أبي هريرة ، قال : ما رأيت أحداً أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كأنما الآرض تطوى له ، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث ، أى إن سرعته لم تمكن بتكف . على ما قاله سيدى جسوس وثبت اليوم أن النشاط في السير يمنع تصلب الشرايين . (٣) في الظاهرية (فصول) وهو تصحيف .

لا يحلس ولايقوم إلا على ذكر ، ولا يوطن الأماكن ، وينهى عن إيطانها ، وإذا انتهى إلى القوم جلس حيث انتهى به المجلس ، ويأمر بذلك ، ويعطى كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عايه منه ، من جالسه أو قاومه لحاجة صاره (۱) حتى يمكون هو المنصرف عنه ، من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول ، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى ، مجلسه مجلس حلم وحياء وصد وأمانة ، لا ترفع فيه الأصوات ولا متو بن فيه الحركم (٢) ، وحياء وصد وأمانة ، لا ترفع فيه الأصوات ولا متو بن فيه الحركم (٢) ، يوقرون فيه المكبير ويرحمون الصغير ، يوقرون فيه المكبير ويرحمون الصغير ، ويرفدون ذا الحاجة ، ويرحمون الغريب .

فسألته عن سيرته عليه في خلسائه ، فقال : كان رسول الله عليه دائم البشر ، سهل الحلق ، لين الجانب ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا سخاب

<sup>(</sup>۱) أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم كانت كابا تنبع من فطرته بنسب متفقة متساوية : فصبره مثل شجاعته، وشجاعته مثل كرمه، وكرمه مثل حلمه، وحلمه مثل رحمته ، ورحمته مثل مروءته، وهكذا لا تجد له خلقاً في موضعه من الحياة يزيد أو ينقص على خلق آخر في موضعه منها . ومن هنا كان جماع أمره عند قر مه يزيد أو ينقص على خلق آخر في موضعه منها . ومن هنا كان جماع أمره عند قر مه وجوده الواقعي في شخصية محمد على المنتقل أن يكون معجزة الحياة في الإنسان ، وجوده الواقعي في شخصية محمد على المنازج العلميا للبشرية من كان هذا الشكافؤ الخلمي خليقته لأن التاريخ لم يذكر من النماذج العلميا للبشرية عنيره من النماذج العلميا ذكره عنوانا العامة سوى محمد على المنتقل وإذا ذكر التاريخ غيره من النماذج العلميا ذكره عنوانا لتبريز جزئي في بعض الاخلاق والفضائل : فهذا مثل مضروب في الصبر ، وذك لتبريز جزئي في بعض الاخلاق والفضائل في نماذج متعسددة ، والمكنها تجنمع متكافئة في شخصية محمد صلى الله والفضائل في نماذج متعسددة ، والمكنها تجنمع متكافئة في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم . من عليه وسلم . وهذا سر الإعجاز الإنساني في حياته صلى الله عليه وسلم . من نبعته إلى بعثته الاستاذ الشبخ محمد الصادق عرجون ) .

ولا فحاش ولا عياب ولا مداح ، يتغافل عما لا يشتهى ، قد ترك نفسه من ثلاث : الريا والإكثارومالا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم أحداً ولا يعيره ولا يطلب عورته ، ولا يتكلم إلا فيها يرجو ثوابه ، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رءوسهم الطير ، وإذا سكت تكلموا ، لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم حديث أولهم، ويصحك عما يضحكون منه ، ويعجب بما يعجبون ، ويصبر للغرب على الجفوة فى المنطق ، ويقول : (إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فارفدوه ولا تطلبوا المناء إلا من مكافى ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه فيقطعه بانتها أو قيام .

#### فصــل

#### (فى تفسير غريب هذا الحديث ومشكله)

شأن الكفين والقدمين: يعنى أنهما إلى الغلظ (١)، وقوله صخم الكراديس: يعنى ألواح الأكتاف، والمسربة: الشعر ما بين اللبة والسرة. والحبب: الانحداد. والمدعج في العين، السواد. والمشذب: أي البائن الطول في نحافة، والحاجب الأزج: المقوس الطويل الوافر الشعر. والأقنى: السائل الأنف المرتفع وسطه والأشم: الطويل قصبة الأنف. والشلب: رونق الأسنان وماؤها وقيل رقتها، والفلج: فرق ما بين الثنايا. ومتاسك:

<sup>(</sup>۱) يعنى أنه ضخم الكفين والقدمين ، صلى الله عليه وسلم . وعبر عن ذلك الحافظ الاديب أن سيد الناس فقال : ( شأن الكفين والقدمين : لحيمهما ) على ما فى (عيون الآثر فى فنون المغازى والسير ۲ / ۳۲۷) وعبر عن ذلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بقوله : غير قصير اليدين ولاالاصابع، على ما فى (قصة المولد ۲۹ من طبعة تونس ) .

<sup>﴿</sup> ١٠ - أول عيون التواريخ)

يعنى معتدل الخلق يمسك بعضه بعضا . وسواء البطن والصحدر : يعنى مستويهما . ومسيح القدمين : أى أملسهما . والتقلع : رفع الرجل بقوة . والتكفؤ : الميل إلى سنن المشي وقصده . والهون : الرفق والوقاد . وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه : أى لسعة فه ، والعرب تمتدح بهذا وتذم صغر الفم . وأشاح : مال وانقبض . وحب الغام : البرد . وقوله لا يوطن المواطن : أى لا يتخذ لمصلاه موضعاً معلوما ، وقد ورد نهيه عن هذا .

### ( ذکر نبذة من معجزاً نه<sup>(۱)</sup> ) صلى الله عليه وسلم

وإن كان أكثر ما نورده ها هنا قد سبق إراده لكن مفرقا ، والغرض الآن ذكره بجموعا :

فن ذلك القرآن وهو أعظمها<sup>(٢)</sup> .

القرآن أحاط بالمثل العليا ، فكان كتاب علم . . . وهو كتاب عقائد . . . وهو كتاب عقائد . . . وهو كتاب تشريع . . . وهو كتاب تاريخ . . . القرآن هو الذي يحوى الدستور السكامل للحياة الغردية والجماعية ، الجسدية والروحية ، ولحياة المجتمع الماليسة والاجتماعية والاخلاقية والحكومية . . . القرآن يدور على وصل الإنسان الغانى بالله الباقى بتوحيده وتذكره ، وتجنب إشراك غيره فى الالوهية أو توجيه العبادة

<sup>(</sup>١) قال الإمام الماوردى: المعجز ما خرق عادة البشر من خصال لا تستطاع إلا بقدرة إلهية تدل على أن الله تعالى خصه بها تصديقاً على اختصاصه برسالته فيصير دليلا على صدقه في ادعاء نبوته .

<sup>(</sup>٢) كان العربى يسمع الآيات من القرآن فتملك قلبه و عسك لبه حتى تقوده إلى الإسلام كما فعلت بسيدنا عمر، أو تحمله على الإقرار بعظمته وغريب تأثيره ولو بتى على كفره كما صنع الوليد .

وشق الصدر (١) ، وإخباره عن بيت المقدس . وانشقاق القمر، وأن الملأ من قريش تعاقدوا على قتله ، فخرج عليهم ، فخفضوا أبصارهم ، فأقبل حتى قام

\_\_لى سواه ، وعلى وصل هذه الحياة الغانية بالحياة الآخرة الباقية ، بالإيمان بها والاستمداد لها ، والعمل على ما ينفع فيها .

القرآن يلم بكل ما يحتاج إليه الإنسان من أدوات توصله إلى السكال الممسكن في الفسكر والجسد والعاطفة والحلق السكريم، يمرجها بأسلوبهو الغاية في التأثير فتصل به إلى منطقة اللاشعور حاى العقل الباطن حتى إذا استقرت فيها ظهر أثرها في فسكر الإنسان وعاطفته وسلوكه وبجموع أعماله لذلك بدل الإسلام العرب، حتى ولدوا به في التاريخ ولادة أخرى. وخذوا مثالا على ذلك سيدنا عمر وتصور وا ماذا بلغ لما أسلم، وماذا كان لو لم يسلم.

ما فرط القرآن فى شىء، ولحكن ليس معنى هذا أن فيه حل تمرينات الحساب فى دفتر التلميذ وإعراب أبيات الاختبار فى كتاب القواعد وبيان عدد جبال البرازيل وطول أنهار فرنسا ، القرآن لا يقدم إليك صندوق التفاح بل يعطيك الارض والحبرة التى تملك بها شجرة التفاج، ولا يذكر الك قوانين الفيزياء بل يمنحك العقل و برشدك إلى استعاله فى معرفة قوانين الفيزياء ، القرآن يدعو للتدبر والتفكر وإعسال العقل فى فهم آيات القرآن وفى معرفة أسرار الاكوان . . . . (من مقال ممتع للاستاذ على الطنطاوى فى مجلة الوعى الإسلامى ـ العدد ١١٧) .

(١) قال الاستاذ الشبيخ محمد الصادق عرجون فى مؤلفه ( محمد من نبعته إلى بعثته صلى الله عليه وسلم ): شق الصدر حادث كدوئى ومعجزة عجيبة وقعت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءتنا بها الروايات الصحيحة الثابتة، ولم يتخذ منها الذي صلى الله عليه وسلم آية للتحدى والبرهنة على صدق رسالته كفيرها من المعجزات الكونية والحوارق العجيبة قبل البعثة أو بعدها . . . وعلى الذين يؤرخون لهمد صلى الله عليه وسلم و يمكتبون فى سيرته أن مجعلوا لصب أعينهم أنه نبي من أنهياء الله ورسول من رسل الله ، وأن عظمته فى نبوته ورسالته لا فى عبريته و بطولته ، فهو بالنبوة والرسالة قد سما على العبقرية والبطولة .

على ر.وسهم فقبض قبضة من تراب وقال : (شاهت الوجوه) وحصبهم فما أصاب رجلا منهم شيء من ذلك الحصي إلا قتل يوم بدر .

ورمى يوم حنين بقبضة من تراب فى وجوه القوم فهزمهم الله تعالى . ونسج العنكبوت عليه فى الغاد . وما كان من أمر سراقة بن مالك إذ تبعه فساخت قوائم فرسه فى الارض الجلدة (١) .

ومسح على ظهر عناق(٢) ولم ينز عليها الفحل فدرت، وقصة شاة أم معبد، ودعو ته لعمر أن يعز الله به الإسلام، ودعو ته لعلى أن يذهب الله عنه الحر والبرد، و تفل فى عينيه وهو أرمد فعوفى من ساعته ولم يرمد بعد ذلك. ورد عين قتادة بن النعان بعد أن سالت على خده، فكانت أحسن عينيه.

ودعا لعبد الله بن عباس بالتأويل والفقه فى الدين ، ودعا لجمل جابر بن عبد الله ، فصدار سابقاً بعد أن كان مسبوقا ، ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد، ودعا فى تمر جابر بالبركة فأوفى غرماءه وفضل ثلاثة عشر وسقا (٣) .

واستسقى عليه الصلاة والسلام فمطروا أسبوعاً ، ثم استصحى لهم فانجابت السحاب.

ودعا على عتبة بن أبي لهب فأكله الأسد بالزرقاء من الشام. وشهدت

<sup>(</sup>١) أي الصلية .

<sup>(</sup>٢) هي الآنثي من أولاد المعــ ما لم تتم سنة ، كما في (النهاية لابن الآثير الجزري).

<sup>(</sup>٣) الوسنق ستون صاعاً . والصاع : أربعة أمداد . والمد : عُتلف فيه .

الشجرة له بالرسالة في خبر الأعرابي الذي دعاه إلى الإسلام ، فقال : هل من شاهد على ما تقول ؟ قال : ( نعم هذه الشجرة ) ثم دعاها فأقبلت فاستشهدها ، فشهدت أنه كما قال ، ثلاثًا ، ثم رجعت إلى منبتها .

وأمر شجرتين فاجتمعتا ئم افترقتا . وأمر أنساً أن ينظلق إلى نخلات فيقول لهن : أمركن رسول الله عليه أن تجتمعن ، فاجتمعن ، فلما قضى حاجته أمره أن يأمرهن بالعود إلى أماكنهن فعدن . و نام فجاءت شجرة تشق الارض حتى قامت عليه ، فلما استيقظ ذكرت له فقال : (هي شجرة استأذنت رمها في أن تسلم على فأذن لها ) .

وسلم عليه الحجر والشجر ليالى بعث: السلام عليك يارسول الله . وقال : ( إنى لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث(١) ) .

وحن إليه الجذع(٢). وسبح الحصى في كفه ، وسبح الطعام بين

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: مجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده صلى الله عليه وسلم من الحوارق شيء كثير كما يقطع بوجود جودحاتم وشجاعة على. وإن كانت أفراد ذلك ظنية ووردت مورد الآحاد، مع أن كثيرا منها قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والجم الغفير، وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك (فتح البارى ٦ / ٨٥٠ طبع المطبعة السلفية).

<sup>(</sup>۲) روى البيهق بسنده إلى عمرو بن سواد السرحى قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: ما أعطى الله تعالى نبياً قط شيئاً إلا وقد أعطى محمداً صلى الله علميه وسلم أكثر . قال عمرو: فقلت له: قد أعطى الله علميه السلام أكثر منه: أن يحيى الموتى . قال الشافعي : فالجذع الذي كان يخطب إلى جنبه قبل أن يجمل له المنبر حين حن إلى النبي صلى الله علميه وسلم ، يعني فهو أكثر من ذلك على ما في ( مناقب الشافعي ١ / ٢٦٤) .

قال الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية ): ورد حديث حنين الجذع عن

أصابعه وأعلمته الشاة بسمها وشكا إليه البعير قلة العلف وكثرة العمل و وسألته الظبية أن يخلصها من الحبل، لترضع ولديها ، فخلصها ، وعادت ونطقت بالشهادتين .

وأخبر عن مصارع المشركين يوم بدر ، فلم يعد أحد منهم مصرعه(١) . وأخبر أن طائفة من أمته يغزون في البحر وأن أم حرام بنت ملحان منهم ، فكان كذلك .

وقال لعثمان بن عفان ( تصيبه بلوى شديدة ) فأصابته وقدل وقال الانصار : ( إنكم ستلقون أثرة ) فكان زمن معاوية . وقال فى الحسن : ( إن ابنى هذا سيد ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئنين عظيمتين من المسلمين ) فصالح معاوية وحقن دما الفئنين من المسلمين . وأخبر بقتل الاسود العنسى الكذاب وهو بصنعاء ليلة قتله وبمن قتله . وقال الثابت بن قيس : ( تحيش حميداً وتقتل شهيداً ) فقتل يوم المحامة .

وارتدرجل ولحق بالمشركين فبلغه أنه مات فقال: (إن الأرض لاتقبله) فسكان كذلك. وقال لرجل يأكل بشماله: (كل بيمينك) فقال: لا أستطيع فقال: (لا استطعت) فلم يطق أن يرفعها إلى فيه بعد. ودخل مكه عام الفتح والاصنام حول الكعبة معلقة، وبيده قضيب، فجعل يشير إليها ويقول:

=جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أثمة هذا الشأن وفرسان هذا المدان.

وقال الحافظ ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) أيضاً : قد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة ، وعنهم أعداد من التابعين ، ثم من بعدهم آخروو عنهم لا يمكن تواطؤهم على الكذب فهو مقطوع به فى الجملة .

(۱) وفى غزوةمؤتة رفعالله له الأرض فرأىممتركهم وما وقع لسيدنا زيد ابن حارثة وسيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن رواحة . ( جاء الحق وزهق الباطل ) وهى تتساقط (١) . وخبر سواد بن قارب ومازن ابن الغضوبة ، وأمثالها كثير . وشهد الضب بنبوته . وأطعم ألفاً من صاع شعير بالخندق فشبعوا ، والطعام أكثر بما كان، وأطعمهم من تمر يسير لم يملأ كفيه ، وجمع فضل الأزواد على النطع (٢) فدعا لها بالبركة ثم قسمها في العسكر ، فقامت مهم .

(۱) غضبت قريش أن جفا أصنامها ووفى بعهد إلىه و ودمامه صدق الاستاذ أحمد محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على الفطرة، يكره الاصنام منذ طفولته، وينهى غيره عن مسها، فني ( قاريخ الإسلام للحافظ الذهبي ٢ / ٢٤): بالسند إلى أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان صنم من نحاس يقال له إساف أو نائلة، يتمسح المشركون به إذا طافوا. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمسه) قال زيد: فطفنا فقلت في نفسي: لامسنه حتى أنظر ما يكون فسحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألم تنه). قال الحافظ الناقد فسحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألم تنه). قال الحافظ الناقد فسحته فقال رسول الله عليه وسلم: (ألم تنه). قال الحافظ الناقد

فما ورد فى أخبار مكة للازرق من أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بمحو جميع الصور التي كانت فى الكعبة إلا صورة عيسى وأمه هو باطل قطماً الآنبقاء الصورة فى المسجد منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر منكرا. وفي صحيح البخارى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، وفي صحيح البخارى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، وأمر ما فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل فى أيدهما من الازلام فقال : (قاتلهم الله لقد علموا ما استقاما ما قط). أنظر مقال الاستاذ الاكبر السيد محمد الحضر حسين رضى الله عنه فى مجلة الهداية الإسلامية (الجزء الثانى من الجدالاثانى عشر).

قال زّيد : فو الله ما استلم صنماً حتى أكرمه الله بالذي أنزل عليه .

(٢) النطع بالسكسر وبالفتح وبالتحريك وكعنب: بساط من الاديم ، كما في (القاموس الحيط للفيروز ابادي رحمه الله).

وأناه أبو هريرة بتمرات قد صفهن فى يده وقال: ادع لى فيهن بالبركة، فغمل، قال أبو هريرة: فأخرجت من ذلك التمر كذا وكذا وسقاً فى سبيل الله، وكنا نأكل منه ونطعم حتى انقطع فى زمن عثمان. ودعا أهل الصفة لقصعة ثريد، قال أبو هريرة: فجعلت أنطاول ليدعونى، حتى قام القوم وليس فى القصعة إلا اليسير فى نواحيها فجمعه رسول الله المائية فصار لقمة فوضعها على أصابعه وقال: (كل بسم الله) فوالذى نفسى بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت.

ونبع الماء من بين أصابعه حتى شرب القوم وتوضئوا(۱)، وهم ألف وأربعائة . وأتى بقدح فيه ماء فوضع أصابعه فى القدح فلم يسع ، فوضع أربعة منها وقال : (هلموا) فتوضئوا أجمعين ، وهم من السبعين إلى الثمانين . وورد فى غزوة تبوك على ماء لايروى واحدا والقوم عطاش فشكوا إليه ، فأخذ سهما من كنانته وأمر بغرسه فيه ، ففار الماء وارتوى القوم ، وكانوا ثلاثين ألفا . وشكا إليه قوم ملوحة مائهم، فجاء فى نفر من أصحابه حتى وقف على بثرهم فتفل فيها (۱) ، فتفجر بالماء العذب المعين (۳) وأنته امرأة بصبى لها أقرع فسح على رأسه فاستوى شعره وذهب داؤه ،

وانكسر سيف عكاشة بن محصن يوم بدر، فأعطاه جذلا من حطب فصار في يده سيفاً، ولم يزل بعد ذلك عنده . وكذلك وقع لعبد الله بن جحش

<sup>(</sup>١) قال القرطي: قصة نبع الماء من بين أصابعه قد تكررت في عدة مواطن في مشاهد عظيمة ، ووردت من طرق كثيرة يفيد بجوعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوى .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ ( فيه ) وهو وهم ، لانها مؤنثة .

 <sup>(</sup>٣) هو من قولهم : معن الماء : جرى فهو معين . وقيل الماءالعذب الغزير .
 كا فى ( مفردات القرآن للراغب الاصفهائى ) و ( لسان العرب لابن منظور ) .

يوم أحد. وعزت كدية(١) بالخندق عن أن يأخذها المعول، فضربها فمارت كثيباً أهيل.

ومسح على رجل أبى رافع – وقد انكسرت – فكأنه لم يشكما قط. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يجمعها كتاب أو يحصرها ديوان(۲).

(۲) قال الشيخ عمد زاهد السكوثرى رحمه الله فى كتابه (نظرة هابرة ـ ٤٨) يا نفاة المعجزات الحسية لا تضنوا على فخر الرسل ـ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ـ بمعجزات أثبتها القرآن لسائر الانبياء ، وقد أجاد ابن كثير فى تاريخه سرد المسجزات الثابتة لفخر المرسلين بما ثبت مشله للانبياء قبله ، وتبيين أنه ما أوتى نبى قبله معجزة إلا وأعطى مثلها المصطنى صلوات الله وسلامه عليه ، وقد نص أهل العلم على ما تواتر منها مباشرة وما تواتر القدر المشترك فيه فقط .

وقال الاستاذ الشبيخ محمد الصادق عرجون فى مؤلفه ( محمد من تبعث الله الله عليه وسلم ) :

وليس بلازم أن تسكون المعجزات مقرونة بالتحسدى، بل من المعجزات ما يجب أن يكون مقروناً، وذلك ما جعله الله برهاناً على صدق مدعى الرسالة كالقرآن الكريم بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، والعصا بالنسبة لمومى، وإحياء الموتى بالنصبة لعيسى عليهما السلام، ومنها ما يسكون لمحض التسكريم والتشريف سايقاً للنبوة في زمانها، والعمدة فيه اتفاقه مع القسم الأول في خرق العادة ومخالفة مجرى سنن الحياة المتكررة المعهودة كتظليل الغهامة وشق الصدر وتسعيم الحصى وتكثير القليل عا وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته أو بعدها. ولم يتحد به ولم يخذه برهاناً على صدقه، وإنما جعله الله له تكريماً لمقامه وتشريخاً لقدره.

( ٢٥ -- أول عيون العواريخ )

<sup>(</sup>١) فى النسختين (كدنة ) وهو تصحيف صححته من (لسان العرب).

#### (ذكر أولاده) صلى الله عليه وسلم

قال ابن عباس رضى الله عنهما: أول من ولد لرسول الله وَ عَلَيْ بَكَة قبل النبوة: القاسم ، وبه كان يسكنى ، ثم ولدت زينب ثم رقية ثم فاطمة (١) ثم أم كاثوم ، ثم ولد له فى الإسلام عبد الله فسمى الطيب الطاهر . وأمهم جيماً خديجة بنت خويلد ، فكان أول من مات من ولده القاسم ، ثم مات عبد الله بمكة ، وقيل الطيب والطاهر ابنان سواه ٢٠) ، وقيل كان له الطاهر والمطهر ، ولدا فى بطن ، وقيل كان له الطيب والمطيب ولدا أيضاً فى بطن ، وقيل إنهم كلهم ماتوا قبل النبوة .

وأما بناته فكلمن أدركن الإسلام وأسلمن وهاجرن معه . ثم ولدت له يُشتِلنه مارية بنت شمعون القبطية إبراهم .

#### ( ذكر أعمامه وعماله ) صلى الله عليه وسلم

أبو طالب وهو عبد مناف ، والزبير ، وعبد السكعبة ، وأم حكيم ، وعاتدكة ، وبرة ، وأدوى ، وأميمة ، وأمهم فاطمة (٢) بنت عمرو بن عائد ابن عمران بن مخزوم . وحمزة ، والمقوم ، وحجل – واسمه المغيرة – وصفية ، والعوام – وأمهم هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة بنت عم آمنة بنت وهب أم النبي علية بنت والعباس ، وضرار – وأمهما نتيلة بنت جناب ابن كلب من النمر بن قاسط – والحارث – وهو أكبر ولد عبدالمطلب – ابن كلب من النمر بن قاسط – والحارث – وهو أكبر ولد عبدالمطلب – وشقيقه قثم – وأمهما صفية بنت جندب – وأبو لهب عبد العزى – وأمه

<sup>(</sup>۱) كانت خديجة إذا ولدت ولدآ دفعته إلى من يرضعه ، فلما ولدت فاطمة لم يرضعها غيرها ، على مافى ( البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ٥ / ٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) يقال: إن الطاهـر هو الطيب وهو عبد الله . على ما في ( البداية والمنهايه للحافظ ابن كثير ه / ٣٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هنا في الظاهرية زيادة ( بنت فاطمة ) وهي مقحمة دخيلة .

لبنى بنت هاجر(١) من خزاعــة – والغيداق٢) ــ واسمــه مصعب وقيــل نوفل – ولقب الغيــداق(٢) لجوده – وأمــه منعــة بنت عمرو بن مالك من خزاعة .

فأعمامه ٍ اثنا عشر ، وعماله ست .

ولم يسلم من أعمامه إلا حمزة والعباس.

وأما العمات فإسلام صفية معروف، وفى أروى خلاف، وكذلك اختلف فى إسلام عاتكة (٣).

### ( ذکر أزواجه وسراريّه ) صلی الله علیه وسلم

فأول من تروج ﷺ خديجة – وقد تقدم ذكرها – ثم سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس ، وأصدقها أربعاته درهم – وأمها الشموس

<sup>(</sup>۱) بكسر الجيم ، وفى النسختين (مهاجر) والمثبت من ( ذخائر العقبي فى مناقب ذوى القربى لمحب الدين الطبرى ٧٠/٢ ) و ( الروض الآنف للسهيلي ) .

<sup>(</sup>٢) فى الظاهرية ( الغيداف ) وفى الاحمدية ( الغيذان ) وكلاهما تصحيف والتصحيح من ( صفة الصفوة للحافظ ابن الجوزى رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٣) والمشهور عندهم أن عاقدكة لم تسلم، وهى صاحبة الرؤيا يوم بدر، على ما فى (عيون الآثر فى فنوف المفاذى والشهائل والسير المحافظ ابن سيد الناس ٢ / ٢٩٢). وفى (الطبقات الكبرى لابن سعد): أسلمت عاتكة بمكة وما جرت إلى المدينة.

بنت قيس - وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبدشمس بن عبدود(١) أخى سهل وسهيل وحاطب ، ولحكلهم صحبة ، وهاجر بها السكران إلى أدض الحبشة الهجرة الثانية ، ثم رجع بها إلى مكة فمات عنها . فلما حلت تزوجها مِتَنَالِيَةٍ .

ثم (عائشة (۲) بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما) وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر، تزوج بهاوهى بنت ست، ودخل بها وهى بنت تسع وقبض عنها وهى بنت ثمانى عشرة سنة، ولم يتزوج بكراً غيرها، وفضائلها جمة ومناقبها كثيرة . قال عطاء بن أبى رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا، وقال هشام بن عروة تعن أبيه قال: ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب و لا بشعر من عائشة وفيها يقول حسان بن البت يمتدحها ويعتذر إلها:

حمان "ركزان ما "تزكنا "بريسة وتصبح غرثى من لحوم النوافل (٣) عقيلة أصل (٤) من لؤى بن غالب كرام (٥) المساعى مجدهم غير زائل مهدنبة قد طيب الله يخيمها (١) وطهرها من كل بغى وباطل فان كان ما قد قيل عنى قلته فلا رَفَدَ مَت سوطى إلى أناملي

<sup>(</sup>١) هو ابن عمها ، هلي ما في ( جو امع السيرة لابن حزم ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فى تاريخ الطبرى ٣ / ٢٦١): قال أبو جعفر : لا خلاف بين جميسع أهل العلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بسودة قبل عائشة .

<sup>(</sup>٣) يعنى أنها لا ترتبع فى أعراض الناس .

<sup>(</sup>٤) أى كريمة أصل.

<sup>(</sup>ه) فى النسختين (كريم) والمثبت هو من المصادر الكثيرة المشهورة كميون الآثر وغيرها وديوان سيدنا حسان.

<sup>(</sup>٦) بكمر الخاء : أى طبيعتها وسجيتها .

وكيف وودى ما حييت ونصرتى لآل رسول الله زين المحافل

ثم (حفصة بلت عمر بن الخطاب) وأمها قدامة (١) بلت مظمون ، وهي شقيقة عبد الله بن عمر وأسر منه ، وكانت تحت خنيس بن حذافة السهمي ، توفي عنها من جراحة أصابته ببدر ، فتزوجها رسول الله والله والله السهمي بكر شهراً من الهجرة ، وكان عمر قد عرضها على أبي بكر قبل أن يتزوجها النبي والله والله

فانطلق عمر إلى رسول الله عَلَيْنَاتِي فَسَكَا إليه عَبَانَ وأُخبره بعرضه حفصة عليه ، فقال رسول الله عَلَيْنَةِ : ( يَتَرُوج حفصة خيرمن عَبَانَ ويتَرُوج عَبَانَ خيراً من حفصة ) ثم تروج عليه السلام حفصة وزوج ابنته أم كاثرم عنمان وطلق عليه السلام حفصة تطليقة ثم راجعها ، وذلك أن جبريل عليه السلام نزل عليه وقال له : راجع حفصة فإنها صواحة قواحة وإنها زوجتك في الجنة (٢) .

ثم (زيدب بدت خزيمــة) بن الحادث بن عبد الله ، كانت تدعى أم المساكين لرأفتهـا بهـم ، وكانت عنــد الطفيل بن الحادث بن عبد المطلب،

<sup>(</sup>۱) هكذا فى النسختين وعيون الآثر ، وورد ( زينب) عوض ( قدامة ) فى بعض المراجع كنهاية الارب للنويرى والطبقات السكبرى لابن سعد .

<sup>(</sup>٢) وكانت حفصة إلى جانب تدينها الوحيدة بين فساء الذي التي تعرف القراءة والكتابة ، واختيرت حفصة لتحفظ المصحف الشريف بعد نسخه بعد وفاة والدها سيدنا عمر ، و بق عندها إلى أن أخذه سيدنا عثمان لما أمر بكنابة فسخ المصاحف ، ثم رده إلهما فظل عندها حتى ماتت . (أنظر مجموعة أمهات المؤمنين بإشراف الاستاذ تحمد برانق ) .

فطلقهافتزوجها أخوه عبيدة بن الحارث، فقتل عنها يوم بدر شهيداً كما ذكرنا، فتزوجها رسول الله على الله على رأس أحد و ثلاثين شهراً من الهجرة، ومكثت عنده ثمانية أشهر، وتوفيت وقد بلغت ثلاثين سنة، ودفنت بالبقيع.

ولم يمت من أزواجه فى حياته إلا هى وخديجة رضى الله عنهما، وفى ريحانة خلاف، وقيل إن زينب كانت(١) قبل النبى ﷺ عند عبد الله ابن جحش.

ثم (أم سلمة) واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخروم، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وهما أول من هاجر إلى الحبشة، شهد أبو سلمة بدراً وأحدا، ورمى بها بسهم في عضده فمكث شهراً يداويه، ثم برأ الجرح فبعثه رسول الله عليه وبعث معه مائة وخمسين رجلا من المهاجرين والانصار إلى قطن وهو جبل بناحية فيد، فناب تسعاً وعشرين ليلة، ثم رجع إلى المدينة فانتقض جرحه فمات منه، وذلك سنة أربع، فاعتدت أم سلمة وتروجها رسول الله عليه الله عامر بن ربيعة بن مالك.

[ (٣) ثم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر (٤) بن صبرة بن مرة

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية ( توفيت ) عوض ( كانت ) وهو وهم .

<sup>(</sup>٢) تروج صلى الله عليه وسلم أرملة قائده الذى استشهد فى سبيل الله، وعانت معه ما عانت فى الهجرة إلى الحبشة وفى الهجرة إلى المدينة .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقفين ساقط من الظاهرية ، فاستدركته من الاحدية ، وهو موافق لما في المصادر المشهورة .

<sup>(</sup>٤) سقط ( بن يعمر ) فاستدركتها من الطبقات الكبرى لابن سعد وتاريخ الطبرى . وفي النسخ والمراجع (رياب) والتصريب من تاج العروس .

ابن كبير (١) بن غنم بن دودان (٢) بن أسد بن خزيمة ، وكان اسمها برة فسهاها زينب . وأمها أميمة ابنة عبد المطلب عمة رسول الله على أله عند ويد بن حادثة مولاه ، وطلقها ، فلها حلت زوجها الله تعالى إياه من السهاء ، وأولم عليها وأطعم المساكين خبزاً ولحما . وفيها زولت آية الحجاب ، وكانت كثيرة الصدقة والإيثاد ، وهي أول نسائه لحوقاً به رضى الله عنها .

ثم ( جويرية بنت الحارث ) بن أبي ضرار بن حبيب (٢) بن عائد (١)

(۱) فى نسخة (كثير) وهو قصحيف، صححته من جمهـرة أنساب العرب لابن حمرم، والطبقات الكبرى لابن سعد، ونهاية الأرب للنويرى حيث قال: (كبير يالباء الموحدة).

(۲) فى الأحمدية ( ذودان ) وهو تصحيف ، صححته من جمهرة الأفساب . والغريب فى زواج النبى بوينب بنت جعمش ما أدخله المغفلون من دسائس الشهوة والحب الرخيص ، فتزوجها بعد ما طلقت ، وهذا خبط هائل ا فن كان يمنع النبى من الزواج بهما وهى من قريباته ، وهو الذى ساقها إلى رجل وطيب خاطرها لمرضى به ، أفبعد أن يزوجها لفي يره يطمع فيها ا وكان زواجه بها امتحاناً قاسياً ، أمره الله به لإبطال تقليد شائع عند العرب . كمافى (فقه السيرة للأستاذ الغزالي ) .

وقال الاستاذ الدكتور عبد المنعم النمر في كتابه (إلى الشباب ـ في الدين والحياه) المرأة في نظر الإسلام لها مجالها الذي تعمل فيه وتحسن العمل: فعملها في بيتها لتربية أولادها، وتهيئة البيت للإقامة وإعداد الطعام شل عمل الرجل في ميدانه خارج البيت، كل له ميدان عمل. بل إن الإسلام يحب المرأة التي قعمل كل ما تستطيع لمعاونة زوجها في تأمين المهيشة الهم والالادهم بصنعة تنقنها وبيع ما تصنعه . فأم المؤمنين زينب بنت جحش كانت تعمل في دبغ الجلود وتنفق ما تأخذه في سعيل الله .

(٣) هـكذاً فى المنسختين ، ومثله فى عيون الآثر وغيرها . ولكن فى جمهرة أنساب العرب لابن حرم ( بن أبى ضرار ـــ واسمه حبيب ـــ ) .
(٤) فى الاحمدية (عائذ) .

ابن مالك بن جذيمة (١) وهو المصطلق ، سباها يوم المريسيع فى غزوة بنى المصطلق . وقعت فى سهم أا بت بن قيس بن شماس ، كاتبها على تسع أواتى فأدى عليه السلام عنها كتابتها و تزوجها ، وقيل من عليها و تزوجها . وكان اسمها برة فسهاها جويرية (٢) . وكانت قبله عند مسافع بن صفوان المصطلق ، وكانت جميلة ، قالت عائشة : كانت جويرية عليها ملاحة وحلاوة لا يراها أحد الا وقعت بنفسه ، وعندما تزوجها عليه السلام قال الناس : صهر رسول الله على أرسلوا ما فى أيديهم من سبايًا بنى المصطلق ، قالت عائشة : فلا نعلم المرأة كانت أكثر بركة على قومها منها .

ولاً بيها الحارث بن أبى (٣) ضرار صحبة ، وكان قد قدم فى فدا. ابلته جويرية بأباعر ، فاستحسن منها بعيرين فغيبهما بالعقيق فى شعب ، ولم يعترف بهما لرسول الله وَيَسِلِنَهُ ، فأخبره الذي وَلَيْكَةُ عنهما فقال : والله لم يطلع على ذلك أحد ، أشهد أنك رسول الله ، وأسلم .

ثم ( ریحـانة بنت زید ) بن عمـرو بن خنـافة بن شمعون مرــ

<sup>(</sup>۱) فى الظاهريه (خزيمـة ) وهو تصحيف، صححته من (جمهرة أنساب العرب لابن حزم ).

<sup>(</sup>٢) كره أن يقال: خرج من عند برة، على ما في (الطبقات الكبرى لابن سمد).

وكانت جويرية هذه بنت زعيم بنى المصطلق، وقد انتهت حربه مع المسلمين بالهزيمة ، وكادت قبيلته تذل عقب ذلك ، فواسى النبي صلى الله عليه وسلم القائد المهزوم وأصهر إليه ليشعر المسلمين بما ينبغى لانباعه من كرامة ومعونة ، وقد عادت الحرية إلى القبيلة إذ تحرج المسلمون أن يسيئوا إلى قوم تزوج النبي ابذتهم . كما في ( فقه السيرة الرستاذ للغزالي ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من الظاهرية (أبي) والتصحيح من الآحدية والمصادر المشهورة .

بنى النصير (١) وبعضهم يقول: من بنى قريظة (٢) وكانت متزوجة رجلا فيهم يقال له الحسكم، وكانت جميلة وسيمة، وقعت فى سى بنى قريظة، فيرها رسول الله على الإسلام (٣) ودينها، فاختارت الإسلام ] فأعتقها وتزوجها، وأصدقها اثنتى عشرة أوقية، وأحرس بها فى المحرم سنة ست، وضرب عليها الحجاب، فغارت غيرة شديدة فطلقها تطليقة، فأكثرت البكاه، فدخل عليها وهى على تلك الحالة فراجعها، فلم تزل عنده حتى توفيت مرجعه من حجة الوداع،

ثم (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، أمها صفية بنت أبي العاص بن أمية ، كانت عمة عثمان بن عفان رضى الله عنه ، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة فى الهجرة الثانية ، فولدت له حبيبة وبها كانت تكنى ، وتنصر عبيد الله هناك ، وبقيت هى على الإسلام وبعث رسول الله ويتالي عمر و بن أمية العشمرى إلى النجاشي فروجه إياها ، والذي عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص، وأصدقها النجاشي عن رسول الله ويتالي أربعائة دينار ، وجهزها من عنده ، كل ذلك (٤) في سنة سبع ، وقد قيل في اسمها هند .

ثم (صفية بنت حيى) بن أخطب بن سَدَّه شيكة (٠) بن ثعلبة بن عبيد بن كعب

<sup>(</sup>١) فى الاحمدية ( النظير ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في الأحمدية ( قريضة ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقفين سقط من الظاهرية ، فاستدركته من الأحدية .

<sup>(</sup>٤) فى الظــاهرية (كــذلك) عوض (كل ذلك) التى فى الاحمدية ، وهى الموافقة لما فى المراجع المشهورة .

<sup>(</sup>٣٠ – أول ءيون العواريخ )

ابن الحزرج بن أبي حبيب بن نحوم (۱۱) ، من سبط هارون بن عمران ، كان أبوها سيد بني النصير فقتل مع بني قريظة . وأمم ابرة بلت سموءل أخت رفاعة ابن سموءل القرظى ، وكانت عند سلام بن مشتككم ، ثم خلف عليها كنانة ابن الربيع ، فقتل عنها يوم خيبر ، فاصطفاها النبي مالية لنفسه ، فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها ، وكانت جميلة لم تبلغ سبع عشرة سنة . وأولم عليها بتمر وسويق .

ويروى أن رسول الله وسيلية دخل على صفية وهى تبكى فقال لها: (ما يبكيك)؟ قالت : بلغنى أن عائشة وحفصة تنالان منى وتقو لان : نحن خير من صفية ، نحن بنات عم رسول الله والته وازواجه ، قال : ( ألا قلت لهن كيف تكن خيراً منى وأبي هارون وعمى موسى وزوجى محمد والته ينالية ين كانت صفية حليمة عاقلة فاضلة رضى الله عنها .

ثم (ميمونة بنت الحارث) بن حَرَّن بن بَجَيِر بن المُهَوَّم بن عامر بن صعصعة ، وكان اسمها برة فسهاها ميمونة . زوجه إياها العباس عمه ، وهي أخت لبابة زوجة العباس . وأمها هند بنت عوف بن زهير الجميرية . وكانت ميمونة في الجاهلية عند مسعود بن عمرو بن عمير الثقني ، ففارقها وخلف عليها أبو رُهُم (٢٢) بن عبد العرى بن أبي قيس ، فتوفى عنها فتروجها عليها أبو رُهُم التي وهبت رسول الله بالله في شوال سنة سبع ، وقال ابن شهاب : هي التي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال السهيلي : لما جاءها الحاطب وكانت على بعير رمت نفسها من على البعير وقالت : البعير وما عليه لرسول الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) هكذا في ( نهاية الارب للنويري ) والذي في النسختين ( النحام ) .

<sup>(</sup>۲) فى الأحمدية ( زهم ) وهو تصحيف : على ما فى نهاية الأرب للمنويرى ١٩٠ / ١٩٠ .

فهؤلاء نساؤه المدخول بهن اثلتـا عشرة امرأة ومات عليه السلام عن تسع منهن(١) .

قال الحافظ الدمياطى : وأما من لم يدخل بها ومن وهبت نفسها له ومن خطبها ولم يتفق تزويجها فثلاثون امرأة على اختلاف فى بمصهن ، والله أعلم .

قال أبو عمر رضى الله عنه : ولنذكر من تيسر منهن على سبيل الاختصار :

فنهن : أسماء بنت الصلت السلبية .

وأسماء بنت النعان بن الجون ، من كندة .

وأسماء بنت كعب الجونية ، وقيل إنها والتي قبلها واحدة .

وجمرة (٢) بنت الحارث الغطفانى ، خطبها عليه السلام لأبيها ، فقال إن بها سوءًا ، ولم يسكن ، فرجع فرآها قد برصت .

أميمة (٣) بلت شراحيل . لما ذكر في صحيح البخاري .

وحبيبة بنت سنل الأنصارية .

وخولة بنت الحذيل بن هبيرة التغلبية .

<sup>(</sup>۱) قد يقول بعضهم ؛ كيف وقع هدا ؟ أليس هو فتحسأ لدواعى الملاة 1 قال الشيخ محمد الغوالى فى ( فقه السيرة ) : أين مكان المتعة فى حياة رجل لم يسترح يوماً من عناء الدكفاح الموصول والجهاد المصنى . وأين مكان المتعة فى حياة رجل عزف عنهما وهو شاب فكيف يغرق فيها وهو شيخ . لقد بنى ببعضهن اسياسة الافراد والجماعات ولما كلف بتحقيقة من إقامة الخير ومحو الضر .

 <sup>(</sup>۲) فى الأحمدية ( حمزة ) وفى الظاهرية ( محمسة ) والتصحيح من نهاية الارب للنوس.

<sup>(</sup>٣) فى ألظاهرية ( أمية ) والتصحيح من الاحمدية ونهاية الارب للنوبرى .

وخولة بنت حكيم السلمية كانت امرأة صالحة ، يقال هي التي وهبت نفسها للنبي بتالية .

وأسماء(١) بنت الصلت تزوجها ثم طلقها، وقيل ماتت قبل أن تدخل عليه وقيل إنها لما علمت أنه تزوجها ماتت من الفرح .

وسودة القرشية ، كانت مصدية (٢) ، خطبها عليه السلام فاعتذرت ببنيها - وكانوا ستة ، فقال لها خير آ .

وشراف بلت خليفة أخت دحية البكلمي، تزوجها فماتت قبل دخوله بها. وصفية بلت بشامة بن فضلة أخت الأعور بن بشامة، أصابها سباء فيرها رسول الله ﷺ فقال: ( إن شئت أنا وإن شئت زوجك ) فأرسلها، فلمنتها بنو تميم.

والعالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف ، تزوجها عليه السلام ، وكانت عنده ما شاء الله ثم طلقها . قاله أبو عمر ، وقال : قال من ذكرها .

وعمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية ، تزوجها قبلغه أن بها برصاً فطلقها ولم يدخل بها ، وقيل هي التي تعوذت منه فقال لها : ( لقد عذت بمعاذ ) فطلقها وأمر أسامة فتعها بثلاثة أثواب .

وعمرة بنت معاوية الكندية . ذكرها ابن الأثير .

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الظاهرية (أسماء) وهو موافق لما فى نهاية الأرب للنوبرى ، وفى الأحمدية (سنساء) وهو موافق لما فى (تاريخ الإسلام للحافظ المذهبي ٣ / ٤٦٤). وقال النوبرى فى موضع آخدر: قبل (سنساء بنت الصلت ) قال أبو عمر: وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أى ذات صبيان ، على ما في ( النهاية لابن الأثبير ) .

وأم شريك العامرية ، يقال إنها وهبت نفسها للنبي وَيَتَطَالِنَهُ ، وقد قيل ذلك في جماعة سواها .

وأم شريك بنت جابر الغفارية ، ذكرها أحمد بن صالح في أزواج الني عَلَيْكِيْ .

وفاختة بنت أبى طالب بن عبد المطلب، وهي أم هانى، خطبها عليه السلام من عمه أبى طالب، وخطبها هبيرة بن أبى وهب فزوجها هبيرة(١).

و فاطمة بنت الصحاك بن سفيان السكلابية ، تروجها وخيرها حين نولت آية التخيير، فاختارت الدنيا، ففارقها، فسكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول: أنا الشقية اخترت الدنيا، وقيل هي المستعيذة منه.

وفاطمة بنت شريح . ذكرها أبو عبيدة في أزواج النبي يَرَاكِيُّم .

وقتيلة (٢) بنت قيس بن معد يكرب أخت الأشعث بن قيس ، تزوجها قبل مو نه بيسير، ولم تكن قدمت عليه ولا رآها، وأوصى أن تخير فإن شاءت ضرب عليها الحجاب وحرمت على المؤمنين ، وإن شاءت طلقت ونكحت من شاءت ، فاختارت النكاح ، فتزوجها بعد عكرمة بن أبي جهل .

وليلى بنت الخطيم أخت قيس الانصارية ، عرضت نفسها على النبي ﷺ فتروجها ، ثم رجعت فقالت أقلني ، فقال : ( قد فعلت ) .

ومليكة بنت هاود . ذكرها ابن حبيب .

<sup>(</sup>١) وقال أبو طالب (يابن أخى إنا قد صاهرنا إليهم، والسكريم يـكانى. السكريم) على ما في نهاية الآرب للنويري ١٨ / ٢٠٤ .

# ( وأما سراريه )

فكن أربعاً: مادية بنت شمعون القبطيسة أم ولده إبراهيم . وريحانة بنت يزيد النضيرية (٢) وقد سبق ذكرها . وقال أبو عبيدة كان له أربع: مادية وريحانة وأخرى جيلة أصابها في السبي ، وجادية وهبتها له زينب بنت جحش .

### ( ذكر خدم رسول الله ﷺ )

أنس بن مالك الآنصارى ، وهند وأسماء ابنا الحارثة الأسلميان ، وربيعة ابن كعب الاسلمي .

وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه صاحب نعليه ، وكان إذا قام ألبسه إياهما ، وإذا جلس جعلهما فى ذراعيه حتى يقوم .

وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته ، يقود به في الاسفار .

وأسلع بن شريك صاحب راحلته . وبلال بن رباح المؤذن وسعدد مولى أبى بكر الصديق . وأبو الحراء ، قيل اسمه هلال بن الحارث ، وقيل

<sup>(</sup>١) نقل المؤلف آنفا عن أبي عبيدة ، فحرف في النسختين إلى (أبي عبيد) والتصحيح من ( الإصابة للحافظ ابن حجر ) .

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية ( النظرية ) وفي الاحدية ( النظيرية ) وكلاهما تحريف .

ابن ظفر . وذو مخر (۱) ابن أخى النجاشى ويقال ابن أخته ، ويقال ذو مخبر . وبكير بن شداخ الليمى . وأبو ذر الفقارى . وأربد بن حمير . والأسود ابن ما لك الأسدى اليمانى . وأخوه الحيد وجان (۲) بن ما لك وجدر ابن الحيد و جان . ذكره ابن منده . و ثعلبة بن عبد الرحمن الأنصارى . وسالم مولاه . وسابق . ذكره أبو عمر ، ومهاجر مولى أم سلة . و فعيم بن ربيعة بن كعب .

#### ( ذكر موالى رسول الله ﷺ )

زید بن حارثة ، وابنه أسامة ، وأیمن بن أم أیمن ، وأسلم بن عبیسد ، وأبو رافع واسمه أسلم، وأبو رافع أیضاً والد البهی بن أبی رافع ، وأبو أثیلة واسمه واشد ، حجازی ، وأبو كبشة واسمه سلیم شهد بدرا ، وأنسة ویکنی أبا عبد الله ، و شقران واسمه صالح ، ورباح أسودكان یاذن علی النبی ویکی أبا عبد الله ، و شقران واسمه صالح ، ورباح أسودكان یاذن علی النبی ویکی أبا عبد الله ، و فضالة وأبوالسمم (ع)، وأبو مو یه ورافع ، وأفلح ، ومابور ، ومدغم أسود ، وكركرة ، كان علی ثقل (۰) النبی ویکی به الله بن یسار بن زید ، وعبید ، وطهمان ، و كیسان و کران ، و مروان ، و واقد ، وابو واقد ، وسندر ، وهشام (۱) ، وحنین ،

<sup>(</sup>١) فى النسختين ( ذو محمر ) والتصحيح من نهاية الآرب النويرى وعيون الآثر والبداية والنهاية لان كثير .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين (الحدرحان) وهو تصحيف صححته من عيون الأثر و آاج العروس للسيد محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) فى الظماهرية ( أبا سرح ) والتصحيح من الاحمدية وتاريخ العامري / ١٧١ ·

<sup>(</sup>٤) إسمه إباه، وهو مشهُور بسكنيته، كما في ( الوافي بالوفيات ٩/٧٥).

<sup>(</sup>٥) الشقل محركة: متاع المسافر وحشمه.

<sup>(</sup>٦) سيذكر هشام مرة أخرى .

وسعید ، وأبو عسیب ، واسمه أحمر ، وأبو لبابة ، وأبو لقیط، وسفینة واسمه مهران ، وأبوعبید واسمه سعد ، وضمیرة بن أبی ضمیرة جد الحسین بن عبد الله ابن ضمیرة ۱۰ ، وأبو هند ، وأبو بكرة نفیع ، وأخوه نافع ، وأبو كندیر سعید وسلمان الفارسی ، وسالم ، وسابق ، وعبید الله بن أسلم ، و نبیه ، و هشام ، و وردان ، وأبحشة ، وكان حادیاً و هو الذی قال له : ( رفقاً بالقواریر ) و باذام . ذكره النواوی .

وحاتم ذكره ابن الأثير ، وزيد بن بولا ، ودوس ، ورويفع ، وأبو ريحانة شمعون ، وعبيد بن عبد الغفار ، وغيلان ، وقفيز (٢) غلام رسول الله يتالينه . ذكره عبد الغنى بن سعيد والدار قطنى فى المؤتلف والمختلف. وكريب ، ومحمد بن عبد الرحمن ، ومكحول ، ونبيل ، وهر من ، وأبو بشير ، وأبو صفية .

ومن النساء: أم أيمن الحبشية واسمها بركة ، وسلمى أم دافع ، ومارية وريحانة ، وقد تقدم ذكرهن ، وخضرة ٣) ، ورضوى ، وميمونة بلت سعد وميمونة بلت أبي عسيب<sup>(1)</sup> ، وأم ضميرة ، وأم عباس ، وأميمة مولاة النبي متالية ، وقيسر القبطية أهداها له المقوقس مع مارية وسيرين ، قيل

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية ( ضمرة ) والتصحيح من الآحمدية والبداية والنهاية للحافظ ال كثير رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) فى الظاهرية ( قفير ) وهو تصحيف ، صححته من اللاحدية ومن تبصير المنتبه فى تحرير المشتبه للحافظ ابن حجر والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين (حضرة) وهو تصحيف صححته من نها ية الآرب للنويرى والوفا بأحوال المصطفى صلى الله علميه وسلم للحافظ ابن الجوزى .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين (عصيب) والتصحيح من نهاية الآرب ، والوفا للحافظ ابن الجوزى.

إنه وهمها لأبي جهم بن حذيفة ، وأما سيرين فوهمها لحسان بن ثابت .

## (ذكر أسمائه ﷺ)

قال عَلَيْنَا فِي دُواية الترمذي: (إن لى أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحى الذي يمحو الله بى الكفر (١)، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى (٧)، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي ).

وقد ذكر في أسمائه: الرسول، المرسل، الذي ، الأمى، الشهيد، المصدق . النور، المسلم، البشير، المبشر، النذير، المنسذر، المبين، الأمين، العبسد، الداعي، السراج المنير، الإمام، الذكر، المذكر، الحادى، المهاجر، العامل، المبارك، الرحمة، الآمر، الناهي، الطيب، السكريم، المحلل، المحرم، الواضع، الرافع، المجسير (٣)، خاتم النبيين، ثانى اثنين، منصور، خسير، مصطنى، مأمون، قاسم، نقيب، المزمل، المدرر، العلى، الحكيم، المؤمن، الروف، الرحيم، الصاحب، الشفيع، المشفع، المتوكل، نبى التوبة، نبى الرحمة، نبى الملحمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم.

<sup>(</sup>١) المراد السكفر الذى فى بلاد العرب وفيها زوى للنبي من الارض و، عد بأن ملك الله يبلغه ، أو أن يبتى على عمومه ويكون بمعنى الظهور والغلمبة .

<sup>(</sup>۲) أى على أثرى ، وقيل يتبعوننى ه على ما فى (حاشيمة البيجورى على الشيائل المحمدية للترمذى ) وشرح صحيح مسلم للنووى . وقال الاستاذ الشيخ محمد الفاصل بن عاشور : المراد به حشر الناس للحساب ، على ما فى مقال نشر فى مجلة الهداية الإسلامية ١١/ / ٣ بعنوان (أسماء النبي صلى الله عليه وسلم) .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهرية (الجديز) والصواب ما أثبتناه اعتماداً على ما فى (سديرة مغلطاى رحمه الله) وسبل الهـدى والرشاد فى سيرة خير العباه للمحدث محمد ابن يوسف الصالحي الشامى . وفى الاحمدية تصحفت إلى ما يشبه (الخبر) الوارد فى المصدر المذكور هنا . والخبر : هو للبلغ عرائه .

<sup>(</sup> ٤٠ – أول عيون التواريخ )

#### ( ذكر كتمابه ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أبو بسكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، وعامر بن فهيرة ، وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص ، وعبد الله بن الأرقم الزهرى ، وحنظ له (١) بن الربيسع الأسيدى ، وأبى بن كعب وهو أول من كتب له من الأنصار - ، وثابت بن قيس بن شماس ، وزيد بن ثابت ، وشرحبيل بن حسنة ، ومعاوية ابن أبى سفيان ، والمغيرة بن شعبة ، وعبد الله بن زيد ، وجهيم (٢) بن الصلت والزبير بن العوام ، وخالد بن الوليد، والعلاء بن الحضر مى ، وعمرو بن العاص وعبد الله بن رواحة ، وعمد بن مسلمة ، وعبد الله بن عبد الله بن أبى ، ومعيقيب بن أبى فاطمة ، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح العامرى ، وهو ومعيقيب بن أبى فاطمة ، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح العامرى ، وهو أول من كتب له من قريش ثم ارتد فنزلت فيه ﴿ ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا(٣) ﴾ .

وذكر في كتابه أيضاً: طلحة ، ويزيد بن أبي سفيان ، والأرقم بن أبي الأرقم الزهرى ، والعلاء بن عتبة ، وأبو أيوب الأنصارى ، وبريدة ابن الخصيب ، والحصين بن نمير ، وأبو مسلمة المخزومى ، وحويطب بن عبد العزى ، وأبو سفيان بن حرب ، وحاطب بن عمرو .

وذكر ابن دحية فيهم رجلاً من الأنصار غير مسمى ، قال : كان يكتب الوحى لرسول الله للله مُثَلِّقَةً ثم تنصر ، فلما مات لم تقبله الأرض (٤) .

<sup>(</sup>١) لهذا سمى (حنظة الكاتب) ، على ما فى فتوح البلدان للبلاذرى وغيره .

<sup>(</sup>٢) فى الظاهريّة ( جهم ) والتصحيح من الآحمديّة والاستيماب للحافظ ابن عبد البر وفتوح البلدان للبلاذري .

<sup>(</sup>٣) سولاة الانعام ، الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٤) كان النبي صلوات الله وسلامه على من السكتاب ما يويد عددهم على أربعين كاتباً ، يبادر كتاب الوحى منهم إلى كتابة كل ما ينزل من الذكر الحكيم إثر نوله بمحضر الصحابة . على ما فى كتاب (مقالات السكوثرى رحمه الله ) .

( ذكر حراسه ، ومن كان يضرب الاعناق بين يديه )

حرسه يوم بدر حين نام فى العريش: سعد بن معاذ . ويوم أحد: محمد ابن مسلمة . ويوم الحندق : الزبير بن العوام ، وحرسه ليـــــلة بنى بصفية : أبو أيوب الأنصارى، وبوادى القرى : بلال وسعد بن أبى وقاص وذكوان ابن عبد قيس ، وكان على حرسه عباد بن بشر .

فلما نولت ( والله يَعشه صمك من الناس(١) ) ترك الحرس .

والذين كانوا يضربون بين يديه الاعتمان : على ، والزبير ، والمقداد ، ومحمد بن مسلمة ، وعاصم بن ثابت .

و ( مؤذنوه ) :

بلال ، وابن أم مكتوم ، وسعد القَّرَ ظ(٣) بن عائذ مولى عمار (٣) بن ياسر ، وأبو محذورة .

> (ذكر العشرة من أصحابه ، والحواديين ) وأهل الصفة

وليس من العشرة والحواريين إلا من تقدم نسبه، فلينظر في موضعه.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٧) القرظ: ورق السلم أو سمر السنط، تجر فيه فريح فلزمه، فأضيف إليه، على ما في (التقاموس الحبيط للفيروزابادي). وفي تذكرة داود الانطاكي: القرظ: حمل الشوكة المصرية المعروفة بأم غيلان والسنط، تدبغ به الجلود.

<sup>(</sup>٢) فى الظاهرية (عباد) عوض (عمار) وهو تحريف صححته من الاستيماب للحافظ ابن عبدالمبر .

وهم: أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، وطلحة (١) ، والزبير (٢) ، وسعد (٣) ، وصعد (٣) ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضى الله عنهم .

وأما (الحواريون) – والحوارى الخليل وقيل الناصر وقيل الصاحب المستخلص – فكامهم من قريش، وهم: الخلفاء الأربعة، وحمزة، وجعفر، وأبو عبيدة، وعثمان بن مظعون، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، والزبير رضى الله عنهم.

وأما (أصحاب الصفة) فقوم: فقراء لا منزل لهم غير المسجد، قال جا: دأيت ثلاثين رجلا من أهل الصفة يصلون خلف النبي عَلَيْتُهُ ليس عليهم أردية ، عدمنهم أبا هريرة ، وأبا ذر ، وواثلة بن الاسقع ، وقيس

<sup>(</sup>۱) هو طلحة بن عبيد الله القرشى التيمى، يلقب بطلحة الخير، وطلحة الجود، وطلحة الفياض، وذلك لسعة عطائه وكرمه، على مانى (الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبرى)

<sup>(</sup>٢) هو الزبير بن العوام القرشي الاسدى .

<sup>(</sup>٣) هو سعد بن أبى وقاص القرشى الزهرى . وكان مشتهراً بإجابة الدعوة ، خاف دعوته وترجى لاشتهار إجابتها عندهم ، كان جيد الرمى ، كان يقول : جمع لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد . أخرجه الإمام البخارى . وقد ساقه الحافظ ابن عساكر من بضعة عشر وجها ، وساق حديث ابن أبى خالد عن قيس من سبعة عشر طريقاً بالفاظها . و بمثل هدذا كبر تاريخه . على ما في (سير النبلاء للذهبي ١ / ٢٧) .

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن زيد بن حمرو بن نفيل القرشي العدوى . والعشرة هم أفصل قريش ، وأفضل السابقين المهاجرين ، وأفضل البدريين، وأفضل أصحاب الشجرة وسادة هذه الآمة في الدنيا والآخرة ، (سير النبلاء ١ / ٩٥ ) .

ابن طلحة الغفاري(١).

### ( ذكر سلاحه مَيْنَالِيُّهُ )

كان له سيف يقال له مأثور ورثه من أبيه. والعصب أرسله إليه سعد ابن عبادة عند خروجه إلى بدر. وذو الفقار (٣)كان فى وسطه مثل فقرات الظهر، غنمه يوم بدر. والصمصامة سيف عمرو بن معد يكرب الزبيدى، وكان مشهوراً.

وأصاب من سلاح بنى قينقاع ثلاثة أسياف : وهم : القلمى (٣) والبتار ، والحتف . وكان له أيضاً الرَّسوب (٤) والمخذم (٠) أصابهما بما كان على العلس صنم طيء – والفلس بضم الفاء وسكون اللام – ، والقصيب (٢) فتلك تسعة (٧) .

<sup>(</sup>۱) أهل الصفة كانوا تحت رعايت صلى الله عليه وسلم، يتلون كستاب الله ويتدارسو فه، حيث كان الذي صلى الله عليه وسلم يحضهم على حفظه و مدارسته، حتى كان لهم دوى بالقرآن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيهم نول قوله تعالى ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشي ربدون وجه ﴾ وكانت الصفة مدرسة لشحفيظ القرآن وتدريس أحكامه، لا ملجاً للمجزة فقط، وكم كان الذي صلى الله علميه وسلم برسل منهم إلى القبائل لتعليمهم القرآن وتفقيهم في الدين، على ما في كتاب ( مقالات المكوثري علميه رحمة الله ).

<sup>(</sup>٢) بكسر الفاء : جمع فقرة . وبالفتح : جمع فقارة .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى برج القلعة : موضع بالبادية ، على ما في ( السيرة الحلمية ).

<sup>(</sup>٤) أى يمضى فى الضربة ويغيب ويستقر ويرسب فيها، على ما فى ( النهاية ) والسيرة الحلمبية .

<sup>(</sup>٠) في الظاهرية ( المحدم ) وهو تصحيف , والمخذم : القاطع .

 <sup>(</sup>٦) من القضب : القطع .
 (٧) المذكور هنا عشرة .

وكان له (درع) يقال لها ذات الفضول لطولها ، أرسل إليه بها سعد ابن عبادة حين سار إلى بدر ، وذات الوشاح ، وذات الحواشى . و درعان أصابهما من بنى قينقاع الشفدية(١) ، وفضة ، ويقال إن السشفدية(١) كانت درع داود عليه السلام التي البسم القتال جالوت ، والبتراه(٢) والمرخر نق ، فتلك سبع .

وكان له من (القسى): الروحاء . والصفراء من نبع (٣) . والبيضاء من شوحط (٩) . أصابها من بنى قينقاع . والزوراء ، والكتوم لانخفاض صوتها إذا رمى عنها .

وكان له (جعبة ) – وهى الـكنانة – يجمع فيها نبله ، ومِنْـطـَـقة من أهيم مبشور (•) ثلاث حلقها ولمريمها وطرفها فضة .

و ثلاثة (أتراس): الزلوق (٦) و ُ فتق ، وأهدى له ترس عليه صورة معماب فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال .

وكان له خمسة (أرماح): ثلاثة من بني قينقاع والمايثوي والمثني 🖤.

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية ( السعدبة ) ولهـا وجـه ، على ما فى حاشية البيجورى على الشائل المحمدية للإمام الترمذى .

<sup>(</sup>٢) سميت بذلك لقصرها .

<sup>(</sup>٣) شجر تتخذ منه القسي .

<sup>(</sup>٤) في النسختين (سوحط) وهو تصحيف . والشوحط : من شجر الجبال تشخذ منه القسى ، على ما في القاموس المحيط والسيرة الحلبية .

<sup>(</sup>ه) أي مقشور .

<sup>(</sup>٦) يزلق عنه السلاح .

 <sup>(</sup>٧) فى الأحمدية (المتثنى). وما فى الظاهرية موافق لما فى السيرة الحلمبية وهو المثبت فى النص .

وكان له (حربة) تسمى النبعة ذكرها السهيلي وحربة كبيرة اسمها البيضاء، وحربة صغيرة دون الرمح شبه العكاز، يقال لها العنزة.

وكان له (مِغشفتران) (١): الموشح والسبوغ أو ذو السبوغ<sup>(٢)</sup>.

و(راية) سوداء مربعة يقال لهاالعقاب، وراية بيضاء يقال لها الزينة.

وروى أبو داود فى سننه من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله ﷺ صفراء . وكان مكتوباً على راياته ( لا إلـــَه إلا الله محمد رسول الله ) .

وكان(فسطاطه)يسمى الركمن ، وكان له مِحـُجـَنقدر ذراع أو أكبر، يمشى به و يركب ، و يعلقه بين يديه على بعيره(٣) .

وكان له ( مِخْنُصرة )(٤) تسمى العرجون . وقضيب يسمى الممشوق ، من شوحط .

(وقدح) يسمى الريان ، وآخر مضبب (٥) يقدر (٦) أكثر من نصف المد. فيه

(١) المغفر ، من الغفر ، وهو الستر ، وهو زود من حديد ينسج بقدر الرأس ، يلبس تحت القلنسوة .

(۲) وذلك لطوله .

(٣) وكان يتناول به الشيء ، وهو المدى استلم به الركن في حجة الوداع . على ما في (نهاية الارب للنوبري ١٨ / ٢٩٨ ) .

(٤) المخصرة : ما يختصره الإنسان بيده ، فيمسكه من عصاً وغيرها ، عل ما في ( النهاية لان الأثير ) .

(ه) أى مشمّعب . والإناء يصان إذا جعال له شعب هن فضلة أو حديد أو تحاس .

(٣) فى الظاهرية (يقل) هو تحريف، صححته من الأحمدية نوتاريخ الإسلام للذهبي.

ثلاث ضباب من فضة وحلقة ، كأنه للسفر ، وثالث من زجاج .

وكان له (تور) من حجارة يقال له المخصب، يتوصأ فيه، وكان له المخصب، يتوصأ فيه، وكان له مخصب الصادرة، ومغسل من أصفر (٢) ، وربعة اسكندرانية من هدية المقوقس، يجعل فيها مشطاً من عاج ومكحلة ومقراضاً وسواكا ومرآة.

وكانت له أربعة أزواج خفاف ، أصابها من خيبر ، ونعلان سبتيان ، وخف ساذج أسود من هدية النجاشي ، وقصعة ، وسرير ، وقطيفة .

وقد اختلفت الرواة فى صفة الحاتم فيحتمل أن تـكمون خواتم متعددة ، وقد كان له خاتم من فضة ، وخاتم من ذهب لبسه ثم طرحه ، وخاتم من حديد ملوى بفضة ، نقشه ( محمد رسول الله ) .

وكان يتبخر بالعود و يطرح معه الكافور .

وقال ابن فارس: ترك رسول الله وَ الله عَلَيْنَةُ يوم مات أوبى حبرة ، وإزاراً عمانياً ، وثوبين صحولياً ، وجبة عمانياً ، وثوبين صحولياً ، وجبة يمنية ، وكساء أبيض ، وقلانس صغاراً لاطئة ثلاثاً أو أربعاً ، وإزاراً طوله خمسة أشار ، وخيصة ، وملحفة مورسة (ه) .

وكان يلبس يوم الجمعة برده الآحمر ويعتم ، وكان له ﷺ عمامة يعتم بها

<sup>(1)</sup> المخصنب: إناء يوضع فيه الخضاب.

<sup>(</sup>٢) أى من نحاس يشبه الذهب.

<sup>(</sup>٣) الصفر: النحاس.

<sup>(1)</sup> نِسْمَةُ إِلَى صحارَ قريةُ بِالْمَيْنِ ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٥) أى مصبوغة بالورس؛ على ما فى ( حاشية الشمائل للبيجورى ) .

يقال لها السحاب، وهبها لعلى، وعمامة سوداه. ويلبس يوم الجمعة أوباً غير ثيابه للمتادة كل يوم. ولا يخرج يوم الجمعة إلا بعامة برسلها بين كتفيه ويديرها ويغرزها.

وكان له رداء مربع ، وفراش من أدم حشوه ليف ، وكساء أحمر ، وكساء من شعر ، وكساء أسود ، ومنديل يمسح به وجهه .

وسئلت حفصة ماكان فراش رسول الله عليه والله عليه على : مسئح (١) نذنيه ثنيت ، فلما كان ذات ليلة ثنيته أربع ثنيات ليكون أوطأ ، فلما أصبح قال : ( ما فرشتم لى ؟ ) قلنا : هو فراشك ثنيناه أربعاً ، قال : ( ودوه لحاله الاولى فإنه منعتنى وطاءته صلاة الليل (٢) ) ذكره الترمذي في الشهائل .

(١) بكسر المم وسكون السين : كساء غليظ من شمر .

(٣) لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق بلذائذ الدنيا . ولذلك قال : (حبب إلى من دنياكم النساء والعليب وجعلت قرة عينى فى الصلاة ) ولذة النساء ولذة الطيب لمذئان تفضيسان إلى كالات روحانية ، فقرب النساء فيده تدكميل الملكية بتهذيب القوة الحيوانية ليصفو ما فى النفس من الكدر ، فتتغلب القوة الملكية ، لأن بين إمداد قوى الجسد وقابلية القوة الروحانية ملابسة وثيقة ، فلماء نسائه ترويح القوة الملكية وتهذيب المقوة البشرية . وأما العليب فلانه ينمش الروح ويفيض الملكية ، فهو ملائم للملكية ، لذلك كان يمتنع عن تناول البصل لانه يناجى الملائكة .

ولرسول الله صلى الله عليه وسلم قوكان : ملكية وهى الغالبة عليه، وهى قوة الروح المشبعة بالنبوة المزال منها حظوظ الشيطان ، وقوة بشرية ، وهى أضعف قوتيه . وإن شئت فقل : إن القوة الأولى هى القوة المجددة عليه بالنبوة والمتزايدة في مراقى الرفعة ، والقوة الثانيسة هى البقية الباقيسة من الغطرة التي أذا بتها أشعة النبوة، فلم تبق منها إلا ما تتوقف سلامة الهيكل الإنساني عليه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجل رجحان قوته الملكيسة على قوته البشرية يحد الله تلك صلى الله عليه وسلم لاجل رجحان قوته الملكيسة على قوته البشرية يحد الله تلك

وكان له قدح من عَيدان<sup>(1)</sup> يوضع تحت سريره ، يبول فيه من الليل . رواه أبو داود والنسائي . وكان له سرير ينام عليه ، قوائمه من ساج(٢) ، بعث به إليمه أسعد بن زرارة . فكان الناس بعمده يحملون عليمه موتاهم تعركاً يه .

### ( ذكر خيله وبغاله وحميره وإبله ) صلى الله عليه وسلم

قبل أول فرس ملكه رسول الله عَيْنِيِّيُّ فرس اشتراه بالمدينة من أعرابي من فزارة بمشرة أواتى وسماه السَّكُمُـبُ (أُنَّ) وأول غزاة غزا عليه غزاة أحد، وفرس لأبي بردة بن نياد اسمه ملاوح، وكان له فرس يدعى المُسر "أ\_بِجز، وهو

= القوة بما يكسم اتركية وإشعاعا . وذلك بإفاضة الانوار القدسية كل آن على الروح المحمدية، وكان مأموراً بأن يتطلب إمداداً من قبل ربه ويجاهد في تحصيله بقيام الليل و مجاهدة النفس . وكان لاجل بشريته يتناول من شئون الحبياة ما هو سبب لاستبقاء الهيسكل من لازم الطعمام والشراب والنوم ، وهو في تناوله ذلك لا يحانب مشايعة التكيل الروحاني ، فالطعام يتناول منه قلميلا ، فلذلك يسكش الصوم . ولذاته الشريفية صلى الله عليه وسلم إمداد إلهي في حفظ مواجها لان المقدارُ الذي يستمده لها غير كاف وحده لاستبقائها ، وإن الله فطر ذاتمه على أنها تنفذی غذاء معارف (إنی أبیت یطممنی ربی ویسقینی) وكذلك حال نومه كان كما قال في الحديث الصحيح : ( إن عيني تنسأمان ولا ينسام قلمي ) فالزمد في الحظوظ الدنيوية المحضة هو مقام الرسول صلى الله عليه وسلم . ﴿ من مقال في بحـلة هـدى الإسلام الشبيخ محمد الطاهر بن عاشور ــ عنوانه : المدد الروحاني لرسول اقه صلى الله عليه وسلم ) .

<sup>(</sup>١) بفتح العين . والعيدانة : النخلة السحوق، على ما فى (حاشية الشماثل).

<sup>(</sup>٢) خصب .

<sup>(</sup>٣) في الظاهرية ( السكسب ) وهو سهو .

الفرس الذى شهد له دبه خزيمة بن ثابت ، وكان صاحبه من بنى مرة ، وكان له ثلاثة أفراس: لزاز، والسَّظرب ، واللسُحَيْف. فأمالزاز فأهداه له المقوقس . وأما الظرب (أ) فأهداه له أبن أبي البراء ، وأما اللحيف فأهداه له فروة بن عمرو (۱) الجذامي .

وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الدارى، فوهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه، فحمل عليه في سبيل الله، ثم وجده يباع برخص فقال له: (لا تشتره) والورد: بين الكميت (٣) والاشقر وكان له فرس يدعى سبحة، من قولهم فرس سابح إذا كان حسن مد البدين في الجرى .

وقيل كانت له أفراس غيرها: وهى الأبلق، وذو العقال، وذو اللمة، والمرتجل، والسرحان، واليعسوب، واليعبوب، والبحس ، والأدم، والشحاء(٤) والسجل (٩) والمرواح(١) والطرف، والنجيب.

<sup>(</sup>۱) هو من أشهر خيله صلى الله عليه وسلم وأعرفها ، على ما فى ( تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدى ) .

<sup>(</sup>۲) فى النسختين ( عامر ) عوض ( عمرو ) والتصحيـــ من السيـــاق ومن تاريخ الــكامل لابن الاثير .

<sup>(</sup>٣) فى الظاهـــرية ( المكثيب ) وهو تحريف ، شبه بالورد لأن لونه بين السكيت و الأشقر .

<sup>(</sup>٤) فى الظاهرية ( السحاء ) وهو تصحيف صححته مر... السياق ونهاية الأرب للنوبرى .

<sup>(</sup>٥) فى النسختين ( السحل ) وهو تصحيف ، صححتــه من ( نهــاية الارب للمنويرى ١٨ / ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) فى الظاهرية ( المراوج ) هنا وفيها يستقبلنا ، والتصحيح من الاحمدية ونهاية الارب للنويرى .

ذو العقال: بضم العين، والمعة: بين الوفرة والجمة، فإذا وصل شعر الرأس إلى شحمة الآذن فهى وفرة، فإذا زادت حتى ألمت بالمنسكبين فهى لمة، فإذا زادت فهى جمة، والارتجال: خلط الفرس العنق بالهملجة وهما ضربان من السير. والمرواح: من الريح لسرعته. والسرحان: الذئب. واليعسوب: طائر وهو أيضاً أمير النحل، واليعسوب: سيد قومه، واليعسوب غرة تستطيل فى وجه الفرس. واليعبوب: الفرس الجواد، وجدول يعبوب شديد الجرى. والشحاء: من قولهم فرس بعيد الشحوة أى بعيد الحظوة.

وأما (البغال والحُدِهُ ): فدكانت له بغلة شهباء ، يقال لها محرار له الهداها أهداها المُدَّةَ وَ س ، مع حمار يقال له يعفور ، و بغلة يقال لها فضة ، أهداها له فروة بن عمرو الجذامى ، مع حمار اسمه عفير - فوهب البغلة لأبي بكر الصديق رضى الله عنه - و بغلة أهداها له ابن العلماء صاحب أيلة (١) و بعث صاحب دومة الجندل إلى رسول الله ويتياني ببغلة و جبة من سندس . وقيل : أهدى له كسرى بغلة ، ولا يثبت . وعن ابن عباس قال : أهدى النجاشي إلى رسول الله ويتياني بغلة ، فهؤلاء ست (١).

ت وأما (النعسم): فكانت له ناقتـه التي هاجر عليها، تسمى القصواء والجدعاء والعضياء.

وأما (لقاحه (۲)) فكانت له عشرون لقحة بالغابة ، وهي التي أغار عليها القوم ، يأتى لبنها أهله كل ليلة ، وكان له لقاح غزر (١) منهن الحناه (٢)

<sup>(</sup>١) هي العقبة . (٢) المذكورة هنا سبع .

<sup>(</sup>٣) اللقحة: هي الناقة القريبة العهدُ بالنتاج.

<sup>(</sup>٤) فى النسختين ( غرر ) وهو تصحيف . والتصحيح من تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>ه) فى النسختين (الحسناء) والتصحيح من تاريخ الطبرى والطبقات الـكمبرى لابن سعد .

والسمسراء والعسريش (١) والسمدية والبغموم واليسميرة (١) والريما ومهسرة والشقراء.

وأما (منائحه) فسكان له سبع من الغنم : عجوة ، وزمزم ، وسقيا ، وبركة وورسة ، وأطلال(٢) وأطراف .

وسبعة (أعنز) يرعاهن ابن أم أيمن .

وقيل: كان له مائة من الشاء لا يريد أن تزيد، كلما ولـد الراعى بهمة ذبج مكانها شاة .

# ( ذكر جمل من أخلاقه ) صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى : ( و إنك لعلى خلق عظيم (١٠ ) وقالت عائشة رضى الله عنها

قال الاستاذ الشيخ مصطنى محمد الطير ، فى مؤلفه ( هادى الارواح ) ٤٩ : كانت أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم ذا تية ومنحة إلىهية، فلم تحدث له

عمارسة رياضة أو بالاقتداء بغيره، وقد استمرت الآخلاق الربانية بَرد على قلبه حتى وصل منها إلى أسمى غاية . ويهذه الاخلاق الفاضلة ساس العرب، واحتمل

<sup>(</sup>۱) فى الظاهرية ( القرنس ) والتصحيح من الاحمدية وتاريخ الطـــــبرى والطبقات الحكبرى لائن سعد .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين ( البشيرية ) وفى تاريخ الطبرى رتاريخ السكامل لابن الاثير وطبقات ابن سعد ( اليسيرة ) .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة محرفة فى النسختين ، والتصحيح من ( نهاية الارب للغويرى ) وتاريخ الطبرى .

<sup>(؛)</sup> سورة القلم ، الآية ۽ .

كان خلقه القرآن: تعنى التأدب بآدابه والتخلق بمحاسنه والالتزام لاوامر. وزواجره، وقد قال عِلَيْنَةِ: ( بعثت لاتم مكارم الاخلاق ).

وقال أنس: كان رسول الله عَلَيْتُهِ أحسن الناس خلقا، وكان عليه السلام أرجح الناس حلماً، وروى أنه لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحدشق ذلك على أصحابه وقالوا: لو دعوت عليهم ، فقال: ( إنى لم أبعث لعاناً ولكنى بعثت داعياً ورحمة ، الملهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون).

وكان عَيِّلِيَّةِ أعظم الناس عفوا ، كان لا ينتقم لنفسه . ولما تصدى له غورث بن الحارث ليقتله والسيف بيده، فقال له عليه السلام وقد أخذالسيف من يده : ( من يمنعك منى ؟ ) فقال : كن خير آخذ ، فتركه وعفا عنه . فجاء إلى قومه فقال : جئتكم من عند خير الناس .

وعفا عليه السلام عن اليهودية إلى سمته فى الشاة بعد اعترافها ، على الصحيح . ولم يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سحره ولا عبد الله بن أبى وأشباهه من المنافقين بعظم ما نقل عنهم قولا وفعلا .

وكان أسخى الناس كفا ، ما سئل شيئاً فقال : لا ، وأعطى صفو ان بن أمية غنماً ملات وادياً بين جبلين، فقال : أرى محمداً يعطى عطاممن لا يخشى الفقر . ورد على هو ازن سباياهم ، وكانت سنة آلاف .

وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله . وحملت إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير ، ثم قام إليها فقسمها ، فما رد سائلا حتى فرغ منها وذكر عن معوذ بن عفراء قال : أقيت الذي ﷺ بقناع من رطب

<sup>=</sup> جغاء طباعهم، وصبرعلى أذاهم حتى انقادوا له واجتمعوا عليه، وقاتلوا دونه أهليهم وآباءهم وأبناءهم، و هجروا في سبيله أوطانهم وبذلوا مهجهم وأرواحهم. وأخلاقه الشريفة يحتاج استيعامها إلى سجل كمبير.

- يعنى طبقا - وقثاء فأعطانى مل كفه حلياً وذهبا . وعن أبى ذر رضى الله عنه قال قال لى رسول الله علياتية: (إذا طبخت فأكثر المرق وأطعم جيرانك) رواه مسلم .

وكان عَلَيْنَا أَشْجَعُ النَّاسُ: سئل البراء أفررتم يوم حنين؟ قال: لحكن رسول الله عَلَيْنَا لِمُ مَا رؤى يوم كان أشد منه . وقال ابن عمر : ما رأيت أشجع والمأنجد(١) والأأجود والأأرضى من رسول الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُونِ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَل

(۱) قاله مولانا الدكتور هبد الحليم محمود رضى الله عنه فى مؤلفه ( القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ):

الرسول العابد لم يتراجع فى غروة قط، وكان الابطال يتراجعون ، والصناديد من المهاجرين والانصار يفرون أحيانا ، ولسكنه صلوات الله عليه يثبت ثبات الجبال الراسيات ، لا يتزحزح عن موقفه ولا يزول عن مسكانه . وقد ثبت فى مكانه فى غزوة أحد التى غلب فيها المسلمون ، وكان المشركون فيها يودون بكل مكانه فى غزوة أحد التى غلب فيها المسلمون ، وكان المشركون فيها يودون بكل ما استطاعوا أن يقضوا عليه ، صلوات الله عليه .

ووقف ثمانِهَا فى غزوة حنين ، وقد فر المسلمون على كثرتهم إذ ذاك . وكيف يمكن لاكرم رجل فى الوجود أن يفر وأن يتراجع وهو أوثمق الناس بالله وبرسالنه .

ولقد كان واضحاً فيه صلوات الله عليه ما يقوله سيدنا على ــ وهو من هو بعلولة وفروسية: (كنا إذا حمى الوطيس انقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكون أقربنا إلى العدو).

وكان صلى الله عليه وسلم مع النجائه إلى الله تعمالى يدعوه ويستفييه به ويستفيع به ويستفيد ويستفيد ويستفيد ويستفيد ويستفيد ويستفيد وعسده بالنصر ، يحكم الآمر إحكاما ، بحيث لا يدع فيه ثغرة . همكذا كان شأنه في كل أموره . لقد نظم الجيش في غزوة بدر تنظيماً محكما أمثال المعدو حشرة أمثال ألمسلمين فهرمهم المسلمون . لقد كان المشركون في غزوة بدر ثلاثة أمثال المسلمين فهرمهم المسلمون بإذن الله .

وعن أنس قال : كان النبي علي أحسن الناس وأجو دالناس وأشجع الناس ، لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت ، فتلقاه رسول الله على أجماً قد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الحبر على فرس لابى طلحة عرى ، والسيف في عنقه وهو يقول : ( لن تراعوا ) وقال عمران بن حصين : ما لق النبي عليه كتيبة إلا كان أول من يضرب .

وكان وتيالية أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء ، قال الله تمالى: ﴿ إِن ذَا حَمَّمُ كَانَ يُؤْدَى النَّبِي فَيَسْتَحَى مَنْ حَمَّا مَنَ العَدْرَاء فَي خَدْرُهَا الحَدْرِي رَضَى اللّه عنه قال : كان النّبي وتيالية أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه — الحديث ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله وتيالية إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان قالت : كان رسول الله وتيالية إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا وكذا ولكن يقول (ما بال أقوام يصنعون — أو يقولون كذا ) ينهى عنه ولايسمى فاعله ، وعن أنس في حديث أنه كان عليه السلام لا يو اجه أحداً بما يكره .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: لم يكن رسول الله عَلَيْكِيْنِ فاحشاً ولا متفحشاً ولا متفحشاً ولا سخاباً بالاسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وعنها أيضاً: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وروى عنه

<sup>=</sup> وكان انهزام المسلمين في (غزوة أحد ) شذوذاً في القاعدة، وما كان ذلك إلا لانهم خالفوا \_ متاولين \_ أوامر الرسول الله ، غير أن تفاؤله لم يفارقه لحظة ، فبعد أن انهزم المسلمون في غزوة أحد أمرهم مباشرة بلم شعثهم وتصميد جراحهم والاستعداد فوراً لحوض الممركة من جديد ...

هذا التفاؤل وهذه الثقة في الله لم تفارق الرسول قط في كفاحه العلويل الدائب الذي استمر إلى نهاية حياته الشريفة ...

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب ، الآية ٥٠ .

أنه كان من حياته لا يثبت بصره فى وجه أحد، وأنه كان يكنى عما اضطره الكلام إليه مما يكره .

وكان ﷺ أوسع الناس صدراً ، وأصدق الناس لهجة ، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة . هذا من كلام على في صفته عليه السلام .

وعن عائشة فى حديث عنه ﷺ أنه ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال : (لبيك) وقال جرير(١) : ماحجبنى رسول الله ﷺ منذ أسلمت ولا رآنى إلا تبسم .

وكان عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم، ويلا عب صبيانهم وبجلسهم في حجره، ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى فى أقصى المدينة، ويقبل عدر المعتذر، قال أنس رضى الله عنه: ما التقم أحد أذن النبي (٢) ما التقم أحد أذن النبي (٢) ما التقم أحد أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ. ولم ير مقدماً ينحى رأسه و وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ ولم ير مقدماً ركبتيه (١٣) بين يدى (١) جليس له وكان يبدأ من لقيه بالسلام . ويبدأ أصحابه

<sup>(</sup>٢) أى جعل فمه يحاذى أذنه الشريفة للإفضاء بالسر.

<sup>(</sup>۲) فی الظاهریة (رکبته).

<sup>(</sup>٤) سقط من الظاهرية (يدى).

بالمصافحة، لم ير قط ماداً رجليه بين أصحابه . يكرم من يدخل عليه ، وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته ، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبي .

ويكنى أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم. ولا يقطع على أحد حديثه . وروى أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلى إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته ، فإذا فرغ عاد إلى صلاته .

وكان أكثر الناس تبسماً وأطيبهم نفساً ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب قال عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله عِلَيْنَاتِيْرِ.

وأما شفقته على خلق الله تعالى ورأفته بهم ورحمته لهم فقد قال الله تعالى فيه : ﴿ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم (١) ﴾ وقال : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (١) ﴾ قال بعضهم : من فضله عليه السلام أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه فقال ﴿ بالمؤمنين رءوف رحيم ﴾ .

ومن ذلك تخفيفه وتسبيله عليهم وكراهيته أشياء مخافة أن تفرض عليهم كقوله: (لولا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسواك مع كل وضوء) وخبر صلاة الليل، ونهيهم عن الوصال(٣) وكراهته دخول الكعبة لئلا يعنت أمته. وأنه كان يسمع بكاء الصغير فيتجوز في صلاته.

ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله قد سمع قول

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية ١٢٨ - ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ سورة الْأَنْبِياء ، الآية ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) فى الصوم . وكان ﷺ يواصل فى صُومْه ويبتى أياماً بدونطعام ويقول: ( إنى لست مثلكم إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى ) .

قومك لك وما ردوا عليك ، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين ، قال النبي عَلَيْكَالِنَّةِ : ( بل أرجو أن يخرج الله من أصلام من يعبد الله وحده و لا يشرك به شيئا) وقالت عائشة : ما خير رسول الله عَلَيْنَةٍ بين أمرين إلا اختار أيسرهما . وقال ابن مسعود : كان رسول الله عَلَيْنَةً بين أمرين إلا اختار أيسرهما . وقال ابن مسعود : كان رسول الله عَلَيْنَةً بين أمرين إلا اختار أيسرهما . وروى أنه عليه السلام وسول الله عليه الملام عن أحد من أصحابي شيئاً فإني أحب أن أخرج الله كاليكم وأنا سلم الصدر ) .

وكان على أبي الحماء قال: بايعت النبي على بعية بعية بل أن يبعث، وبقيت عن عبد الله بن أبي الحماء قال: بايعت النبي على بعية بعية بعية بلاث فجئت فإذا له بقية فوعدته أن آتية بها في مكانه فدسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال: (يا فتي لقد شققت على أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك) رواه أبو داود. وعن أنس رضى الله عنه قال: كان النبي على إذا أتى بهدية قال: ( اذهبوا بها إلى بيت فلانة إنها كانت صديقة لحديجة ، [ إنها كانت تحب خديجة ] (٢). ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها ، فلما خرجت قال: ( إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان ) .

ووفد وفد النجاشي فقام النبي مَتَالِيُّ فقال أصحابه: نكفيك، قال: ( إنهم كانرا لأصحابنا مكرمين وإنى أحب أن أكافتهم ).

ولما جيء بأخته من الرضاعة الشيماء من سي هوازن بسط لهــا رداءه وخيرها بين المقام عنده أو التوجه إلى أهلها ، فاختارت قومها فمتعها .

<sup>(</sup>۱) فى (النهاية): أى يتعهدنا . وقال أبوعمرو: الصواب يتحولنا \_ بالحاء أى يطلب الحال التى ينشطون فيها للموعظة فيعظهم فيها ولايكثر علمهم فيعلوا. وفى (القاموس) تحوله بالموعظة: توخى الحال التى ينشط فيها لقبولها وردهذا فى (القاموس) فى (حول) لا فى (خال) . ومثله فى (لسان العرب).

<sup>(</sup>٢) ما بين الممقفين ساقط من الظاهرية.

وكان على أشد الناس تواضعاً على علو منصبه، فمن ذلك أن الله تعالى خيره بين أن يكون نبياً ملسكا أو تبياً عبداً، فاختار أن يكون نبياً عبداً. فقال له إسرافيل عند ذلك: فإن الله تعالى قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع.

وخرج على قوم من أصحابه فقاموا له فقال: ( لا تقوموا لم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا ) وقال: ( إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد ) .

وكان يركب الجمار، ويردف خلفه، ويعود المساكين، ويجالس الفقراء ويحيب دعوة العبد، ويحلس بين أصحابه حيث انتهى به المجلس، وقال لامرأة أنته فى حاجة: ( اجلسى يا أم فلان فى أى طرق المدينة شتت أجلس إليك حتى أفضى حاجتك ) فجلست وجلس .

وكان يدعى إلى خبر الشعـير والإهالة السنخـة(١) فيجيب ، وحج على رحل رث وعليه قطيفة ما تساوى أربعة دراهم ، وأهدى فى حجه ذلك مائة بدنة .

وكان على على الصبيان فيسلم عليهم . وكان في بيته في مهنة أهله يفلى ثوبه ويحلب شاته ، ويخصف نعله ، ويخدم نفسه ، ويعلف ناصحه ، ويقم البيت ، ويعقل البعير ، ويأكل مع الحادم ، ويعجن معها ، ويحمل بصاحته من السوق .

وعن أنس: إن كانت الامة تأخذ بيد رسول الله علي فتنطلق به حيث شاءت حتى يقضى حاجتها .

وكان ﷺ يسمى (الأمين) قبل النبوة لما عرفوا من أمانته وعدله.

<sup>(</sup>١) الاهالة: كل ما يؤتدم به، وقيل ما أذيب من الالية والشحم، وقيل: الدسم الجامد. والسنخة: المتفيرة.

وعن الربيع بن خثيم (١) قال كان يتحاكم إلى رسول الله تلقير في الجاهلية قبل الإسلام ، وقال النضر بن الحارث لقريش : قد كان محمد في مح خلاماً حدثاً أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثاً وأعظمكم أما نة، حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم : ساحر ، لا والله ما هو بساحر .

وفى الحديث : ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها . وقال : ( ويحك فن يعدل إن لم أعدل ) .

وكان عَيْنِيْنَ أُوفَر الناس في مجلسه ، لا يكاد يخرج شيئاً من أطرافه . وكان عَلِيقٍ يحب الطيب والرائحة الحسنة ويستعملها كثيراً ويحض عليها . ومن مروءته عَيْنِيْنَةٍ نهيه عن النفخ في الطعام والشراب ، والأكل بما يلي ، والأمر بالسواك ، وإنقاء الراجم والرواجب(٢) واستعمال خصال الفطرة .

وأما زهده فى هذه الدنيا وعبادته وخوفه ربه عز وجل فقد نوفى وهرعه مرهونة عند مودى فى نفقة عياله . وكان يدعو : ( اللهم اجمل رزق آل محمد قوتاً) وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ما شبع رسول الله عَلَيْتُهُمْ ثَلَانَة أيام تباعاً من خبر بُر حتى مضى لسعبله . وفى دواية : من خبر شعير يومين متواليين .

وفى رواية عائشة : ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً ، قالت : ولقد مات وما فى بيتى شىء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية ( خيثم ) أنظر خلاصة الخررجي وتقريب التهذيب للحاقظ ان حجر .

<sup>(</sup>٢) البراجم: هي العقد التي في ظهور الأصابع، يجتمع فيها الوسخ، الواحدة برجمة بالضم . والرواجب: هي ما بين عقد الأصابع من داخل، واحدها راجبة على ما في ( النهاية لابن الآثير رحمه الله ) .

فى رق لى ، وقال لى : (إنه عرض على أن يجعل لى بطحاء مكة ذهبا ، فقلت لا يارب(١) بل أجوع يسوماً وأشبع يوماً ، فأما اليوم الذى أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك ، وأما اليوم الذى أشبع فيه فأحمدك وأثنى عليك ) . وقال ابن عباس كان النبي يَرَاكِنْ يبيت هو وأهله الليالى المتنابعة طاوياً لا يجدون عشاء ، وكان يقول : (لو تعلمون ما أعلم لصحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً) .

وفى حديث المغيرة بن شعبة : صلى رسول الله علي حتى انتفخت قدماه . وقالت عائشة : كان عمل رسول الله على ديمة ، وأيكم يطيق ما كان يطيق وقالت : كان يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم : وقالت عوف بن مالك كنت مع رسول الله على ليه فاستاك ثم توصأ ثم قام يصلى ، فقمت معه فبدأ فاستفتح (البقرة) فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ، ولا بآية عذاب إلا وقف وتعوذ ، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول فسأل ، ولا بآية عذاب إلا وقف وتعوذ ، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول فسأل ، ولا بآية عذاب إلا وقف وتعوذ ، ثم ركع فمكث بقدر تيامة رضى الله قرأ (آل عمران) ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قام رسول الله على اليه مائة من القرآن ليلة ، وقال صلى الله عليه وسلم : (إنى لاستغفر الله في اليوم مائة مرة) .

<sup>(</sup>۱) هذا العزوف عن الدنيا لا يعنى الاعدم تعلق القلب بها، ولسكن السيطرة عليها وامتلاكها وتسخيرها في سبيل مرضاة الله هو موس واجبات كل مسلم. والمسلم مكافح دائماً في سبيل الله ومن أجل مرضاته. وقد امتلك المسلمون الاول الدنيا، ودانت لهم المعمورة وخصعت لهم المادة، فاستخدموا كل ذلك في الحبير وإسعاد الإنسانية. (من كتاب القرآن والنبي ١٩٨ لمو لانا الاستاذ الدكتور حبد الحلم محود رضى الله عنه).

#### ( ذكر من توفى فى هذه السنة من الأعيان ) وهى السنة العاشرة

فيها توفيت (زيلب بلت خزيمة) بن الحارث زوج رسول الله ويُلِينَيْهِ، كانت عند كانت تدعى أم المساكين في الجاهلية والإسلام لرافتها بهم، كانت عند الطفيل بن الحارث بن المطلب(۱)، فطلقها فتزوجها أخوه عبيدة، فقتل يوم بدر شهيداً، فتزوجها رسول الله ويلينيه، فكثت عنده ثمانية أشهر وتوفيت وصلى عليها رسول الله ويلينه، ودفاها بالبقيع وقد بلغت ثلاثين سنة أو نحوها وكانت وفاتها في ربيع الآخر من هذه السنة. رحمها الله تعالى.

وفيها توفى (إبراهيم ابن رسول الله وَيُطَلِّنَهُ ) ولدته مارية القبطية كما ذكرنا فى سنة ثمان، ولما ولد دفعه رسول الله وَيُطَلِّنُهُ إلى أم سيف امرأة قين (٢) بالمدينه ترضعه ، وتنافست الانصار فيمن برضعه ، فأحبوا أن يفرغوا مارية لما يعلمون من هواه لهما، وجاءت أم بردة بنت المنذر بن زيد الانصارى زوجة البراء بن أوس، فكامت رسول الله وَيُطَلِّنُهُ قطعة من نخل فناقلت بها إلى مال به إلى أمه ، فأعطى رسول الله وَيُطَلِّنُهُ قطعة من نخل فناقلت بها إلى مال عبد الله بن زمعة .

و توفى إبراهيم عند أم بردة وهو ابن ثمانية عشر شهرا، وغسلته أم بردة وحمل من بيتها على سرير صغير، وصلى عايه رسول الله عِيَّالِيَّةِ بالبقيع، وقال: (ندفنه عندفرطنا عثمان بن فطعون). وعن عطاء بن جابر قال: أخذ النبي عَرَّالِيَّةِ بيد عبد الرحن بن عوف فأتى به النخل، فإذا ابنه إبراهيم على سريره فقال:

<sup>(</sup>٢) أي حداد .

(با إبراهيم إنا لا نفي عنك من الله شيئاً) ثم ذرفت عيناه، ثم قال : (با إبراهيم لولاأنه أمر حق ووعد صدق وأن آخر ناسيلحق أولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا ، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ، تبكى العين (١) ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ) وقال غيره : وافق موته كسوف الشمس ، فقال قوم : انكسفت الشمس لموته ، فخطبهم رسول الله ويتيانين فقال : (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان ولا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعو الملى ذكر الله والصلاة ) وقال رسول الله بين النبي ما النبي ما النبي ما النبي ما أنه قال : (لو عاش إبراهيم لعتقت أخواله ، ولوضعت الجزية عن كل قبطي ) وقال عليه السلام : (إذا دخلتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً ، فإن لهم وقال عليه السلام : (إذا دخلتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً ، فإن لهم ذمة ورحا) (١) .

(٢) بمنى هذا الحديث وردت أحاديث ، أنظر صحيح الإمام مسلم ، كتاب فضائل الصحابة (باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم باهل مصر ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث متفق عليه . وهذه الدموع الركية العلية التي سالت من عيني النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرطن تمثل أطهر ما في النفس البشرية من عواطف و مشاعر ، فهي تمثل ذاك الإحساس النبيل بالرحمة والرقة . وقد بسكي الرسول عند قبر أمه وأبسكي من حوله ، وبسكي عند وفاة جده عبد المطلب ، وبسكي لما سعى المشركون إلى عمه يطلبون منه منعه من دعرته ، وبسكي على رأى عمه حزة ، وبسكي لما استشهد قواد غزوة مؤتة الثلاثة ، وبكي لما رأى سعد بن عبادة مريضاً مغشياً عليه وبسكي معه القوم ، وبسكي لما قبل عثمان ابن مظموم وهو ميت ، وبسكي أسماع القرآن ، وبسكي ليلة غزوة بدر وهو قائم ابن مظموم وهو ميت ، وبسكي أسماع القرآن ، وبسكي ليلة غزوة بدر وهو قائم (سارضيك في أمتك) وعن مطرف عن أبيه قال : (أتيت النبي صلى الله إليه . وسلم وهو يصلى ولجوفه أزيز كأزير المرجل من البكاء ) أى له صوت كمسوت القدر عند الغليان (من مقال للاستاذ الدكتور أحد الشرباصي في بجلة لواء القدر عند الغليان (من مقال للاستاذ أحد حرة ) .

# (السنة الحادية عشرة من الهجرة)

فى المحرم من هذه السنة ضرب رسول الله عَلَيْنِيْ بِعثاً إلى الشام، أميرهم أسامة بن زيد مولاه، وأمره أن يوطى و الحيل تخوم البلقاء والداروم (١) من أرض فلسطين، فتكلم قوم من المنافقين فى إمارته، وقالوا: أمر غلاماً على جلة المهاجرين والانصار! فقال رسول الله عَلَيْنِيْنِ : (إن تطعنوا فى إمارته فقد طعنتم فى إمارة أبيه من قبل، وإنه لخليق للإمارة وكان أبوه خليقاً إمارته فقد طعنتم فى إمارة أبيه من قبل، وإنه لخليق للإمارة وكان أبوه خليقاً لها) وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون (٢): منهم أبو بسكر وغمر رضى الله عنهم، فبينا الناس على ذلك ابتدىء برسول الله عَلَيْنَيْنِهُ مرضه.

ومن الحوادث فى هذه السنة أنه قدم على رسول الله وَ الله وَ وفد النخع ) من اليمن المنصف من المحرم ، وهم مائتا رجل مقرين بالإسلام ، وكانوا با يعوا معاذ بن جبل باليمن ، قال الواقدى : وهم آخر من قدم على رسول الله مَا الله الله مَا ا

ومن الحوادث استغفار رسول الله على الأهل بقيم الغرقد ، قال أبو مو يهبة مولى رسول الله على أهبى (٣) رسول الله على في المحرم مرجعه من حجته ، وما أدرى ما مضى من الليل ، فقال لى : (انطلق فإنى قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع ) فخرجت معه فاستغفر لهم طويلا ثم قال : (ليهنكم ما أصبحتم فيه ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أو لها ، الآخيرة شر من الأولى ، يا أبا مو يهبة إلى قد أعطيت خزائن الدنياو الخلد فيها ثم الجنة،

<sup>(</sup>١) قلمة بعد غزة القاصد إلى مصر ، على ما فى ( معجم البلدان لياقوت الجوى رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٢) أى خرجوا بأجمعهم للغزو ، على ما فى ( النهاية لابن الأثير ) .

<sup>(</sup>٣) أيقظني .

<sup>(</sup> ٧٠ – أول عيون التواريخ )

غيرت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة ) فقلت : بأبى أنت وأمى خذ خزائن الدنيا والحلد فيها ثم الجنة ، قال : ( لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربى والجنة ) فرجع واشتكى بعد ذلك بأيام .

وكان رسول الله يَرِّكِينَ قد لحقه مرض بعد عوده من الحج، ثم عوفى ثم عاد فرض مرض الموت، قال أبو مويهبة مولى رسول الله يَرْكِينَ : لما رجع رسول الله يَرْكِينَ من حجة الوداع طارت الأخبار بأنه قد اشتكى، فو ثب الأسود العدى باليمن ومسيلة باليمامة، فجاء الخبر عنهما إلى رسول الله يَرْكِينَ ، ثم و ثب طليحة بن خويلد فى ديار بنى أسد بعد ما أفاق رسول الله عَرَاكِينَ .

قال سيف بن عمر بإسناده عن على و ابن عباس رضى الله عنهما: أولى ردة كانت في عهد رسول الله عليه أول من ارتد الأسود فى مَذْ حج، ومسيلة فى بنى حنيفة، وطليحة فى بنى أسد. وقال الشعبى: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مسيلمة والعنسى الكذابين بعد ما ضرب على الناس بعث (٢) أسامة بن زيد.

ومن الحوادث فى مرضه أنه رأى فى منامه سوارين من ذهب فى يديه، خرج فحدث، فروى عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله عليه عاصباً وأسه من الصداع، فقال: ( إنى رأيت البارحه فيما برى النائم أن فى

<sup>(</sup>١) بسكون النون ، وضبطت بالفتح في ( الايناس الموزير ابن المفربي ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ( بعث ) ساقطة من الظاهرية .

يدى سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا، فأولتهما هذين الكاذبين: صاحب البمامة وصاحب البمين ).

### (ذكر أخبار الاسود العنسى) ومسيلية وسجاح(١) وطليحة

أما الأسود فاسمه عبهلة بن كعب، يقال له ( ذو الخار ) لقب به لأنه كان يقول: يأتيني ذو خمار ، وكان الأسود يشعبذ ويريهم الاعاجيب ، ويسمي بمنطقه قلب من يسمعه ، فكان أول خروجه بعد حجة رسول الله وَلَيْتُهِ ، فكان أول خروجه بعد حجة رسول الله وَلَيْتُهِ ، فكان أو أخر جوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد أبن العاص وأزلوه منزلهما ، ووثب قيس بن عبد يغوث على فروة بن مسيك وهو على مراد ، فأجلاه ونزل منزله .

وصفا له ملك اليمن ، وقوى أمره ، وخرج معاذ بن جبل هارباً حتى مر بأبي موسى وهو هارب ، فاقتحما حضرموت ، فنزل معاذ السكون وزل أبو موسى السكاسك، ورجع عمرو بن حزم وخالد إلى المدينة، وغلب الاسود وطابقت عليه اليمن، وجعل أمره يستطير استطارة الحريق، ودانت لهسواط اليمن ، وعاملة المسلمون بالتقية .

وكان خليفته في مذحج عمرو بن معد يكرب، وأسند أمر جنده إلى قيس بن عبد يغوث، وكان قد كأبره عامر بن شهر الهمداني في ناحيته،

<sup>(</sup>١) مصحفة في النسختين، والتصحيح من السياق ومن المراجع المشهورة.

وفيروز وداذويه(١) فى ناحيتهما ، وتزوج الآسود امرأة شهر ، وهي ابنة عم فيروز .

فنقبوا ودخل فيروز وخالطه وأخذ برأسه فقتله ، فخار كمأشد خوار أور فابتدر الحرس الباب فقالوا: ما هذا ؟ قالوا: النبي يوحى إليه فإليه كم ، ثم خمد ، وقد كان يجى اليه شيطان فيوسوس له فيغط ويعمل بما قال ، فلما طلع الفجر نادوا بشعارهم الذي بينهم ثم بالأذان ، وقالوا: نشهد أن محدا رسول الله ونشهد أن عبهلة كذاب ، وشنوها غارة ، وتراجع أصحاب رسول الله وتشهد أن عبهلة كذاب ، وشنوها غارة ، وتراجع أصحاب رسول الله وتشهد أن عبهلة كذاب ، وصول الله بالخبر ، فسبق خبر السماء إليه ، فرح قبل موقه بأيام فأخبر الناس بذلك ، ووصل الكتاب ورسول الله وتسول الله وتس

قال ابن عمر: أنى النبي ﷺ الخبر من السماء فى الليلة التى قتل فيها الاسود فحرج ليبشرنا فقال: (قتل الاسود العنسى البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مبارك). قيل: ومن ؟ قال (فيروز فاز فيروز).

<sup>(</sup>١) فى النسختين ( داوديه ) وهو تحريف .

### (ذكر أخبار مسيلمة)

قد ذكرنا أنه قدم على رسول الله على النبوة وقسمى (رحمن اليمامة) ارتد، وكان فيه دهاء (١) فكذب لهم وادعى النبوة وقسمى (رحمن اليمامة) لأنه كان يقول: الذي يأتيني اسمه رحمن، وخاف أن لا يتم له مراده فقال: إن محمداً قد أشركني معه، وجعل يسجع لقومه ويضاهى القرآن. فمن قوله: سبح اسم وبك الأعلى الذي يسر على الحبلى فأخرج منها نسمة تسعى من بين أضلاع وحشى، ياضفدعة بنت الضفدعين نقى فجاد ما تستقين، وسعى فين أضلاع وحشى، ياضفدعة بنت الضفدعين نقى فجاد ما تستقين، والليل الأسحم والدب الأدلم والجذع الأزلم ما انتهكت أسيد من محرم. وكان يقصد بذلك فسرة أسيد على خصوم لهم. وقال: والليل الدامس، والذئب الهامس ما قطعت أسيد على خصوم لهم. وقال: واللين الابيض إنه لعجب محض، وقد ما السوداء وألبانها، والشاة السوداء، واللبن الأبيض إنه لعجب محض، وقد حرم المذق فمالكم لا تمجعون (٧). وكان يقول: والمبذرات زرعاو الحاصدات حرم المذق فمالكم لا تمجعون (٧). وكان يقول: والمبذرات خبرا، والثاردات حرم المذق فمالكم لا تمجعون (٧). وكان يقول: والمبذرات خبرا، والثاردات حمدا، واللاقات لقما لحماً وسمنا، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر.

وأتنه امرأة فقالت: ادع الله لنخلنا ولمائنا ، فإن محمداً دعا لقوم فجاشت(٣) آبارهم، قال وكيف صنع ؟ قالت : دعا بإناء فيه ماء فمضمض ومجه

<sup>(</sup>١) (دهاء ) ساقطة من الظاهرية .

<sup>(</sup>٢) المذق: مزج اللبن بالماء. والجع: اللبن يشرب على التمر ، أو تمر يمجن باللبن. قال الاستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله: أكان هذا القرآن يتمزل على قلب مسيلمة أم على معدته .

<sup>(</sup>٣) ارتفعت وتدفقت .

فيه ، فأفرغوه فى تلك الآبار فأفهمت(١) بالماء ، ففعل هو كذلك ، فغارت تلك المياه . وقال له رجل : برك على ولدى فإن محمداً يبرك على أولاد أصحابه . فلم يؤت بصبى مسح على رأسه وحنكه إلا لشغ (٢) وقرع ، وتوصأ فى حائط(٣) فصب وضوءه فيه فلم ينبت . وكانوا إذا سمعوا سجعه قالوا : نشهد أنك نى .

ثم وضع عنهم الصلاة وأحل لهم الحمر والزنى ونحو ذلك، فتبعته بنوحنيفة إلا القليل، وغلب على حجر البمامة وأخرج ثمامة بن أثال عامل رسول الله عَلَيْكَ بخبره، وانحاز بمن معه من المسلمين.

وكتب مسيلة إلى رسول الله والمسابقة ومن مسيلة رسول الله إلى محمدرسول الله أما بعد فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشاً قوم يعتدون وبعث الكتاب مع رجلين عبد الله بن النواحة وحجر بن عمير ، فقال لهما رسول الله والمسابقة : (أتشهدان أنى رسول الله)؟ قالا: نعم وقال : فقال لهما رسول الله وسول الله؟) قالا: نعم أنه قد أشرك معك ، قال : (لولا أن الرسول لا يقتل لضربت أعناقكا) ثم كتب إليه رسول الله ورشها (من محمد رسول الله إلى مسيلة الكذاب ، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاه من عباده والعاقبة للمتقين ، وقد أهلكت أهل الهمامة أبادك الله ومن ضرب معك )

<sup>(</sup>۱) فى الظاهرية ( فأفهمت ) وكلاهما صحيح ، على ما فى النماية لابن الاثير حيث قال : يقال : فعمت الإناء وأفعمته إذا بالغت فى ملئه ، ويقال : فغمت وأفغمت : أى ملات .

 <sup>(</sup>٢) اللشفة: أن تعدل الحرف إلى حرف غيره ، على ما فى (لسان العرب) .
 (٣) أى بستان .

#### ( ذكر أخبار سجاح(١) بلت الحارث ) ابن سويد التميمية(٢)

كانت قد تنبأت فى الردة – بعد موت رسول الله على الله على الله بكر رضى الله عنه ، فاستجاب لهما هذيل وجماعة ، فقصدت قتال أبى بكر رضى الله عنه ، فراسلت مالك بن نوبرة ودعته إلى الموادعة ، فأجابها ومنعها مرفقصد أبى بكروحملها على أحياء من بنى تميم ، فأجابت وقالت : أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب ، فذهبوا فكانت بينهم مقتلة .

ثم ذهبت إلى اليمامة فهامها مسيلمة ، وخاف أن يتشاغل بحرمها فيغلبه ثمامة بن أثال عامل رسول الله ويشائل و فاهدى لها واستأمنها وجاء إليها ، وفى رواية أخرى أنه قال لأصحابه : اضربوا لها قبة وخمروها بالطيب لعلما تذكر الباه . ففعلوا ، فلما أتنه قالت له : اعرض على ما عندك ، فقال : إنى أريد أن أخلو معك حتى نتدارس ، فلما خلت معه قالت له : اقرأ على ما يأتيك به أخلو معك حتى نتدارس ، فلما خلت معه قالت له : اقرأ على ما يأتيك به جبريل ، فقال إنكن معشر النساء خلقتن أفواجا وجعلتن لنا أزواجا نولجه فيكن إيلاجا تم نخرجه منكن إخراجا فتلدن لنا أولادا أثجاجا . فقالت : صدقت ، أشهد أنك نبى ، فقال لها : هل لك أن أثروجك فيقال : نبى تزوج نبية ؟ فقات : نعم ، فقال :

ألا قومى إلى المخدع فقد هيء لك المضجع فإن شئت على أربع فإن شئت على أربع

<sup>(</sup>١) فى الظاهرية (شجاع) وهو تحريف صححته من الآحمدية والمصادر المشهورة .

<sup>(</sup>٢) محرفة في النسختين.

#### وإن شئت بثلثيه وإن شئت به أجمع

فقالت: به أجمع فهو أجمع للشمل، فأقامت معه ألاثاً ثم خرجت إلى قومها فقالت: إنى قد سألته فوجدت نبوته حقا و إنى قد تزوجته. فقالوا: مثلك لا يتزوج بغير مهر، فقال مسيلة: مهرها أتى قد رفعت عنكم صلاة الفجر والعتمة. ثم صالحته على أن يحمل إليها النصف من غلات اليمامة. وسنذكر بقية حديثهم فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه.

# ( ذكر أخبار طليحة بن خويلد الاسمدى )

فلما توفى رسول الله ﷺ تناقض أمر المسلمين ، وانفض جماعة إلى طلبحة : فمنهم عيينة بن حصن الفزارى ، وتراجع بقية المسلمين إلى أبى بكر ، فأخبروه بالحتبر .

ومن كلام طليحة : والحمام واليمام والصرد الصوام(١) قد صمن قبله كم بأعوام ليبلغن ملسكنا العراق والشام .

<sup>(</sup>١) في الظاهرية ( العوام ) والتصحيح من الأحدية والقاموس الحيط.

وقاتله محالد بن الوليد وضى الله عنه . وسنذكر ذلك فى قتال أهل الردة .
وكان عيينة بن حصن لما جاء خالد بن الوليد بالعساكر قد قال لطليحة :
جاءك الملك ؟ قال : لا ، فرجع عيينة فقاتل ، ثم رجع فقال : جاءك الملك ؟
قال : نعم ، قال : ما قال ؟ قال قال لى : إن لك حديثاً لا تدساه ، فصاح
عيينة « الرجل والله كذاب ، فانصرف الناس منهزمين .

وهرب طليحة إلى الشام فنزل على بنى كاب ، فبلغه أن بنى أسد وغطفان وعامر قد أسلوا فأسلم وخرج نحو مكة معتمراً فى إمارة أبى بكر فمر بجنبات المدينة ، فقيل لابى بكر : هذا طليحة ، قال : ما أصنع به ؟ خلوا عنه فقد أسلم ، ثم صح إسلامه وقاتل فى الفتوحات فقتل يوم نهاوند(١) ،

( ذكر مصيبة الأولين والآخرين من المسلمين ) بوفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

ولما قفل رسول الله وَيَتَلِيّنَةِ من حجة الوداع أقام بالمدينة بقية ذى الحجة والمحرم وصفر ، وضرب على الناس بعثاً أميره أسامة بن زيد ، وقد تقدم ذكره ، فبينا الناس على ذلك ابتدى وسول الله وَيَتَلِيّنَةُ بشكواه التى قبضه الله تعالى فيها إلى ما أراد الله من كرامته فى ليال بقين من صفر أو فى شهر دبيع الأول ، فكان أول ما ابتدى ه به وَيَتَلِيّنَ أنه خرج إلى بقيع الغرقد (١) فى جوف الليل فاستغفر لهم ، ثم رجع إلى أهله ، فلما أصبح ابتدى وجعه من يومه ذلك .

قالت عائشة رضى الله عنها : رجع رسول الله ﷺ فوجدنى وأنا أجد صداعاً فى رأسى وأنا أفول : وارأساه، فقال : ( بل أنا والله يا عائشة الله عدية ( بلغ قراءة ) .

(٨٠ -- أول عيون التواريخ)

<sup>(</sup>٢) مقبرة المدينة المشرفة ، سمى به لأنه كان منبت الفرقد وهو بوع من الشجر العظام .

وارأساه) قالت ثم قال: (وما ضرك لو مت قبلى فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك) قلت: والله لكأنى بك لو قد فعلت ذلك لرجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك، فتبسم رسول الله عَيْسِيْلِيْهُ و تنام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استقر به فى بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذنهن فى أن يمرض فى بيتى (١) فأذن له فخرج رسول الله وَيُسِيِّنِهُ يمشى بين رجلين وأحدهما الفصل بن العباس ورجل آخر – عاصباً رأسه تخط قدماه الأرض حتى دخل بيتى، قال ابن عباس: الرجل الآخر على بن أبي طالب.

ثم غمر (٢) رسول الله ﷺ واشتد به وجعه فقال: (هريقوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم) فأقددناه فى مخصب لحفصة بنت عمر ثم صبينا عليه الماء حتى طفق يقول (حسبكم حسبكم).

وعن الزهرى حدثنى أيوب بن بشير أن رسول الله عَلَيْتُكُنْ خرج عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر فكان أول ما تسكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم ثم قال: (إن عبداً من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله) ففهمها أبو بكر رضى الله عنه وعرف أن نفسه يريد فقال: نفديك بأنفسنا وآبائنا ، فقال: (على رسلك وعرف أن نفسه يريد فقال: (انظروا هذه الآبواب النافذة إلى المسجد فسدوها

<sup>(</sup>١) ( في بيتي ) وضعت في غير مكانها في الظاهرية .

<sup>(</sup>٢) أصابته غمرة المرض وأغمى عليه . والإغماء جائز على الانبياء لانه من المرض حدوقيده الإمام الغزالى بغير الطويل وجزم به الحافظ البلةيني سعلاف الجنون فليس جائزاً عليهم لانه نقص . دليس إغماؤهم كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلومهم ، لانه إذا عصمت عن النوم فعن الإغماء أولى . كا في بعض المراجع .

إلا باب أبى بكر فإنى لا أعلم أحداً كان أفضل فى الصحبة عندى يداً منه ) وأراد عمر فتح كوة ينظر منها إلى النبي ﷺ ، فنعه من ذلك ، ، وقال عليه السلام العباس : (ما فتحت عن أمرى ولا سددت عن أمرى).

ثم أوصى بالأنصار وقال: (يا معشر المهاجرين: الأنصار عيبتي(١) التي أويت إليها فأكرمو اكريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم)

وقال ابن مسعود: نعى إلينا نبينا وحبيبنا وحبيبنا وقال ابن مسعود: نعى إلينا نبينا وحبيبنا وسي الله عنها فنظر إلينا وشدد وهمعت عيناه وقال (مرحباً بكم حياكم الله، رحمكم الله، آواكم الله، حفظكم الله، وفعه كم الله، قبله الله، قبله الله، أوصيه منقوى الله وأوصى الله به كم وأستخلفه وأؤديه إليه، إنى لهم منه بشير وتذير، لا تغلوا على الله في عباده وبلاده فإنه قال لى وله كم): (قلك الداد الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة المبتقين(٢)) ثم قال: (دنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى جنة المأوى وإلى سدرة المنتهى وإلى الرفيق الأعلى والكأس الأوفى والعيش الأهنى).

قلنا : يا رسول الله من يغسلك ؟ قال : (رجال أهلى الأدنى فالآدنى) قلنا : يارسول الله ففيم فكفنك ؟ قال : (في ثيابي هذه إن شئتم أو ثياب مصر أو حلة يمانية) قلنا : يا رسول الله من يصلى عليك ؟ وبكينا وبكى ، فقال : (مهلا رحمه كم الله وجزاكم عن نبيكم خيرا ، إذا أنتم غسلتمونى وكفنتمونى فضعونى على سريرى هذا على شفير قبرى ، ثم اخرجوا عنى ساعة ليصلى على جعيل والملائه ، ثم ادخلوا على فوجاً فوجاً فوجاً فصلوا على ولا تؤذونى

<sup>(1)</sup> أى خاصتى وموضع سرى ، على ما فى ( النهاية لابن الأثهر ) .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، الآية ٣٨ .

بَتَرَكَية ولا رَنَة ، أَفَرَءُوا أَنفُسكم مَنَى السلام ، ومَن غاب مِن أَصَحَافَى فَأَقَرَءُوهُ السلام ومن تابعكم على ديني فأقر ءوه السلام )

وقالت عائشة : جعل رسول الله عَيْنَاتِينَ يَشتَكَى ويتقلب على فراشه ، فقلت له لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه ، فقال : ( إن المؤمنين يشتد عليهم أنه لا يصيب المؤمن نكبة من شوكة فما فوقها إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ).

وعن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه قال: جئنا رسول الله على فإذا عليه صالب من الحمى الله على المحملة عليه صالب من الحمى المحملة الحمى المحملة عليه صالب من الحمى المحملة المحملة

قالت عائشة رضى الله عنها : لما ثقل رسول الله بيالي جاءه بلال ليؤذنه بالصلاة فقال : (مروا أبا بكر فليصل بالناس) قالت قلت : يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف (٣) ، وإنه إن يقم مقامك لايسمع الناس فلو أمرت عمر . قال : (مروا أبا بكر فليصل بالناس) قالت فقلت لحفصة : قولى له ، فقالت له حفصة : يارسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس ، فلو أمرت عمر . فقال : (إنكن صواحب يوسف مقامك لا يسمع الناس ، فلو أمرت عمر . فقال : (إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس ) قالت : فأمروا أبا بكر يصلى بالناس .

فلما دخل الناس فى الصلاة وجد رسول الله يَرْالِيَّهُ من نفسه خفة فقام يتهادى بين رجلين ، ورجلاه تخطـــان فى الارض حتى دخل المسجد ،

<sup>(</sup>۱) الصالب من الحمى الحارة خلاف النافض: الصالب: التي معها حر شديد، وقيل هي التي فيها رعدة وقشهريرة، كما في (قاج العروس).

<sup>(</sup>٢) محرفة فى النسختين ، فصححتها من ( النهاية لآبن الاثير ) حيث قال : النشيب صوت معه توجع وبكاء.

<sup>(</sup>٢) أى سريع البكاء والحراب ، على ما فى ( النهاية فى غريب الحديث والآثر ).

فلما سمع أبو بكر رضى الله عنه حمه ذهب ليتأخر، فأوما إليه رسول الله على أن قم كما أنت. وجاء رسول الله على حتى جلس عن يساد أبى بكر، فكان رسول الله على بالناس قاعداً وأبو بكر قائماً ، يقتدى أبو بكر بسلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والناس يقتدون بصلاة أبى بكر . اخرجاه في الصحيحين .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله على قال لعبدالرحن ابن أبى بكر كتاباً لا يختلف عليه ) فلما ذهب عبدالرحمن ليقوم قال: (أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر). أخرجاه في الصحيحين (١)

(۱) وفى صحيح البخارى: لما حضر رسول الله قال ( انتونى بالموح والدواة أكتب له كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ). قال الاستاذ الشيخ محمد الطاهرين عاشور: من شنشنة المرشدين التهمم بتخطيط نظام لاقو امهم فى الاحوال العسيرة والسكوارث المبيدة فهم الذي سلى الله على وسلم بسكتابة كتاب ليس لقصد التشريع لان الشريعة قد كملت ولانه لوكان لقصد النشريع لما عدل عنه . فلا حرم أن كان الكتاب يتضمن التحذير من شيء سيقيع ، مثل النص على أن أبا بكر هو الذي يلى أمر المسلمين أو النص على كيفية تعيين الحلفاء للامة و قاعدة البيعة ، فإن المخلاف في ذلك جر فتناً . ومن المتعين أن يكون السكتاب مقصوداً لامر غير متعلق بافادة تدكليف و لا بشرع أنف ، ولا ما كان فى أمر يرجع لمل تغييه الامة إلى شيء من شؤون تدبير أمورهم العامة وتحريضهم أو تحذيرهم فى شيء عا سبقت الإشارة إليه في القرآن والسنة .

وأيا ماكان الفرض الذى هم رسول الله بـكتابته ، وأيا ما كان الباعث الذى دعاء إلى ذلك فقد عدل عنه وترك وقال لهم حين أعادوا عليه : ( ما أنا فيه خير بما تدعونني إليه ) .

فإن كان عرمة الأول ناشئاً عن وحى ، يتكون قوله الثانى دالا على أن الله نقله من ذلك العزم إلى ما هو خير للامة ، فيسكون نسخاً للاذن بالسكنابة. وإن

قال سهل بن سعد: كان عند رسول الله ﷺ سبعة دنانير وضعها عند عائشة ، فلما كان في مرضه قال : ( يا عائشة ابعثى بالذهب إلى على ) ثم أغمى عليه ، وشغل عائشة ما به حتى قال ذلك ثلاث مرات ، كل ذلك يغمى عليه ويشغل عائشة ما به ، فبعثت به إلى على فتصدق به .

ثم أمسى رسول الله ﷺ ليلة الاثنين فى حديد الموت فأرسلت عائشة إلى امرأة من الانصار بمصباحها فقالت: انظرى لنا فى مصباحنا من مكتك السمن فان رسول الله ﷺ أمسى فى حديد الموت.

وقال ابن سعد برفعه إلى المطلب بن عبد الله أن رسول الله مَوْمَالِيْهِ قال لعائشة وهي مسندته إلى صدرها : ( يا عائشة ما فعلت تلك الذهبية ؟ ) قالت : هي عندي ، قال : (فأنفقيها) ثم غشى على رسول الله وسيليّه وهو على صدرها فلم أفاق قال : ( هل أنفقت تلك الذهبية يا عائشة ؟ ) قالت : لا . قال فدها بها فوضعها في كفه فعدها فإذا هي سنة فقال : ( ماظن محمد بربه لو أنه لق الله وهذه عنده ) فأنفقها كلها ، ومات من ذلك اليوم .

وجعل الله اختلاف الحاضرين في الأمرسكينة لنفسر سوله عليه الصلاة والسلام للا يبتى له شك في نفع العدول عن ذلك الكتاب ، وإن من أول منافعه إزالا الاختلاف بين الحاضرين في شأنه ، والوجه في تفعنيل العدول عن الكتاب أن الله أوحى في تلك الفترة إلى رسوله بشارة بأن أمته لا تعنل ، وأن ما يعرض لما من النوائب هو سقة الله في الأمم ، وأن تلك العوارض لا تلبث أن تنقشع . وأن كتابه الذي عزم عليه تحف به مصالح وأن تركه يجلب مصالح أكثر من وأن كتابه الذي عزم عليه تحف به مصالح وأن تركه يجلب مصالح أكثر من مصالح كتابته ، . من مقال نشر بمجلة ( الهداية الإسلامية ــ المجلد الثاني عشر سحادى الأولى سنة ١٩٥٩) ، وقد نقلت منه شيئًا يتمم ما هنا في هامش جادى الأولى سنة ١٩٥٩) ، وقد نقلت منه شيئًا يتمم ما هنا في هامش الحد الثاني من تاريخ الإسلام الذهبي ص ٣٨٤) ،

فقال: (مرحباً بابنتی) ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت ، قالت عائشة: استخصك رسول الله وَالله على الله على الله مولاً أقرب من حزن ، فسألتها اليها حديثاً فضحكت ، فقلت مارأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن ، فسألتها عما قال لها ، قالت : ما كنت لأفشى سر رسول الله والله والله والله والله القرآن في كل سألتها ، قالت إنه أسر إلى فقال: (إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة وإنه عارضني به الآن مرتين ، وما أراه إلا قد حضر أجلي ، وإنك عام مرة وأنه عارضني به الآن مرتين ، وما أراه إلا قد حضر أجلي ، وإنك أول أهلي لحوقاً بي ونهم السلف أنالك) فبكيت لذلك، ثم قال: (ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الآمة) أو نساء المؤمنين ؟ قالت فضحكت لذلك .

وذكر ابن الجوزى فى «كتاب المنتظم» بإسناده يرفعه إلى أبى هريرة رضى الله عنه أن جبريل أنى النبى برات في مرضه الذى مات فيه فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول الك: كيف تجدك: قال: (أجدنى وجعاً يا أمين الله) ثم جاءه من الغد فقال له مثل ذلك، ثم جاءه فى اليوم الثالث ومعه ملك الموت فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول الك: كيف تجدك؟ قال: (أجدنى والله يا أمين الله وجعا، من هذا معك؟) قال هذا ملك الموت، وهذا آخر عهدى بالدنيا بعدك، ولا آسى على هالك من ولد آدم بعدك، ولن أهبط الأرض إلى أحد بعدك أبداً.

فوجد النبي ملك سكرة الموت ، وعنده قدح فيه ماء ، فجعل يأخذ من ذاك الماء بيده ويمسح وجهه ويقول : ( اللهم أعنى على سكرة الموت (١) ).

وقال ابن سعد: أنبأنا أنس بن عياض الليثي قال حدثونا عن جعفر بن محمد الصادق قال: لما بق من أجل رسول الله عَيْمَاتُهُ ثَلَاثُ نُولُ عَلَيْهُ جَعْرِيلُ

<sup>(</sup>١) إن الشدة ليست أمارة على سوء ولا ضده ، والسهولة ليست أمارة خير ولا ضده ، على ما فى ( حاشية البيجورى على الشهائل ) .

فقال: يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراماً لك وتفضيلا لك وخاصة بك، يسألك حما هو أعلم به منك يقول: كيف تجدك؟ قال: (أجدني ياجبريل مغموماً وأجدني ياجبريل مكروبا) فلما كان في اليوم الثاني هبط إليه جبريل فقال: يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراماً لك وتفضيلا لك وخاصة بك يسألك عما هو أعلم به منك. فقال: (أجدني ياجبريل مكروبا وأجدني ياجبريل مغموما).

فلماكان فى اليوم الثالث نزل إليه جبريل ونزل معه ملك يقال له إسماعيل يسكن الهواء لم يصعد إلى السماء قطولم يهبط إلى الارض، ومعه سبعون ألف ملك، فسبقهم جبريل فقال: يا أحمد إنالته أرسلنى إليك إكراماً للكو تفضيلا لك وخاصة بك يسألك عما هو أعلم به منك. يقول لك: كيف تجدك؟ قال: (أجدنى يا جبريل مكروبا).

ثم استأذن ملك الموت فقال جبريل: يا أحمد، هذا ملك الموت يستأذن على المدن ولم يستأذن على آدمى بعدك، قال: عليك ولم يستأذن على آدمى بعدك، قال: (اثذن له) فدخل ملك الموت فوقف بين يدى رسول الله بيائية فقال: يارسول الله إن الله أرسلني إليك وأمرني بطاعتك في كل ما تأمرني، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وإن أمرتني أن أتركها تركبها، قال: (وتفعل يا ملك الموت؟) قال: بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني به، قال جبريل: السلام عليك يا رسول الله هذا آخر موطئي الارض، إنما كنت حاجتي من الدنيا.

وتوفى دسول الله ﷺ وجاءت التعزية ، يسمعون الصوت ولا يرون الشخص : السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته ، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ، إن فى الله عز وجل عزاءً من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل ما فات ، فبالله فثقوا

وإياه فارجوا ، فانما المصاب من حرم الثواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

قال أنس بن مالك رضى الله عنه : كانت وصية رسول الله وَيَتَلَالِنَهُ حين حضره الموت : (الصلاة وما ملكت أيمانكم) حتى جعل يتغرغر مهافى صدره ولا يفيض بها لمعانه . قال أنس : لما كان اليوم الذى توفى فيه رسول الله والناس فى صلاة الفجر كشف النبي وَيَلَالِيْهُ ستر الحجرة ينظر إلينا وهو نائم ، كأن وجهه ورقة مصحف (۲) ثم تبسم فضحك ، فهممنا أن نفتن من الفرح برؤية النبي وَيَلِيْنَهُ ، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن

<sup>(</sup>۱) السحر : الرئة ، أى أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذى سحرها منه ، والنحر : أعلى الصحدد ، على ما فى النهاية لابن الأثير وحاشية البيجورى على الشائل المحمدية للترمذى .

<sup>(</sup>٢) تعنى أخاها .

<sup>(</sup>٣) فى حسنه وصفاء بشرته وسطوع جماله الحسى والمعنوى، لأن ورقة المصحف شأنها كذلك، على ما فى (حاشية الشيخ البيجورى على الشائل المحمدية للإمام الترمذى).

النبي مَيِّنَالِيْهِ خارج إلى الصلاة ، فأشار إلينا النبي مَيِّنَالِيْهِ أن (أنمو ا صلاتكم ) وأرخى السقر . و توفى من يومه مِيْلِيَّةٍ .

وكائمت وفاته يوم الإثنين نصف النهار لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيسع الأول سنة إحدى عشرة ، شهيدا .

قال ابن عباس : ولد النبي ﷺ يوم الإثنين ، وقدم المدينة يوم الإثنين، وتوفى يوم الإثنين .

### ( صفة الثياب التي توفى فيها )

روى أحمد عن مملال بن أبى بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساءً ملبدا (ا) وكساءً غليظا، فقالت: قبض رسول الله ﷺ في هذين . أخرجاه في الصحيحين .

قال ابن سعد: لما توفى رسول الله يَشْطِيْكُو بكى الناس، فقام عمر بن الحطاب فى المسجد خطيباً فقال : لا أسمعن أحداً يقول إن محمداً قد مات ، ولكنه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى بن عمران، فلبث عن قومه أربعين ليلة ، والله إنى لأرجو أن تقطع أيدى رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات . وقال عكرمة : ما ذال عمر يتسكلم ويتوعد المنافقين حتى أزيد شدقاه .

وأقبل أبو بكر على فرس له من مسكنه بالسُّنح (٢) حتى نزل ، فدخل

<sup>(</sup>۱) محرفة ومصحفة فى النسختين ، والتصحيح من (الثهاية لابن الآثهر) حيث قال: أى مرقعاً ، وقيــــل الملبد: الذى تمعن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبدة .

 <sup>(</sup>۲) أحدى محال المدينة المنورة ، وهى فى طرف من أطراف المدينة . على
 ما فى ( معجم البلدان لياقوت الحوى ) .

المسجد فلم يكلم الناس، حتى دخل على عائشة رضى الله عنها فتيمم رسول اقه صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة ، فكشف من وجهه ثم أكب عليه فقبله (۱) وبكى، ثم قال : بأبى أنت وأمى طبت حياً وميتا ، والله لا يجمع الله عليك مو تتين : أما المو تة التي كتبت عليك فقد متها . وخرج وهمر يكلم الناس ، فقال : اجلس يا عمر ، فأبى عمر أن يجلس .

فأقبل الناس إليه وتركوا عمر ، فقال أبو بكر : أما بعد فانه من كان يعبد عمداً فان محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت . قال اقه عز وجل : (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين (١) ) قال : والله لسكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بسكر ، فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشراً إلا يتلوها ، فأخبر فى سعيد بن المسيب أن عمر قال : والله ما هو إلا أن سمعت أبا بسكر تملاها . فمن قدرت (١) حتى ماتقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الارض حين سعمته تلاها .

# ( ذكر سنه يوم مات صلى الله عليه وسلم )

قال الترمذي : توفى رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين سنة . أخرجاه فى الصحيحين ، وقد روى خس وستون سنة ، وقد روى ستون سنة (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) فى جبهته تبركاً واقتداء به بيالي حيث قبل عثمان بن مظمون ، فنقبهل الميت سنة ، على ما فى ( المواهب المدنية على الشهائل المحمدية المشيخ الهيجورى رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل همران ، الآية ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) العقر بفتحتين: أن يفجأ الرجل الروع فيدهش فلا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر، وقيل: لا تحمله قوائمه من الحوف، على ما فى ( ذخائر العقبي فى مناقب ذرى القربى للمحب الطبرى ١٩٠ ).

<sup>(</sup>٤) أنظر هامش ص ٤٧٣ .

No.

وقال الطبرى: لما توفى رسول الله عَلَيْنَ دهش الناس وطاشت عقولهم واختلفت أحوالهم فى ذلك، فأما عمر فكان بمن خبل فجعل يقول: إنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران حين غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم. وأما عثمان فأخرس حتى جعل يذهب به ويجاء وهو لا يتكلم، وأقعد على. وأصنى عبد الله بن أنيس، من الصنى وهو المرض.

وبلغ أبا بكر الخبر – وكانبالسشنج(١) – فجاء وعيناه تهملان ، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكى وقال: بأبى أنت وأمى ، طبت حياً وميتا ، وتكلم كلاماً بليغاً سكن به نفوس الناس و ثبت جأشهم ، وكان أثبت القوم دضى الله عنه .

وغسله عليه السلام على والعباس وابناه الفضل وقثم ومولياه أسامة وشقران، وحضرهم أوس بن خولى الأنصارى، وكفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية (١٠ ليس فيها قيص و لا عمامة.

وصلى عليه المسلمون أفذاذا(٣) لم يؤمهم أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها .

ودخل قبره العباس وعلى والفعنل وقثم وشقران، وأطبق عليه تسع لبنات . ودفن فى الموضع الذى توفاه الله تعالى فيه حول فراشه .

وكانوا قد اختلفوا فى غسله فقالوا: والله ما ندرى أنجرد رسول الله عليه ما ندرى أنجرد رسول الله عليه من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألتى الله عز وجل

<sup>(</sup>۱) السنح: منازل بنى الحارث بن الحزرج فى عوالى المدينة ، بينها وبين المسجد النبوى ميل واحد .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى السحول وهو القصار لآنه يسحلها أى يغسلها ، أو إلى سحول قرية ياليمن .

<sup>(</sup>٣) في الظاهرية (أفرادا) وأثبتنا نص الاحدية وعيون الإثر (٢ / ٣٣٩).

عليهم النوم ، وكلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو دغسلوا النبي وعليه ثيابه ، فقاموا إلى دسول الله والقيار فغسلوه وعليه قيصه ، يصبون الماء فوق القميص ويداكونه ، والقميص دون أيديهم ، فأسنده على الى صدره ، والعباس والفضل وقثم بقلبونه معه ، وأسامة وشقران يصبون الماء ، وعلى يغسله بيده .

واختلفوا فى موضع دفئه هل بكون فى مسجده أو مع أصحابه ، فقال أبو بكر : ادفنوه فى الموضع الذى قبض فيه ، فان الله تعالى لم يقبض روحه إلا فى مكان طيب . فعلموا أنه قد صدق .

وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح(١) كخفر أهل مكة . وأبو طلحة زيد ابن سهل يلحد<sup>(١)</sup> كأهل المدينة ، فاختلفوا كيف يصنع بالنبي ﷺ ، فوجه العباس رجلين أحدهما لابي طلحة والآخر لابي عبيدة وقال : اللهم رخر لنبيك فحضر أبو طلحة فلحد له(٣) .

وفرع من جهازه يوم الثلاثاء، وكانت وفاته يوم الإثنين كما ذكرنا .

قال على : لقد سمعنا همهمة ولم نر شخصا ، سمعنا هاتفاً يقول : أدخلوا رحمكم الله فصلوا على نبيكم .

م دفن من وسطالليل ليلة الأربعاء. وكانت مدة شكواه ثلاث عشرة ليلة.

<sup>(1)</sup> الضرح: الشق والحفر فى الارض ، على ما فى النهاية وشرح القاموس السيد الربيدى .

<sup>(</sup>٣) فى كتاب (من نفحات الحرم للاستاذ على الطنطاوى ): القبر الشريف لا يظهر . والقبر الظاهر فى الحجرة الخلفية ، والذى يعلق الناس صورته على أنه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسهو القبر الشريف .

#### ولما دفن عليه السلام قالت فاطمة ابلته رضى الله عنها :

إغبر آفاق السهاء وكورت شمس النهاد وأظلم المصران فالأدمن من بعد النبي كثيبة أسفاً عليه كثيرة الرجفان فليبكه شرق البلاد وغربها ولتبدكه مضر وكل يمانى وليبكه الطود المعظم جوم والبيت ذو الاستاد والاركان باخاتم الرسل المبارك ضومه صلى عليك منزل الفرقان

### ويروى أنها تمثلت بشعر فاطمة بدت الاحجم :

قد كنت لى جبلا ألوذ بظله فتركتني أمشى بأجرد مناحى قد كنت ذات حمية ما عشت لى أمشى البراز وكنت أنت جناحى قاليوم أخضع للذليل وأتتى منه وأدفع ظالمى بالر"اح وإذا دعت قرية شجناً لها ليلا على فنن دعوت صباحى

#### ومما ينسب لعلى أو فاطمة رضي الله عنهما :

ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا(١) صبت على مصائب لو أنها صبت على الآيام عدن لياليا

قال أنس بن مالك رضى الله عنه: لمناكان اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى المدينة أضاء منهاكل شيء ، فلماكان اليوم الذى مات فيه أظلم منهاكل شيء ، وما نفضنا الايدى من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا .

<sup>(</sup>١) الغالية : طيب ، على ما في ( القاموس المحيط ) .

وقد روى عنه عليه السلام أنه قال : (لتعز المسلين في مصابهم المصيبة بي ) وفي حديث عنه : (أنا فرط لأمتي ان يصابوا بمثلي).

وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رثيه :

أدقت ُ فبات ليل لا يزول وليل أخى المصيبة فيه طول ُ وأسعدني البكاء وذاك فيها أصيب للسلمون به قليل لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول وأضحت (١) أرضنا عاعراها (١) تسكاد بنيا جوانبها تميسل فقدنا الوحى والتنزيل فينا يروح به ويندو جبرايل وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل نى كان يجلو الشك عنـا بما يوحى إليه وما يقول ويهدينا فلا نخشى ضلالات علينا والرسول لنـــا دليل أقاطم إن جزعت فذاك عذر وإن لم تجزعي ذاك(4) السهيل فقير أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول

### وقال حسان بن ثابت يبكى رسول الله ﷺ:

ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقمها بكمل الارمد جزماً على المهدى أصبح ثاوياً الاخير من وطيء الحمي لا تبعد

<sup>(</sup>١) فى المختصر ( وكاهت ) عوض ( وأضحت ) .

<sup>(</sup>٢) فى المختصر (أرها) عوض (عراها) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في المختصر ( طلالا ) وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) ف المختصر (فهو ) عوض (ذاك ) وفوقها (ذاك ) .

والله أسمع ما حييت جالك إلا بكيت على النبي محمد

جنى يقيك الترب لهني ليتني غيبت قبلك في بقيع الغرقد أأقيم بعدك في المدينة بينهم يالحف نفسي ليتني لم أولد بأنى وأمى من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهندي فظللت بعد وفاته متلدداً ياليتني أسقيت سم الأسود يا بكر (آمنة ) المبارك ذكره ولدتك محصنة (١) بسعد الاسعد نور أضاء على البرية كلها من يهد للنور المبارك يهتدى صلى الإلـــّة ومن يحف بعرشه والطيبون على النبي محمد

ولو فتحنا باب" الإكثار وسمحنا بايراد ما يستحسن في هذا الباب من الأشمار لخرجنا عما جنحنا إليه من الإيجاز والاختصار، فالأشعار في هذا كثيرة ولأنواع الأسي والأسف مثيرة ، فياله من خطب جل عن الخطوب ومصاب علم دمع العين كيف يصوب ، ورزء غربت له النيرات ولا يعلل شروقها بعد ألغروب ، وحادث هجم هجوم الليل فلا نجاء منه لهارب ولا فرار منه لمطلوب ولا صباح له فيجلو غياهبه الملمة ودياجيه المدلهمة، ولـكل ليل إذا دجي صباح يؤوب :

ومن سر أهل الأدض ثم بكي أسى بكي بعيون سرها وقلوب فإنا فله وإنا إليه راجعونمن نار حنيت علمها الأصالع لا تخبو ولا تخمد ومصيبة تستك منها المسلمع لا يبلي على من الجديدين حزنها المجدد:

وهل عدلت يوماً رزية هالك وزية يوم مات فيــه محمد وما فقد الماضون مشل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد

<sup>(</sup>١) في الظاهرية ( عصبة ) وفي الآحدية ( عصبة ) والمثبت هو من ديوان حسان وسعدة ابن مشام ونهاية الارب لمنوري .

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطاهرين وعشيرته وسلم كثيرا(١).

(١) هذا في آخر النسخة الظاهرية البيبرسية العمومية:

(تم الجوء الأول من عيون التواريخ لابن شاكر )

يتلوه في ( الجزء الثاني ) خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

وكان الفراغ منه فى سلخ شوال المبارك الميمون من شهور سنة ثمان وسبمين وثما ثما ثم ، بالجامع السكبير بقرية مردا ، على يد العبد الفقير الراجى عفو ربه القدير حسن بن على بن عبيد بن أحمد المرداوى المقدسي الحنبلي نزيل صالحية دمشق المحروسة عفا الله عنه .

وفى اخر النسخة الاحدية: (تم الجزء الاول من عيون التواريخ على يد جامعه محمد بن شاكر بن أحمد السكتي . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه والحمد لله رب العالمين (١) ).

وهذا فراغ رأيت أن أملاه بما في كتاب ( الإشارة الى تلخيص سيرة المصطفى و تاريخ من بعده من الحلفا للملامة مغلطاى ): من قال كانت سنه لما توفى عَلِيَّةِ (خسا وستين ) حسب السنة التي ولد فيها والتي قبض فيها . ومن قال (ستين ) أسقط الكسور .

وقال الشاعر المحمدى البوصيرى في الهمزية :

لم نخف بعدك الضلال وفينا وارثو نور هديك العلماء فسلام علميك تقرى من الله(٢) وتبق به لك الباواء وعساء وسلام على ضريحك تخضل به منسه تربة وعساء

(١) فىالحاشية هنا : ( بلغ قراءة ) .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت مدور ، وكذلك الذي يليه ، والمدور هو الذي يشترك شطراه بكلمة واحدة ، يـكون بعضها في الشطر الأول و بعضها في الشطر الآخر . ( ٣٠ -- أول عيون التواريخ )

(ا)قال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف عن عمرو بن يحيى عن خليفة المازنى عن الصحاك بن خليفة قال :

لما توفى رسول الله عَلَيْنَا وصلى أبو بكر الظهر (٢٠) بالناس بلغ المهاجرين أن الأنصار قد أفعدوا سُعد بن عبادة رضى الله عنه و بايعوه بالحلافة، فدخل المهاجرين من ذلك وحشة، وأطاف كل بنى أب برجل منهم، وأبو مكر رضى الله عنه جالس لا يشعر ٢٠).

وسيأتى حديث السقيفة في بيعة أبي بكررضي الله عنه إن شاءالله تعالى(٠).

(١) هذا مبدأ (السفر الثانى ) من نسخة أحمدالثالث ، وفيه البسملة والحمد لله والصلاة على رسول الله ﷺ والدعاء بالتيسير .

(٢) في الاحمدية ( العصر ) و هو و هم . (٢) في المختصر ( لا يستقر ) .

(٤) ما بين المعقفين ساقط من الاحمدية فقط.

(ه) أورد الحافظ المنذرى فى كتابه (كفاية التعبد و تحفة النزهد ) حديثاً متفقاً عليه : روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أنفق زوجين فى سبيل الله تعالى نودى فى الجنة يأعبدالله هذا خير، فن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعى من باب من أهل الصيام دعى من باب المدقة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان . قال (أبو بكر الصديق) : يا رسول الله ماعلى أحد يدعى من تلك الآبواب كلها من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الآبواب كلها من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الآبواب كلها . قال و سول الله (نعم وأرجو أن تسكون منهم) الذى فى البخارى (من أنفق زوجين من شى من الآشياء) . ورسالة المنذرى (كفاية التعبد) طبعت منذ ثلاث و خمسين سنة . وجهل ورسالة المنذرى (كفاية التعبد) طبعت منذ ثلاث و خمسين سنة . وجهل بالاشارة إلى مؤلفات المنذرى المخطوطة و المطبه عة .

# (باب فی ذکر خلافة أبی بـکر الصدیق) وذکر اسمه و نسبه رضی الله عنه(۱)

إسمه عبد الله بن أبى قحافة – واسمه عثمان – بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى (١٢ . ويكنى أبا بكر ، وأمه أم الحير سلمى بنت صخر بن عامر ، قال أبو الحسن بن البراء : ولد أبو بكر بمنى .

وفى تسميته بعتيق ثلاثة أقوال: أحدها أنه نظر إليه رسول الله على فقال: ( هذا عتيق من النار ) قال محمد بن سعد عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: إنى لنى بيتى ورسول الله على في الفناء وبينى وبينهم الستر، إذ أقبل أبو كر رضى الله عنه فقال رسول الله على : ( من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا ).

والثانى : أنه اسم سمته به أمه . قاله مو سى بن طلحة .

والثالث : أنه سمى به لجمال وجهه .

وسماه الذي علي صديقاً . وكان على بن أبي طالب رضى الله هنه محلف بالله أن الله تعالى أزل اسم أبي بكر من السماء (الصديق) (٢) .

<sup>(</sup>١) فى مجلة الازهر مقالات جلميلة عن سيدنا أبى بكر بقلم الاستاذ الغيور على الإسلام الشيخ محمد الصادق عرجون ، عنو انها (حياة رجالات الإسلام ) .

<sup>(</sup>۲) بحتمع نسبه مع نسب رسول الله ﷺ عند مرة بن كعب ، على ما فى ( نهاية الارب للنويرى ١٩ / ٨ ) وغيره .

<sup>(</sup>٣) في ( بحمع الزوائد ١/٩ ٤ ) : رواه العابراني ، ورجاله تقات .

قال: (ليلة أسرى بى قلت لجبريل إن قومى لا يصدقوننى، قال جبريل: يصدقك أبو بكر وهو الصديق).

### (ذكر صفته)

كان أبو بكر رضى الله عنه تحيفك ، أبيض ، حسن القامة ، خفيف العارضين ، معروق الوجه (۱) غائر العينين ، ناتىء الجبهلة ، أجنأ (۲) لا يستمسك إزاره (۲) يسترخى عن حقويه (۱) عارى الأشاجع (۱) يخضب بالحناء والسكتم (۱) .

ركان نقش خاتمه ( نعم القادر الله ) .

### ( ذكر تقدم إسلامه رضى الله عنه )

قال الشعبي قال ابن عباس : أول من صلى أبو بكر ثم تمثل بأبيات حسان بن ثابت :

إذا تذكرتِ شجواً من أخى ثقة ﴿ فَاذَكُرُ أَعَالُكُ أَبًّا بِحَكُرُ بِمَا فَعَلَا

<sup>(</sup>١) يعنى قلميل لحم الوجه .

<sup>(</sup>٣) الازار : هو ما يستر أسفل البدن، على ما فى (تاج العروس للزبيدى) .

<sup>(</sup>٤) الحقو بالفتح ويكسر : الكشح ، الخصر .

<sup>(</sup>٥) هي أصول الإصابع ، على ما في القاموس المحيط.

<sup>(</sup>٦) الكمتم محركة: نبيت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر ، كما في القاموس.

خير البرية أنقاها وأعدلها بعد النبي (١) وأوفاها بما حملا الثاني التالي(١) المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا

### (ذكر أزواجه وأولاده)

تزوج فى الجاهلية امرأتين : إحداهما قتيلة بنت عبد العزى ، فولدت له عبد الله وأسماء ذات النطاقين . والثانية أم رومان بنت عامر ، ولدت له عبد الرحن وعائشة .

وتروج فى الإسلام امرأتين: إحداهما أسماء بلت عميس، فولدت له محداً. وتروجها محداً. وكانت عند جعفر بن أبى طالب قبله، وولدت له محداً. وتروجها بعد أبى بكر على بن أبى طالب فولدت له ولداً اسمه محمد. فكان يقال لها (أم المحمدين) والزوجة الثانية حبيبة بلت خارجة بن زيد، فولدت له أم كلثوم بعد وفاته (٣٠٠ وكان أبو بكر لما هاجر إلى المدينة نول على أبيها خارجة فتزوجها.

<sup>(</sup>١) فى نسخة الممهد ( إلا النبي ) .ومثله فى ( مجمع الزوائد ٢/٩ ) .

<sup>(</sup>۲) فى ديوان حسان يه الثانى الصادق المحمود مشهده يه وما فى النص يوافق ما عند الطهـبرى فى تاريخه وابن عبد البر فى الاستيماب ، والسيوطى فى تاريخ الحلمفاء ، والحب الطبرى فى الرياض النضرة .

<sup>(</sup>٣) أخرج الإمام مالك عن عائشة رحى الله عنها أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال لها: كنت تحلتك جداد عشرين وسقاً ، فلو كنت جددته واحترزته كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هو أخواك أختاك ، فاقسموه على كتاب الله . فقالت : يا أبت إنما هي أسماء ، فن الاخرى ؟ قال : ذو بطن ابنة خارجة ، أراها جارية . وأخرجه ان سعد قال : قد ألق في روعي أنها جارية فاستوصى ما خيراً ، فولدت (أم كانموم) .

فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه وقال : (صدقت يا حسان هو كما قلمت ) .

عن زيد بن أسلم عن أبيـه قال سمعت عمر بن الخطـاب رضى الله عنه يقول :أمر فارسول الله ﷺ أن نتصدق، ووافق ذلك مالاً عندى فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً (١) ، قال فجئت بنصف مالى . فقال لم رسول الله عنده ، فقال له ( ما أبقيت لا هلك ؟ ) قلت له : مثله ، وأنى أبو بكر بكل ما عنده ، فقال له رسول الله ﷺ ( ما أبقيت لا هلك ) ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله، فقلت : لا أسبقه (١) إلى شيء أبداً .

وفى أفراد البخارى من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبي عليه الله والله عنه أن النبي عليه الله عنه أن النبي عليه قال أمر جرى بين أبى بكر وعمر: (إن الله بعثى إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدق ، وواسانى بماله ونفسه ، فهل أنتم تاركون لى صاحبي ) ـ مرتين .

ومن أعظم فمنائل أبى بسكر فنواه (٣) في حضرة رسول الله عِلَيْكِلَةٍ : عن أبى قتادة قال : خرجنا مع رسول الله عِلَيْكِلَةٍ عام حنين ، فلما التقينا كانت المسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين علا رجلاً من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه وضربته بالسيف على حبل عاتقه ، فأقبل إلى فضمنى

<sup>(</sup>١) ( إن ) هذا نافية ، يمني ما سبقته .

<sup>(</sup>۲) فى الأحمدية وغيرها (أسابقك) عوض (أسبقه) والتصحيح من (جامع الأصول ١/ ١٩٥ من طبعة دمشق). وعزا الحديث إلى الإمامين: أنى داود والترمذى . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المصورة تشبه أن تكون (مثوله) ولمل المؤلف يقصد (امتثاله) وقد تكون (فتراه) كما وفقى المتثاله) وقد تكون (فتراه) كما وفقى الله لتحقيقه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخارى فى إغزوة حنين.

فضحك دسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه وقال : (صدقت يا حسان هو كما قلت ) .

عن زيد بن أسلم عن أبيـ ه قال سمعت عمر بن الحفط اب رضى الله عنه بقول :أمر نارسول الله على أن نتصدق، ووافق ذلك مالاً عندى فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً (١) ، قال فجئت بنصف مالى . فقال لى رسول الله على قلت له : مثله ، وأنى أبو بكر بكل ما عنده ، فقال له رسول الله على (ما أبقيت لا هلك ؟) قلت له : مثله ، وأنى أبقيت لهم الله ورسوله، فقلت : رسول الله على شيء أبداً .

وفى أفراد البخارى من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَمُولُولُولُولُولُولُولُو

ومن أعظم فضائل أبى بسكر فنواه (٣) في حضرة رسول الله وَيَتَطَلِينَةٍ : عن أبى قتادة قال : خرجنا مع رسول الله وَيَتَطَلِّقُهُ عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين علا رجلاً من للمسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه وضربته بالسيف على حبل عاتقه ، فأقبل إلى فضمني

<sup>(</sup>١) ( إن ) هذا نافية ، يعني ما سبقته .

<sup>(</sup>۲) فى الاحمدية وغيرها (أسابقك) عوض (أسبقه) والتصحيح مر. (جامع الاصول ۱/۸) من طبعة دمشق). وعزا الحديث إلى الإمامين: أبى داود والترمذى. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المصورة تشبه أن تكون ( مثوله ) ولمل المؤلف يقصد ( امتثاله ) وقد تسكون ( فتواه ) كما وفقنى الله لتحقيقه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخارى فى إغزوة حنين.

ضمة وجدت منهاريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله .

ثم إن الناس رجموا وجلس رسول الله عَيَّالِيَّةٍ فقال: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه (۱) فقمت فقلت: من يشهد لى ؟ ثم جلست، ثم قمت الثانية فقال رجـــل من الانصار: صدق يا رسول الله، وسلبه عندى فأرضه عنى.

فقال أبو بكر الصديق: لا ها الله إذاً ، لا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله علميه وسلم: (صدق فأعطه).

وعن سهل بن سعد قال: كان قتال فى بنى عمرو بن عوف فبلغ النبى ما الله فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم فقال: (يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آب فر أبا بحر فليصل بالناس) فلما حضرت صلاة العصر أقام بلال الصلاة، ثم أمر أبا بكر فتقدم بهم. وجاء رسول الله ويتلاقيه وقد دخل أبو بسكر فى الصلاة، فلما رأوه صفحوا (٢) فجاء فشق الناس حتى قام خلف أبى بكر، وكان أبو بكر فلما رأوه صفحوا فى الصلاة لم يلتفت، فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت فرأى النبي والله على الله فأوما إليه رسول الله والله على أن أمضه، فقام أبو بكر كمينته فحمد الله على ذلك ثم مشى القهقرى فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاس.

<sup>(</sup>١) السلم: هو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه عما يكون علميه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها . على ما في ( النهاية لامن الأثير ) .

<sup>(</sup>٢) أى صفقواً ، على ما فى القاموس المحيط .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقفين سأقط من الاحمدية وغير موجود في المختصر .

فلما قضى الصلحة قال: (يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت)؟ فقال أبو بكر: لم يكن لابن أبى قحافة أن يؤم رسول الله على .

وقال رسول الله ﷺ ( إذا نابكم في صلانكم شيء فليسبح الرجال فإن التصفيح(١) للنساء ) أخرجاه في الصحيحين .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنت عند الذي يَرِّكِيَّ وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خلها فى صدره بخلال (٢) ، فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد مالى أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها فى صدره بخلال ؟ فقال: (يا جبريل أنفق على ماله قبل الفتح) قال: فإن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك: قل له أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط، فقال رسول الله ويقول لك: أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط ؟ أداض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط ؟) فقال أبو بكر رضى الله عنه أأسخط أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخط ؟) فقال أبو بكر رضى الله عنه أأسخط على ربى عز وجل ، أنا عن ربى راض ،

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : كان أبو بكر معروفاً بالتجارة ، فلقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أربعون الف ألف درهم ، فكان يمتق

<sup>(</sup>١) التصفيح والتصفيق واحد ، كما في ( النهاية .

<sup>(</sup>۲) أى جمع بين طرفيها مخلال من عود أو حديد، والمكلمة في الاحدية مصحفة، والتصحيح من ( النهاية لابن الاثير ) و (نهاية الارب للنويري 17/19).

<sup>(</sup>٣) عزاه الحافظ السيوطى إلى ان شاهين فى السنة والبغوى فى تفسيره وابن عساكر وقال : غريب ، وسنده ضعيف جدا . على ما فى (تاريخ الحلماء للحافظ السيوطى ) .

منها ويقوى المسلمين، حتى قدم المدينة بخمسة آلاف درهم، ثم كان يفعل فنها ماكان يفعل مكة (١٠) .

قال علماء السير: لم يفته مشهد (۱) مع رسول الله عَيَّالِيَّةِ ، ودفع إليه رسول الله عَيَّالِيَّةِ ، ودفع إليه رسول الله عَيَّالِيَّةِ رايته العظمى يوم تبوك ، واشترى بلالا وأعتقه .

وهو أول مع جمع القرآن(٢) وأسلم على يده من العشرة خمسة : عثمان

(١) قال الصوفى العارف بالله العلامة الشبيخ محمد الحفنى: أبو بكر رضى الله عنه قد أجمع أهل السنة على أنه أفضل الناس بعد الانبياء والمرسلين. (الثمرة البهية فى الصحابة البدرية ص ١٦).

(٢) روى الإمام مسلمأن رسول الله عليه قاللا بي بكر وعمر : (ما ترون في هؤلاءً الأسرى) \_ أسرى بدر \_ فقال أبو بكر: هم بنوالعم والعشيرة ، أرى أن تأخذ منهم فدية ، فتـكون لنا قوة على الـكفار ، فمسى الله أن يهدمهم للاسلام ، وقال عمر : لا والله يارسولالله ما أرىالذى رأى أبو بكر ، ولكني أرى أن تمكننا فتضرب أعناقهم فإن هؤلاء أثمة الكفر وصناديدها ، فهوى رسول الله ما قال أبو بكر . قال الاستاذ الشبيخ صادق ابراهيم عرجون :كل من المذهبين ضرورة اجتماعية لا غنى للانسانية عنه في أي عصر من عصورها ، فهي تتطلب الرحمة لتَـكُونُ وسيلة لما إلى الخيرِ ، وهي تتطلب القسوة لتُـكُونُ وجهاً في تأديبها .. وبعد فما أعظم بركة الصديق في أسرى بدر ، فقد تكشف الغيب عن سروأي الصديق ، وأسلم كثير من الاسرى بعد ذلك وكانت لهم قدم صدق في نصرة الدعوة الإسلامية وأخرج الله من ظهورهم من كانوا أعلام الهداية في الارض. وقال الاستاذ الصادق عرجون أيضاً: أسلوب الآية السكريمة ( ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض ) الذي يتذوقه بمن كانت له ملسكة البلاغة لا يشعر بأنها جاءت عتابا على ما بدا من الرأى في شأن الاسرى ، بل الذي تنادي به الآية أنها كانت عتابًا على المسارعة إلى الغنائم وكسر المعركة قبل كسر قناة الشرك ، وهو المراد بالأمخان في الآية ، فهذا عاب لاصحابالني عالية.

(٣) كا ورد فى صحيح البخارى ، وملخصه : أن سيدنا أبا بكر دعا سيدنا زيد بن ثابت فقال له : إن عمر اتانى فقال : إن القتل قد استحر يوم البمامة \_\_\_\_

ابن عفان وطلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. وما شرب مسكراً لا في جاهلية ولا في إسلام.

#### ( ذ کر ورعه )

عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : كان لأبي بكر رضى الله عنه مملوك يغل عليه ، فأقاه فى ليلة بظمام ، فتناول منه لقمة ، فقال له المملوك : مالك

= بقراء القرآن ، وإنى أخشى إن استحرالقتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من لقرآن ، وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن ، فقلت لعمر : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله على الله عدا والله خير ، فلم يزل عمر براجعني حي شرح الله صدرى لذلك ، قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله على أن فتتبع القرآن فاجمعه . فتتبعت القرآن أجمعه من العسسب واللخاف وصدور الرجال . فكانت الصحف عند أبى بكر ثم عند عمر ، ثم عند عمر ، رضى الله عنهم .

وقال الاستاذ محمد زاهد السكوثرى؛ كان (جمع زيد من ثابت) تحت إشراف جمهرة القراء من الصحابة، وجروا على طريقة السكتابة من هين ما كتب بين يدى الرسول ما ين بأن هذا هو يدى الرسول ما ين بأن هذا هو السكتوب بعينه بمحضر الذي ما ين مبالغة في المحافظة على رسم القرآن المتبع عند كنابته أمام الذي ما ين بمحضر الصحابة، ولم يكن الراد بالاشهاد الاشهاد على نقس النظم السكريم ألبتة ، فإن الصحابة الذين كانوا محفظونه كانوا في عليه من المكثرة، وحديث خريمة ينادى بأن الاشهاد إلى كان على القطع غاية من السكثرة، وحديث خريمة ينادى بأن الاشهاد إلى كان على القطع المسكرة بة .

وتردد الصديق رضى الله عنه بادى، بدء إنما كان بملاحظة أن ذلك ربما يكون سبباً للتواكل في حفظه والتكاسل في استظهاره، لا باعتبار التحرج في الكنابة. ووقع الاختيار على زيد بن ثابت لانه كان أكثر كتاب الوحى ملازمة للنبي يتاليم ، على شبابه وقوته وجودة خطه . على ما في كتاب (مقالات السكوثرى مراحة القاهرة ) .

كنت تسألنى كل ليلة ولم تسألنى الليلة ؟ قال حملنى على ذلك الجوع ، من أين جثت بهذا ؟ قال : مررت بقوم من الجاهلية فرقيت لهم فوعدونى ، فلما كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعطونى هذا الطعام .

فقال: أف لك كدت تهلكنى. فأدخل يده فى حلقه (۱) فجعل يتقيأ وجعل لا يخرج الإبالماء فدعا بعس (۲) من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها. فقيل له رحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة ؟ فقال: لو لم تخرج إلا مع نفسى لأخرجتها ، سمعت رسول الله يَلِيَّةِ يقول (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) فخشيت أن ينبت شيء من جسدى من هذه اللقمة .

### (ذكر خوفه وزهده)

قال إراهيم النخمى: كان أبو بكر يسمى الأواه (٣) لرأفته ورحمته . قال محمد بن سعد: حدثنا محمد الثقني عن كثير عن أبي شريحة قال : سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر: ألا إن أبا بكر أواه منيب القلب . وقال قيس بن سعد: رأيت أبا بكر آخذاً بطرف لسانه وهو يقول: هذا أوردنى الموارد . وقال الحسن قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : يا ليتنى كنت شجرة تعضد (١) شم تؤكل

<sup>(</sup>١) في المختصر ( في فيه ) .

<sup>(</sup>٢) فى (فقه اللغة للثمالي) : الغمر هوالذى لا يبلغ الرى ، ثيم القعب : يروى الرجل الواحد ، ثم القدح : يروى الاثنين والثلاثة ، ثم العس : يعب فيه العدة .

<sup>(</sup>٢) الأواه ؛ المتأوه المتضرع ، وقيل هو المكثير البكاء ، وقيل المكثير الدعاء ، على ما في ( النهاية لابن الاثير ) .

<sup>(</sup>٤) أى تقطع ، على ما ني ( النهاية ) .

### ( ذكر فضله على جميع الصحابة ) رضي الله عنه

عن محمد بن الحنفية قال : قلت لأبي (١) : أى الناس أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال أبو بكر . قلت ثم من ؟ قال عمر ، وخشيت أن أقول : ثم من ؟ فيقول : عثمان ، فقلت : ثم أنت ، فقال : ما أنا إلا رجل من المسلمين (٢)

وروى الحسن البصرى رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : وددت أنى في الجنة حيث أرى أبا بكر .

### (ذكر بيعة أبى بكر رضى الله عنه)

ذكر الواقدى عن أشياخه أن أبا بكر رضى الله عنه بويع يوم قبض رسول الله على الله عنه بنى ساعدة . عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال عمر بن الحفظاب رضى الله عنه : كان من خبرنا حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا فى بيت فاطمة بنت رسول الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا فى بيت فاطمة بنت رسول الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا فى بيت فاطمة بنت رسول الله عربية .

وتخلف عنا الانصار بأجمعهم فى سقيفة بنى ساعدة (٣) ، واجتمع المهاجرون إلى أبى بكر رضى الله عنه فقلت له : يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الانصار ، فانطلقنا نؤمهم حتى الهينا رجلان صالحان ، فذكرا لنا الذى صنع القوم ، وقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريد إخواننا هؤلاء

<sup>(</sup>١) بعنى الإمام عليها كدم الله وجهه .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام البخارى في ( باب فضل أبي بكر ...) .

<sup>(</sup>٣) مى بالقرب من دار سعد بن عبادة زعيم الانصار . وهى ظلة كانوا يجلسون تجتها والسقيفة كل بناء سقف ، فيه صفة أو شبه صفة ، مما يكون بارزاً . أنظر ( معجم البلدان لياقوت الجوى ) .

من الانصار ، فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم ، واقصوا أمركم · فقلنا : والله لنأتينهم .

فانطلقنا حتى جئناهم فى سقيفة بنى ساعدة ، فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل ، فقلت من هذا ؟ قالوا سعد بن عبادة ، فقلت ماله ؟ قالوا : وجع ، فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله وقال : أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام ، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا ، وقد دفت (" إلينا دافة من قومكم ، فإذا هم يريدون أن يفصبونا الأمر .

فلما سكت أردت أن أتسكلم، وكنت قد زورت (٢) فى نفسى مقالة أعبتنى، أردت أن أقولها بين يدى أبى بكر فقال أبوبكر: مهالا، على رسلك: فكرهت أن أغضبه والله ماترك من كلمة أعجبتنى فى تزويرى إلاقالها فى بديهنسه وأفضل.

فقال أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله، وما يعرف العرب هذا الأمر إلا لهـ ذا الحى من قريش ، هم أوسط العرب نسبا ودارا ، وقد رضيت لسكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم ، وأخذ بيدى وبيد أبي عبيدة بن الجراح ، فلم أكره بما قال غيرها ، وكانوالله أن أفدم فتضرب عنق لا يقر بنى ذلك إلى أثم أحب إلى أن أنام على قوم فيهم أبو بـكر .

فقال قائل من الأنصار : أنا جاحيديلها الحكك ٢٠) وعديقها

<sup>(</sup>۱) من الدفيف ، يعنى الدبيب ، تقول . دفت علمينا من بنى فلان دافة أى جماعة ، على ما فى ( الرياض النضرة للمحب الطبرى ) .

<sup>(</sup>۲) أى هيأت وأصلحت والتزوير : إصلاح الشيء، وكل إصلاح من خير أو شر فهو تزوير ٠٠ والإنسان يزور كلاما وهو أن يقومه وينقنه قبل أن يتكام به، على ما في ( تاج العروس للزبيدي رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٣) أى أنا بمن يستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجربي بالاحتكاك بالجذل. والجدد : هو العود الذي ينصب للابل الجربي لنحتك به ، على ما في ( النهاية لان الاثهر ) .

المرجب (۱) مناأمير ومنكم أمير ، وكثر اللفط وارتفعت الآصوات حتى خشيت الاختلاف فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايع الانصار .

وقال إبراهيم التيمى: لما قبض دسول الله ﷺ أتى عمر إلى أبي عبيدة ابن الجراح فقال: ابسطيدك أبايعك فإنك أمين هذه الأمة على لسان محمد عليه فقال أبو عبيدة لعمر: ما دأيت لك فهة (١) منذ أسلمت: أتبايعنى و فيدكم الصديق و ثانى اثنين.

قال على رضى الله عنه : لما قبض رسول الله على نظرنا فى أمرنا فوجدنا النبي على قد قدم أبا بكر فى الصلاة ، فرضينا لدنيانا ما رضى رسول الله على الدينا فقدمنا أبا بكر (٣) .

وقيل إن أبا عبيدة بن الجراح أتى إلى الانصار فقال : يا معشر الانصار إنكم أول من نصر ، فلا تكونوا أول من بدل وغير .

فقام بشير بن سعد – أبو النعان بن بشير – فقال : يا معشر الأفصار إنا والله وإن كنا أولى فضيلة فى جهاد المشركين وسابقة فى الدين ما أردنا به إلا رضا دبنا وطاعة نبينا والكدح لأفضينا ، فما ينبغى أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغى به الدنيا ، ألا إن محمداً من قريش وقومه أولى به ، وايم الله لا يرانى الله أنازعهم هذا الآمر ، فاتقوا الله ولا تخالفوهم .

<sup>(,)</sup> أى إن لى عشيرة تعضدتى وتمنعنى وترفدتى . والعذيق تصغير عذق \_\_\_\_ بالفشح \_\_\_ وهى النخلة . والترجيب هذا : إرفاد النخلة من جانب ببناء من حجارة أو خشب ليمنعها من السقوط لطولها وكثرة حلها ، على ما فى تاج المصروس والنهاية . (٢) أراد السقطة والجهلة ، من العي . على ما فى (النهاية ).

<sup>(</sup>۲) فى ( ثهاية الارب ۷ / ۲۱٪ )؛ الصبحيح أن علميا رضى الله عنه بايع بيمة رضا ، باطنه فيها كظاهره . والدليل على ذلك أنه وطىء من السبى الذى سبى فى خلافة أبى بكر ، واستولد منه محمد بن الحنفية .

فقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيدة فأيهم شئتم فبا يعوا، فقالا: والله ما نتولى هذا الأمر عليك، وأنت أفضل المهاجرين وخليفة رسول الله عليه في الصلاة، وهي أفضل دين المسلمين، أبسط يدك نبا يعك، فلما ذهبا يبا يعانه سبقهما بشير بن سعد فبا يعه، فناداه الحباب بن المنذر يا بشير عقتك عقاق، أنفست (١) على ابن عمك سعد بن عبادة. قال لا والله ولمكنى كرهت أن أنازع القوم حقهم.

وأقبل الناس يبايعون أبا بكر من كل جانب، وتحول سعد بن عبادة إلى داره، فأرسل إليه ليبايع فقال: لا والله حتى أرميكم بما فى كنانتى وأضرب بسينى وأخضب بسنان(٢) رمحى. فقال عمر لا ندعه حتى يبايع، فقال بشير: إنه قد لج وليس بمبايعكم أو يقتل، وليس بمقتول حتى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته، فإن تركتموه فليس تركه بضاركم إنما هو واحد(٣)،

وسعد هو الصحابي الذي لم يبايع لأبي بكر رضي الله عنهما ، فلا بد من تأول فعله بما يليق بصحابي جليل : ولعله لما رأى الانصار قد أعدته للخلافة يوم السقيفة، ثم رأى إجماع الصحابة على أبي بكر وانصرافهم عن بيعته استوحش نفسه بين الناس ركان سعد رجلا عزيز النفس، فخرج من المدينة ولم يرجم إليها حتى مات. ولم ينقل عنه طعن في بيعة الصديق ولا نواء مخروج ، فتخلفه عن البيعة لايقتضى رفضه لها ولا خالفته فيها . على ما في (نقد على لكتاب الإسلام وأصول الحد كم للا تاذ الشبيخ محمد الطاعر بن عاشور عليه رحمة الله ) .

<sup>(</sup>۱) فى الاحمدية (عتقتك عقاق أنفسك) وفى غيرها (عتقك عقاق أنفست) والتصحيح من (تاريخ الطبرى ٣ / ٢٢١) بتحقيق الاستاذ محمد أبى الفضل إمراهيم.

<sup>(</sup>٢) فى الأحمدية ( بستار ) رهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) أورد هذه القصة الحافظ الذهبي في (سير النبلاء ٢ / ٢٠٠ ) وقال إسنادها كما ترى

فقبل أبو بكر وصية بشير وكف عن سعد ، فكان سعد لا يصلى بصلاتهم فلم يزل كذلك حتى توفى أبو بكر وولى عمر ، فلم يلبث إلا يسيراً حتى خرج مجاهداً إلى الشام ، فمات بحوران فى أول خلافة عمر ، ولم يبايع أحدا وقيل إنه بايع(١).

وقال عطاء بن السائب: لما استخلف أبو بكر رضى الله عنه أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر فها، فلقيه عمر وأبو عبيدة رضى الله عنهما فقالا: أين تريد يا (خليفة رسول الله؟) قال: السوق، قالا تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فن أين أطعم عيالى؟ قالا: انطلق حتى نفرض لك شيئاً، فانطلق معهما إلى المسجد والصحابة رضى الله عنهم قد اجتمعوا فقالا: افرضوا لخليفة رسول الله عنيا ما يغنيه، قالوا نعم: داه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما، وظهره(٢) إذا سافر، ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف.

فقال أبو بكر رضيت ، وقيل إنهم فرضوا له فى السنة ألني درهم ، فقال زيدونى فإن لى عيالا وقد شغلتمونى عن التجارة . فزادوه خسمائة .

قال وكان يحلب للحى أغنامهم ، فلما بويع قالت جارية من الحى : الآن لا يحلب لنا منائح دارنا ، فسمعها فقال : بلى لاحلبنها لسكم ، وإنى لارجو أن لا يغيرنى ما دخلت فيه عن خاق كنت فيه ، فكان يحلب لهم رضى الله عنه (٣) .

<sup>(</sup>١)فى (نهاية الارب النويرى ١٩ / ٣٨ ): عن الضحاك من خليفة أن سعد ان عبادة بايع .

<sup>(</sup>٧) الظهر: الإبل الى عمل علمها.

<sup>(</sup>٣) لم أحد مكانا لـكلمة بجب تدوينها ، فوضعتها هنا : يدعى بعضهم أن سيدنا الصديق لم يعرف بكثرة الرواية عن النبي متالية . والحقيقة هى ما ورد فى (تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي ٣ / ٩٥٦ ) وهذا نصه :

= ( الحافظ البارع الحسين بن محمد بن أحمد الماسر جسى الشيسا بورى ، كان و مسند أبى بكر ، بخطه فى بصعة عشر جزءاً بعلله وشواهده ، فكتبه النساخ فى نيف وستين جزءاً ) .

والحافظ الماسرجسى هذا هو صاحب (المسند الأكبر) وهو الذي جمع حديث الزهرى جمعاً لم يسبقه إليه أحد ، قال الحاكم: هو سفينة عصره في كثرة السكناية، ارتحل إلى العراق في سنة إحدى وعشرين لسباع الحديث، وأكثر المتام عصر لسباع الحديث ، وسمع الحديث عمراسان والشام ، وتوفى سنة خمس وستين والاتمائة . اه .

وكان سيدنا الصديق رجلا نسابة، من أعلم الناس بأنساب الحرب، فلا غرو أن يكون من حفاظ الحديث النبوى وطبع بدمشق (مسند أبى بكر الصديق للحافظ القاضى أبى بكر الاموى المروزى) وفي دار الكتب الظاهرية الجزء الثانى من (مسند أبى بكر الصديق للحافظ يحيي بن صاعد ).

قال مصطفی صادق الرافعی فی کتاب ( إعجاز القرآن ): إن أما بکر (رضی الله عنه ) قال للنبی صلی الله علیه وسلم مرة : لقد طفت فی العرب وسمعت فصحاء هم ، فدا سمعت أفصح منك : فمن أدبك ( أي علمك ) ؟ قال : أدبني ربي فأحسن تأديبي .

وهذا حسير متظاهر ، وهيهات أن يكون فى العرب فصيح تعرفه فصاحته ولا يكون قد سمعه أبو بسكر متكلها أو خطيها أو منشداً فى سوق أو موسم أو حفل ، فإنه فى علم العرب وأنسابها وأخبارها ولغاتها وآثارها موالغاية التى ينتهى إليها ويوقف عندها حتى لا يعدل به عدل ، وحسبك أن أنسب العرب فى صدر الإسلام - وهو جبير بن مطعم - إنما عنه أخذ ومنه تعلم ، وإذا قالوا فى المبالغة : أنسب من أبى به حكر ، فقد قالوا : أنسب الناس ،

### ( ذكر الحوادث التي كانت في أيامه )

وأشار عليه عمر أن يفتر عن قتالهم ، فقال : والله لو منعوني عقالا(١) كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها .

فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله على أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلسه إلا الله وأن محداً رسول الله فمن قالها عصم منى ماله ودمه إلا بحقها وحسامهم على الله ) فقال أبو بكر رضى الله عنه : والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال وقد قال ( إلا بحقها ) قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبى بكر القتال فمرفت أنه الحق .

فخرج أبو بكر رضى الله عنه فى المهاجرين والأنصار حتى بلغ نقما حذاء أبعد ، وهربت الأعراب بذراريهم ، فكلم الناس أبا بكر رضى الله عنه وقالوا: ارجع إلى المدينة وإلى الدرية والنساء ، وأمر رجلا على الجيش ،

ولم يزالوا به حتى رجع وأمر خالد بن الوليد المخزومي(٢) رضي الله عد،

<sup>(1)</sup> أراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة . لأن على صاحبه التسليم . وإيما يقع القبض بالرباط ، وقبل أواد ما يساوي عقالا من حقوق الصدقة . وقبل أراد بالعقال صدقة العام . وفي أكثر الروايات (لو منعوفي عناقا ــ الآمي من أولاد المعن ــ وفي أخرى جديا) ، على ما في النها ية لابن الآمير ، وفي الضمير الذي في النص ما يؤيد هذه الرواية .

<sup>(</sup>٢) ( المخزوم ) ساقطة من نسخة المعهد .

وقال: إذا أسلموا وأعطوا الصدقة فن شاء منسكم فليرجع . ورجع أبو بكر رضى الله عنه إلى المدينة .

قال الزهرى: فسار خالد فقاتل طليحة بن خويلد، وكان قد ادعى النبوة وتابعه عينة بن حصن (١) الفرارى و جماعة، وكان طليحة شديد البأس فى القتال فتتل عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم، وانهزم أصحاب طليحة وهرب طليحة، وأسر عيينة وقرة بن هبيرة القشيرى، فبعث مهما خالد إلى أبى بكر رضى الله عنه.

وسار خالد إلى البطاح(٢) ، وعليها مالك بن نويرة ، فلم يجد هناك أحدا ، ووجد مالـكا قد فرقهم فى أموالهم ونهاهم عن الاجتماع .

وكان فيما أوصاهم به أبو بسكر رضى الله عنه : (إذا نزلتم فأذنوا وأقبموا، فإن أذن القوم وأقاموا فكفوا عنهم، وإن لم يفعلوا فلاشى. إلا الإغارة، ثم اقتلوهم كل قتلة إلا حرقاً فما سواه، وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فساتلوهم، فإن هم أقروا بالزكاة قبلتم منهم، وإلا فلاشى، إلا الإغارة).

جامت الحيل إلى خالد بمالك بن نوبرة فى نفر من بنى تعلبة بن بربوع ، فاختلف أصحاب خالد فيهم : فشهد أبو قتادة الانصارى عند خالد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا ، وقال بعض الناس : لم نسمع منهم أذانا ولا رأيناهم صلوا .

فراجع مالك خالداً في كلام قال فيه ما لك : قد قال صاحبكم \_ يمني

<sup>(</sup>١) في الاحمدية ( حفص )ر دو تحريف .

<sup>(</sup>٢) بالضم ، ويقال بكسر الباء أيضاً . وهى أرض فى بلاد بنى تميم على ما فى (٢) معجم ما استججم للبكرى ) .

رسول الله عَلَيْنَا مَ فَقَالَ خَالَد : يا عدو الله وما تعده لك صاحبا ؟ ا فعنرب عنقه وقتل أصحا به (۱) .

### (قصة أهل اليمامة)

ولما فرغ خالد من البطاح رجع إلى المدينة فأمره بالخروج إلى العمامة (٢) لقتال مسيلمة الكذاب، ووجهمعه المهاجرين والأنصار . وكان ثمامة بن أثال قد كتب إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه يخبره أن أمر مسيلمة قد استعلى فبعث أبو بكر عكرمة بن أبى جهل وأتبعه شرحبيل بن حسنة وقال : الحق بعكرمة ، فاجتمعا على قتال مسيلمة ، فعاجلهم مسيلمة فاقتتلوا ، فأصيب جماعة من المسلمين .

فبعث أبو بكر إلى عكرمة بن أبي جهل فصرفه إلى وجه آخر .

ولما قدم خالد أمره أبو بكر بالمسير إلى مسيلمة، فمضى حتى لزل منزلا من الىهامة فعسكر به فخرج إليه مسيلمة، وكان عدد بنى حنيفة أربعين ألفا .

<sup>(</sup>١) تعتلف الروايات في مقتل ما الله اختلافاً تقباعد أطرافه فلا تتقارب، وأشد ما في هذه الروايات المتضاربة إقحام أسماء جماعة من سادة الصحابة رضوان الله عليهم وحسب القارىء أن يسمع اسم الفاروق وأبي قادة وعبد الله بن همر حتى يندفع إلى الإيمان بما سمع ، فقد يكون قريبة القبول: لأن الأسماء إمعانا في ستر الحقيقة ، والرواية الأخيرة قد تكون قريبة القبول: لأن قول ما لك وقد قال صاحبكم ، لا تخرج من صدر سليم الإيمان ، ، بل هي فلتة من فلتات الكفر البواح ، على ما في (كتاب خالد بن الوليد للاستاذ الشيخ صادق عرجون) .

<sup>(</sup>٧) اليمامة : هي معدودة من نجد ، وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام . وفي الهوامش المقبلة تفصيل عنها .

وقدم مسيلمة أمامه الرجال بن عنفوة (١٠) ، وكان الرجال قد قدم على رسول الله ﷺ وأسلم وقرأ سورة البقرة .

فلما رجع إلى مسيلمة شهد له في جماعة من بنى حنيفة أنه سمع رسول الله مَرْكَيْنَ الْأَمْرُ وَالنَّبُوةُ .

وكان قوله أشد على أهل اليمامة من فتنة مسيلة . قال أبو هريرة رضى الله عنه : جلست فى رهط عند رسول الله ﷺ فقال رسول الله عليه : ( إن في حمل ضرسه فى النسار مثل أحد ) فهاك القوم وبقيت أنا والرجال ، فيكنت متخوفاً لها حتى خرج الرجال مع مسيلمة فشهد له بالنبوة .

قال واقنتل الناس قتالا شديدا فقتـــل الرجال ، قتله زيد بن الخطاب وأصيب من المسلمين ألف وما تتا رجل ، منهم ثابت بن قيس بن شماس وزيد الخطاب أخو عمر .

وقتل الله عز وجل مسيلمة ، اشترك فى قتله رجلان : رجل من الأنصار و وحشى مولى جبير بن مطعم، وكان و حشى يقول : قتلت خيرالناس وشر الناس . يعنى حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه ومسيلمة الكذاب .

قال علماء السير : قتل من المسلمين يوم اليمامة أكثر من ألف ، وقتل من المشركين نحو عشرين ألفاً .

وحج بالناس فى هذه السنة حمر بن الخطاب ، وقيل عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( الرحمال بن عنفرة ) وهو خطأ .

### ( ذكر من توفى فى هذه السنة ) من الاعيان

فيها توفى ( ثابت بن أقرم ) بن ثعلبة بن عدى، شهدبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وخرج مع خالد بن الوليد إلى أهل الردة فبعثه مع عكاشة بن محصن طليعة فقتلا رضى الله عنهما .

وفيها توفى (ثابت بن قيس) بن شماس بن مالك (١) ، شهد أحدا والخندق والمشاهد بعدها مع رسول الله عَلَيْكُ ، وكان خطيباً جهير الصوت ، جاء يوم الهمامة وقد تحنط وابمس ثوبين أبيضين فكفن فهما وقد انهزم القوم فقال : المهم إنى أبراً إليك بما جاء به هؤلاء المشركون وأعتذر إليك بما صنع هؤلاء ، ثم قال بثسها عودتم أقرانكم ، ثم حمل وقاتل حتى قتل (١) .

#### ( زيد بن الخطاب )

وفيها قتل (زيد بن الخطاب) أخو عمر، كان أسن من عمر وأسلم قبل عمر . شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله متالجة وكان حامل راية المسلمين يوم اليمامة، فانسكشف المسلمون حتى غلبت بنو حنيفة على الرجال، فصاح زيد بأهلى صوته: اللهم إنى أعتذر إليك من فرار أصحابي وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة، وجعل يشد بالراية يتقدم مها في نحر العدو، ثم ضارب بسيفه حتى قتل، ووقعت الراية، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة،

<sup>(</sup>١) هذا ما فى الاحمدية ونسخة المعهد، وهو موافق لما فى تهذيب التهذيب. وفى الإصابة والاستيماب خلاف فيها بعد جده (شماس).

<sup>(</sup>٢) وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة ، فر به رجل فأخذها ، ورآه بعض الصحابة فى النوم فأوصاه بأن تؤخذ درعه وأن يقول الخليفة : إن على من الدين كذا وكذا ، وفلان من رقيق عتيق ، فأجاز الخليفة أبو بكر وصيته ، ولا يعلم أحد أجيزت وصيته بمد موته سواه ، على ما فى (الاستيماب) .

قال محمد بن سعدعن نافع عن عبدالله بن عمرقال: قال عمر لاخيه زيد يوم أحد: أقسمت عليك إلا لهست درعى ، فلبسها ثم زعها . فقال له عمر : مالكه ؟ قال: أديد لنفسى ماتريدلنفسك، وكان عمر يقول: أسلم قبلي واستشهد قبلى . وكان يقول ماهبت الصبا<sup>(1)</sup> إلاوجدت فيها ريحزيد . رضى الله عنهما .

وفيها قتل (سالم مولى أبى حذيفة) قال ابن سعد: كان لثبيتة (۱) ابنة يعادالانصارية ، وكانت تحت أبى حذيفة بن عتبة فأعتقته فتولى أباحذيفة وتبناه أبو حذيفة . وقال فيهرسول الله عليه (إن سالما شديد الحب لله) وكان سالم يؤم بالمهاجرين من مكة حتى قدمو اللدينة ، وفيهم أبو بكر وعمر، وكان أقرأهم.

وكان اللواء يوم البمامة بيد زيد بن الخطاب ، فلما قتل أخذه سالم فقطعت يمينه ، فتناول اللواء بشماله فقطعت شماله ، فاعتنق اللواء ، وجعرل يقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم (٢) ﴾ ووقف بالراية حتى قتل ، فعرض مير الله على مو لاته فأبت وقالت أنا سيبته (٤) لله تعالى ، فجعل مير الله في بيت المال .

وفيها قتل (أبو دجانة سماك بن خرشة (٥٠) شهد بدراً وأحدا، وثبت مع رسول الله ﷺ : ( من يأخذ

<sup>(</sup>۱) فى الإفصاح فى فقه اللغمة: الصبا: ريح تأتى من مطلمع العدمس، وتقابل باب الكعبة (لذلك تسمى القبول). أنظر كتاب الازمنة والامكنة للرزوق.

<sup>(</sup>٢) فى النسخ ( لبثينة ) التصحيح من الاستيماب والإصابة وطبقات بن سعد .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأحمدية ( سببته ) و هو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) في الاحمدية (شماك بن خوشنة ) وكلاهما خطا .

هذا السيف بحقه )؟ فقال: أنا ، فأخذه ففلق به هام المشركين ، شهد اليمامة وهو بمن شرك فى قتل مسيلمة وقتل شهيداً رضى الله عنه .

وفيها ( توفى عبدالله بن أبى بكر الصديق ) أسلم قديما ، ولم يسمع له بمشهد إلا يوم الطائف ، فإنه شهده مع رسول الله وَ الله عَلَيْكُمْ ، فرماه أبو محجن بسهم فبق منه جريحاً مدة ، ثم المدمل ، ثم انتقض به فى شوال سنة إحدى عشرة فى خلافة أبيه فمات ، ويزل فى حفرته أخوه (١) عبد الرحمن بن أبى بكر وعمر ابن الخطاب رضى الله عنهم .

وفيها قتل (عبد الله بن سهيل) بن عمرو(٢) وقتل يوم اليمامة رضى الله عنه .

وفيها قتل (عباد بن بشر بن وقش) أسلم بالمدينة على يدى مصعب بن عمير ، وشهد بدرا . وكان بمن قتل كعب بن الأشرف ، وجعله رسول الله على على مقاسم حنين ، واستعمله على حرسه بتبوك مدة إقامته هناك . وشهد اليمامة فقتل شهيدا وهو ابن خمس وأربعين سنة رضى الله عنه ،

وفيها قتل (عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة ) أبو عقيل . شهـد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ ، وقتل يوم الىمامة . قال ابن عمر (٢٠) وقفت عليه وهو صريع بآخر رمق، قلت : أبا عقيل . قال : لبيك – بلسان

<sup>(</sup>١) ( أخوه ) ساقطة من الاحمدية .

<sup>(</sup>٢) كان عبد الله قد أسلم ، وكتم عن أبيه إسلامه ، فلما نزل رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بدراً المحاز من المشركين و هرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهد معه بدراً والمشاهد كلها ، وكان من فضلاء الصحابة ، على ما فى ( الاستيماب ) .

(٣) فى المختصر ( أبو عمر ) وهو تحريف .

ملتات بالدائرة ؟ قلت : أبشر فقد قتل الله مسيلة عدو الله ، فرفع إصبعه إلى السماء محمد الله تعالى ومات رحمه الله تعالى ورضى عنه . قال ابن عمر : فأخبرت عمر بعد أن قدمت خبره فقال : رحمه الله ما زال يسأل الله تعالى الشمادة ويطلمها . وكان من خيار أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقدمائهم .

وفيها توفيت:

# (فاطمة الزهراء) منها

ابنة رسول الله عليه والله وال

قالت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: ما رأيت أحداً كان أشبه كلاماً وحديثاً رسول الله على فاطمة ، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها كما كانت تصنع به ويتللي وكانت أول أهله " لحوقاً به ، وصلى عليها على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو الذي غسلها مع أسماء بنت عميس بوصية منها ، ولم يخلف رسول الله ويتللي من ولد غيرها ، ودفنت بالبقيع ليلا رحما الله تعالى ورضى عنها ، وقال على رضى الله عنه برثها :

الحكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل وإن افتقادى واحداً بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل

<sup>(</sup>۱) فى ( ذخائر العقبي): والأول أصبح . قال الشبيخ زاهد الكوثرى فى تأنيب الخطيب ، ٧ ( الاختلاف شديد فى مواليد ووفيات الصدر الاول لتقدم عصرهم على عهد تدوين الوفيات ، ومصداق ذلك فى وفيات الصحابة فضلا عن مواليدهم ، ويرجح أحدث التواريخ المروية فى المواليد وأقدمها فى الوفيات، أخذا بالاحوط فى الحسم بالاتصال أو بالانقطاع ، إذا لم يوجد ما يؤيد إحدى الروايات ) . فى الحسم بالاتصال أو بالانقطاع ، إذا لم يوجد ما يؤيد إحدى الروايات ) . ( أهله ) ساقطة من النسخ ، فاستدر كنها من ( الاستيعاب ) .

Late Wart

وفيها توفيت ( أم أيمن ) حاضنة النبي تلكير ومولاته رضي الله عنها . 🏂

وفيها قتل :

(مالك بن نوبرة)

أبو المغوار اليربوعي أخو متمم . وقد ذكر نا ما جري له مع خالد ابن الوليد رضى الله عنه وأن خالداً أمر ضرار بن الازور بضرب عنقه ، فلما قتل قال أبو قتادة : هذا عملك يا خالد ، فزيره خالد ، فنعنب و مضى حي أبي أبا بكر ، وكان خالد قد تروج أم تميم بنت المهلب وهي امرأة مالك ، فقال عمر : إن في سيف خالد رهقا ، ولما أفيل خالد إلى المدينة قال له عمر : ياعدو الله ، عدوت على رجل من المسلمين فقتاته ثم تروجه امرأته ، لمن أمكني الله منك الارجمنك (١) . وخالد ساكت الايرد عليه شيئا ، يظن أن ذلك عن رأى أبي بكر .

عَلَمَا دَخُلُ عَلَى أَنِي بِكُرُ أُخِيرُهُ الْحَبِيرِ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهُ ، فَصَدَّقُهُ وَقُبَلَ عَذْرَهُ ،

<sup>(</sup>۱) قال الاستاذ صادق إبراهيم عرجون في مؤلفه (خالد بن الوليد): أمر هذه الريايات ظاهر أنه من توبد القصاصين ، وإقحام اسم عمر بهذه الصورة التي تقصها الروايات ظاهر الانتحال . ولا نرى حرجا على خالد في تورجه المرأة مالك لانه قتل رجلا كافراً في اعتقاده منابذاً للاسلام محارباً للمسلين معتدياً عليهم . فإذا فرصنه إسلام زوجته وهي نحته فيكون خالد قد ألحسن إلها وجبر خاطرها بتروجها . وهذا ما نرجحه في شأتها لان أكثر المؤرخين ذكروا أثباً اعتدت بشلاث حيص ، وإذا فرصنه ها غير مسلمة فيكمها جمكم الشيء ويبكون خالد قد أحسن إلها أيصا ، لأنه كا تقول بمعن الروايات اشتراها من الفيء وأعتقها وتروج مها ، انتهى ما نقلته من نقد الاستاذ صادق عرجون المذة واعتقها وقد بلغ هذا النقد أغاني هشرة صفحة في مؤلفه النفيس المذكورة :

وكان عمر يحرض أبا بكر على عزله وأن يقيد منه ، فقال أبو بكر : هيه يا عمر ما هو بأول من أخطأ ، فأرفع لسانك عن خالد ، شم ودى مالـكا .

وبما يؤيد خالداً أن مالكا مات مرتدا أن متما لما أنشد عمر مراثيه فى أخيه مالك قال عمر : وددت أنى أحسن الشعرفارثى أخى زيداً بمثل ما رثيت به أخاك ، فقال متمم : لو أن أخى مات على ما مات عليه أخوك ما رثيته (١) فقال عمر رضى الله عنه : ما عزانى أحد عن أخى ما عزانى به متمم .

وفى المثل (مرعى ولا كالسعدان وفتى ولا كالك) يعنون به مالكا هذا .

وقيل لمتمم صف لنا مالـكا فقال: كان يركب الجمل الثفال<sup>(٢)</sup> في الليلة القرة، يرتمى لاهله بين المزادتين النصوحتين عليه الشملة الفلوت<sup>(١)</sup> يقود الفرس الحرون ثم يصيح ضاحكا .

ومن مراثيه فيه :

لقد لامني عند القبور على البكي (١) ﴿ وَفَيْقُ لَنْذُرَافُ الدَّمُوعُ السَّوَافُكُ (٠)

<sup>(</sup>١) لانه مات شهيداً .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه اللفظة مصحفة فى بعض النسخ . والثفال : البطىء الثقيل .

<sup>(</sup>٣) هي لصغرها تفلت منه إذا اشتمل بها . وقيل هي التي لا تثبت على صاحبها لخشونتها أو لينها . على ما في ( النهاية لان الاثبير ) .

 <sup>(</sup>٤) (البكى) مقصوراً يرسم بالياء، لانهيائى . وفىالنسخ (البكا) بالالف .
 وهذه الابيات ساقطة من نسخة المعتمد .

<sup>(</sup>ه) فى المختصر ( السراكب ) . قال أبو هلال المسكرى فى (ديوان الممائى ٢ / ١٧٤ ) هــذا البيت غير عنسار الرصف عندى ، وفى ألفاظه زيادة على معناء . وقد وردت هذه الآبيات فى نهاية الآرب وغيره مع اختلاف فى بعض الآلماظ .

فقال أتبكى كل قبر رأيته لقبر أوى بين اللوي فالدكادك فقلت له إن الاسي يبعث الاسي دروني فهذا كله قبر مالك وقال أيضاً برثيه من أبيات :

إذا لم تجد عند امرى. السوء مطمعا ذهاب الفوادى المدجنات فأمرعا من الدهر حي قيل لن يتصدعا

الطول اجتماع لم نبت ليلة معسا

لقد غيب (١) المتهال (١) تحت ردائه فتى غير مبطان العشيات أروعا ليبيآ إعان اللب منه سماحة خصيباً إذا ما راكب الجدب أوضعا تراه كنصل السيف تندى بنائه أقدول وقدد جاد السنا في ردائه بجدون يسمح الماء حتى تربعا ستى الله أرضياً حلماً قيبر مالك وعشنا بخسير في الحياة(٢) وقبلنا أباد المنايا رهط كسرى وتبعا وكنا كندماني جذيمية حقبية فلما تفرقنا كأنئ ومالمكا

وقال:

ألوم النابيات من الليالي وما تدرى الليالي من ألوم وكان أخى زعيم بني تميم وكل قبيلة فلهم زعيم وكان إذا الشدائد أرهقتني يقوم بها وأقعد لا أقوم(١) وقدم على أبي بكر رضي الله عنه فصلى خلفه صلاة الصبح، فيها فرغ أنشده

<sup>(</sup>۱) في الأغاني وشرح الحاسسة للتبريوي (كفن) بدل (غيب) • وهما-المقطوعة لمرَّد في لسخة الممه، ويعض ألفًا ظهافي الاحمدية مطمُّوس، فاستدركت ذلك من عدة مراجع .

<sup>(</sup>٢) أي الموت .

<sup>(</sup>٣) في البداية والنهاية ( ما حبينا ) وما في الاحسدية يوافق ما في ( فوات الوفيات ) ٠ .

<sup>(</sup>٤) هذه الأبيات لم ترد في نسخة المعهد .

تحت الإزار قنات یابن الازور بل لو دعاك بذمة لم یغدر صعب مقادته عفیف المئزر ولنعم مأوی الطارق المتنور

نعم القتيل إذا الرياح تناوحت أدعوته بالله ثم غدرته لا يلهس الفحشاء تحت ثيابه فلنعمحشو الدرع كنت وحاسرا

ثم بكى حتى سالت عينه العوراء وانخرط على سية (١) قوسه مغشياً عليه ، فلما أفاق قال : والله لقد أصبت بعينى فما قطرت منها دممة عشرين سنة ، فلميا قتل أخى استهلت فما ترقأ . وأسلم متمم وحسن إسلامه .

# (السنة الثانية عشرة من الهجرة النبوية المحمدية)

لما فرغ خالد رضى الله عنه من أمر البمامة كتب إليه أبو بكر الصديق رضى الله عنه وهو مقيم بالبمامة : إنى قد وليتِك حرب المراق.

قال الواقدى : من الناس من يقول : مضى خالد رضى الله عنه من اليمامة إلى العراق . ومنهم من يقول : رجع من اليمامة فقدم المدينة ثم سار إلى العراق.

وسار خالد رضى الله عنه بمن معه حتى زل قصبى ر الحيرة (١) ، فحرج إليه أشر افهم مع قبيصة بن إياس الطائى . وكان قد أمره عليهم كسرى بعد النعان ابن المنذر ، فقال له خالد رضى الله عنه ولاصحابه : أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام فإن أجبتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ، وإن أبيتم فالجزية ، فإن أبيتم فقد أتيت كم اقوام هم أحرص على المرت منكم على الحياق، فنجاهدكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم .

فقال له قبيصة بن إياس : مالنا بحربك من حاجة ، بل نقيم على ديلنا

<sup>) . (()</sup> السية بيما عطف من طرفي القوس من بين بين المناسب

<sup>(</sup>٢) مدينة كانت على الانة أميال من الكوفة، وكانت سكن المناذرة في الجاهلية .

ونعطيك الجزية ، فصالحهم على تسعين ألف درهم ، فكانت أول جزية وقعت بالعراق ،

وقيل خرج إليـه عبد المسيح بن عمرو بن بقيــله (١) ، وكان قد عمس دهر أ طويلا .

وقال خالد رضى الله عنه لعبد المسيح : من أين أثرك ؟ قال : من ظهر أبى قال : من أين خرجت ؟ قال : من بطن أمى قال : ويحك ، على أى شىء أنت ؟ قال : على الأرض . قال : ويلك فى أى شىء أنت ؟ قال : فى ثيابى . قال : ويحك تعقل ؟ قال : نعمو أقيد . قال : إنما أسألك . قال : وأنا أجيبك . قال : سلم أنت أم حرب ؟ قال : سلم قال : فما هذه الحصون التي أدى ؟ قال : بنيناها للسفيه نحبسه حتى يجىء الحليم فينهاه .

قال خالد رضى الله عنه : إنى أدعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم فالجزية (١) قال : لإ حاجة لنا في حربك . فصالحهم كما ذكرناه .

وفى رواية أخرى أن عبد المسيح لما حضر إلى خالد وجد خالد

<sup>(</sup>١) بقيلة اسمه ثعلبة ن سنين، ويقال: الحارث، وسمى بقيلة لأنه خرج فى بردين أخضرين، فقيل له: يا حارث ما أنت إلا بقيلة خضراء، فغلبت عليه، على ما فى حاشية ( معجم الشعراء للمرزباني ) وغيره م

<sup>(</sup>ع) الجزية اسم المآل يعطيه رجال قوم جزاء على الإيقاء بالحياة أو على الإقرار بالارض . بذيت على وزن اسم الهيئة . ولا مناسبة لاعتبار الهيئة فلذلك كان الظاهر في هذا الاسم أنه معرب عن كلة (كزيت) بالفارسية بمعنى الحراج ، نقله المفسرون عن الحوارزي ، ولم أقف على هذه السكامة في كلام العرب في الجاهلية ولم يعرج عليها الراغب في (مفردات القرآن) ولم يذكروها في معرب القرآن لوقوع التردد في ذلك لانهم و جدوا مادة الاشتقاق العربي صالحة فيها .

<sup>(</sup> من تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور ١٦٦/١٠)٠

فى كفه شيئاً يقلبه . فقال خالد رضى الله عنه : ما هذا ؟ قال : سم ساعة ، قال : وما تصنع به ؟ قال : إن كان عندك ما يوافق قومى حمدت الله تعالى وقبلته ، وإن كانت الآخرى لم أكن أول من ساق إليهم ذلا فأشربه وأستريح من الحياة .

قال خالد رضى الله عنه : ها ته ، فأخذه منه وقال : ( بسم الله وبالله رب الأرض والسماء الذى لايضر مع اسمه شىء) ثم شربه فتجللته غشية وضرب مدده طويلا ثم عرق . فلما أفاق كأنما نشط من عقال .

فرجع عبد المسيح إلى قومه وقال: جئتـكم من عند رجل أكل سم ساعة فلم يضره، صانعوا القوم وادر، وهم عنكم، فصالحوهم.

وعبد المسيح هذا عاش ثلاثما ئة وخمسين سنة ، وكان نصر انيا .

وقيل: إن بعض أهل الحيرة فى زمن هارون الرشيد حفر حفيرة ليختط له داراً فوجد كميثة البيت، فإذا رجل على سرير من زجاج، وعند رأسه كتابة: أنا عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة:

حلبت الدهر أشطره حياتى ونلت من المنى فوق المزيد وكافحت الأمور وكافحتنى ولم أحفل بممضلة كؤود وكدت أنال فى الشرف الثريا ولكن لاسميل إلى الخلود

ثم إن خالداً رضى الله عنه قدم الابلة(١) فلقى هرمز فى ثمانية عشر ألفا ، وتنازل هرمز وخالد رضى الله عنه ، فانهزم أهــــل فارس وقتل منهم خلق كثير .

<sup>(</sup>١) فى نسخة المعهد (الايلة) رهو تصحيف. والآبلة: بلدة على شاطىء دجلة غرفى البصرة العظمى .

وقسم خالد رضى الله عنه الاسلاب، وبدث بالخس مع سعيد (١) بن النعان وأتى الحبر أردشير (٢) فبعث الآندر فى خلق كثير، فلقوا خالداً رضى الله عنه فاقتتلوا قتالا شديدا.

وكان لخالد رضى الله عنه كمين فخرج على القوم من وجهين ، فأنهز مت صفو ف الأعاجم وانهزم الاندر (٣) فمات عطشا . وبلغ القتلي سبعين ألفا .

مم قصد خالد رضى الله عنه الأنبار (٤) ففتحها، واستخلف عليها الزبرقان ابن بدر، وقصد عين التمر (٥) فامتنعوا منه فحاصرهم حتى أنولهم وخبرب أعناقهم، وسبى منهم سببا كثيرا، ووجد فى بيعتهم أربعين غلاما يتعلمون الإنجيل، عليهم باب مغلق فكسره عنهم وقسمهم فى العسكر، منهم أبو زياد مولى ثقيف، وقصير أبوموسى بن نصير، وأبو عمرة جد عبدالله بن عبدالأعلى وسيرين أبو محمد بن سيرين، وحمران مولى عثمان بن عفان دصى الله عنه، ويسار مولى قيس بن مخرمة .

ولما فرغ خالد رضى الله عنه من عين التمر خلف فيها عويمر بن السكاهن الأسلمى وخرج أ، فلما بلغ دومة الجندل (١) وكان عليها رئيسان : أكيدر بن عبد الملك والجودى بن ربيعة فاختلفا فقال أكيدر : أما أعلم الناس بخالد، لا يرى أحد وجهه إلا انهزم . فأبوا عليه وقاتلوه ، فقتل أكيدر والجودى وتحصن أقوام بالحصن فلم يمنعهم ، وقتل من تخلف ، وقلع باب الحصن وسبى خالد ابنة الجودى وكانت موصوفة بالجال .

<sup>(</sup>١) في المختصر ( سعد ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ( أزدشير ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) فى نسخة الممهد ( الأندر ) وهو تصحيف .

<sup>﴿</sup> ٤) غرف بغداد ، على بمد ه ٦ ك م ، كما فى( معجم أما كن الفتوح) الملحق بفتوح البلدان للبلاذرى صنع الدكتور صلاح الدين المنجد .

<sup>(َ</sup>هُ) بَلَدَة قريبة من الانبار غربي السكوفة .

<sup>(</sup>٦) إسمها اليوم ( الجوف ) وأول غزوات الشام : دومة الجندل . ( ١٤ ــ أول عيون النوا ريخ)

قال: ولما بلخالروم ما صنع خالد رضى الله عنه حميت واغتاظت واستعانوا بمن يايهم من الفرس، واستمدوا ثعلباً وإياداً وأغارا() فأمدوهم، ثم ناهروا خالدا، حتى إذا صار الفرات بينهم قالوا: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليه عنه: بل اعبروا إلينا ، فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض : احتسبوا ملككم ، هذا رجل يقاتل عن دين الله ، والله لينصرن ولتخذلن، فدبروا واقتتلوا قتالا طويلا فهزمهم الله تعالى ، وقتل مهم فيق مائة ألف .

وأقام خالد رضى الله عنه هناك بعد الوقعة عشرا ، ثم أذن فى القفول إلى الخيرة وأمر عاصم بن عمر أن يسير سم .

وخرج خالد رضى الله عنه حاجاً مكتتها يعتسف البلاد حتى أتى مكة المشرفة .

فلما علم أبو بكر رضى الله عنه بذلك عتب عليه ، وكانت عقو بته أن صرفه إلى الشام وكتب إليه : سر حتى تأتى جموع المسلمين باليرموك، وإياك أن تعود لما فعلت وأثمم يتم الله لك ، ولا يدخلنك عجب فتحسر ، وإياك أن تدل بعملك فإن الله تعالى له المن وهو ولى الجزاء .

واعتمر أبو بكر رضي الله عنه في هذه السنة ودخل مكم ضحوة .

وأنى منزله وأبو قحافة جالس على باب داره معه قينات يحدثهن ، وقيل له : هذا ابنك ، فنهض قائما وعجل أبو بسكر أن ينيخ(٢) راحلته فنزل عنها

<sup>(</sup>١) بالمتنوين على أنها أسماء أقوام ، فإذا أريد القيائل منعت من الصرف العلمية والتأنيث .

 <sup>(</sup>٢) أى عجل عن أن ينيخ لينزل عنها ، مخافة على أبيه ،ن مشفة النهويس .
 يقول الاستاذ المقاد ( في عبقرية الصديق ) : كثير مما في أبي بكر هو من هذا الآب الصالح : طبية في يقظه ، في استقامة, ويزيد عليه أبنه في كل وصف حميد .

وهى قائمة وجعل يقول يا أبه (١) لا تقسم ، ثم النزمه وقبـل بين عيليـه ، وأبو قحافة يبكي فرحاً بقدومه .

ثم سلموا على أن قحافة ، فقال أبو قحافة : يا عتيق هؤلاء الملأ فأحسن صحبتهم ، فقال أبو بكر رضى الله عنه يا أبه لا حول ولا قوة إلا بالله ، طوقت عظما من الامر لا قوة لى به ولا يدان إلا بالله .

وفى هذه السنة تزوج عمر بن الخطاب رضى الله عنه عاتـكة بلت زيد ابن عمروبن نفيل، وتزوج على رضى الله عنه أمامة بلت أبى العاص بن الربيع. وحج أبو بكر رضى الله عنه بالناس، واستخلف على المدينة عمان أبن عفان رضى الله عنه.

## ( ذكر من توفى فى هذه السنة ) من الاعيان

فيها توفى (أبو العاص بن الربيع) بن عبد العزى بن عبد الله عبد الله عبد مناف. أمه هالة بلت خويلد، وخالته خديجة . زوجه رسول الله على البلته زينب قبل الإسلام، فولدت له عليا وأمامة ، فتوفى على صغيراً ، وبقيت أمامة فتزوجها على وضى الله عنه بعد موت فاطمة رضى الله عنها . وكانت أمامة فتزوجها على وضى الله عنه بعد موت فاطمة رضى الله عنها . وكانت زينب قد أسلت وهاجرت . وأبى أبو العاص أن يسلم ، وشهد بدراً مع

<sup>(</sup>۱) أصلما (يا أبت ) بناء مكسورة ، ووقف عليها بالهاء على لغة . (۲) كان يقال له ( الامين ) كما فى نسب قريش لمصغب الزبيرى .

المشركين، فأسره عبدالله بن جبير بن النعان، كا تقدم فى غزوة بدر المكبرى الوقدم فى فدائه أخوه عمرو بن الربيع، وبعثت معه زينب وهى يومئذ بمكة بقلادة لها كانت لخديجة من جزع ظفار (٢) \_ وظفار جبل بالبمن وكانت خديجة أدخلتها على أبى العاص بتلك القلادة فلما بعثت بها فى فداء زوجها عرفها رسول الله عليه ورق لها وذكر خديجة وترحم عليها وقال: (إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وردوا عليها متاعها فعلتم). فأطلقوه وردوا القلادة، وأخذ على أبى العاص أن يخلى سبيلها ففعل، ثم إنه أسلم ورجع إلى رسول الله على الزبير بن العوام رضى الله عنهما.

(١) ما بين المعقفين ساقط من نسخة المعهد ، فاستدركته من الأحمدية وعتصر كمردج .

(٢) الجزع بالفتح : الحرز اليمانى . وظفار بفتح الظاء : اسم مدينة لحير باليمن . وفي المثل : (من دخل ظفار حمر) . ويقول المؤلف إن ظفار : جبل باليمن .

(٣) فى (سير النبلاء للذهبي ١٧٦/٧): أسلمت زينب و هاجرت ثم أسلم أبوالها ص زوجها، وما فرق الغي صلى الله عليه وسلم بينهما. ثم أنزلت (براءة) بعد. فإذا أسلت امرأة قبل زوجها فلا سبيل له عليها إلا مخطبة. اه.

ويؤخذ من ذلك أن من أسلمت وزوجها كافر كان لها حكم قبل نزول (براءة) ثم صارلها حكم آخر بعد نزولها: فقبل نزولها لم يكن ينفسخ نكاح من أسلمت وزوجها كافر، لكن إذا هاجرت لم ترجع إليه. فإذا أسلم وهاجر ودب إليه بدون عقد جديد ولو طالت المدة.

وبعد ترولها تغير الحكم: فن أسلمت وزوجها كافر ينفسخ تكاحها أنفساخا معلقاً ، فإذا أسلم زوجها فى أثنا العدة زال الانفساخ وعاد النكاح كما كان بدون عقد جديد . وإن لم يسلم حتى انقضت العدة ثبت الانفساخ وجاز لها أن تتروج من شاءت من المسلمين . فإذا أسلم هو بعد ذلك ووجدها خلمية جاز لهما الوواج بعقد جديد . هذا كله فيمن أسلمت ولها زوج كافر . وأما من كانت مسلمة فى الاصل أو أسلمت ولها زوج فلا يجوز لها أن تتروج بغير المحلم ،

## السنة الثالثة عشرة) من الهجرة النبوية المحمدية

فن الحوادث فيها: تجهيز أبى بكر رضى الله عنه الجيوش إلى الشام، بعد منصرفه من حجه: فبعث عمرو بن العاص رضى الله عنه قبل فلسطين، وبعث أبا عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبى سفيان وشرحبيل بن حسنة رضى الله عنهم وأمرهم أن يسلكوا التبوكية على البلقاء من عليا الشام.

وأول لواء عقد لواء خالد بن سعيد ثم عزله قبل أن يسير ، وولى يزيد ابن أبي سفيان ، فـكان أول الأمراء الذين خرجوا إلى الشام .

وخرجوا فى سبعة آلاف فارس ، ومشى ممهم نحو ميلين ، فقيل له : ياخليفة رسول الله لو انصرفت. قال : لا ، إنى سمعت رسول الله مَنْسَالِيَّةِ يَقُول : ( من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله تعالى على النار (١) ) .

ثم قام في الجيش فقال: أوصيكم بتقرى الله ، لا تعصوا ولا تغلوا. والا تجبنوا ولا تهدموا بيعة (١) ولا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا شجرة مثمرة والا تقتلوا شيخاً كبيرا ولا صغيا صغيرا ، وستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم فندوم وما حبسوا أنفسهم له ، وستردون بلداً يغدو عليكم وروح فيه ألوان الطعام فلا يأنيكم لون إلا ذكرتم اسم الله تعالى عليه .

ولما بلغ الروم أحوال الأمراء المبعو ثين كتبوا إلى مرقل، فقال لأصحابه: أرى من الرأى أن لاتقاتلوا هؤلاء القوم، فلم يقبلوا منه، فخرج مرقل حتى لزل بحمص وبعث يطلب العساكر، فجاءته من كل مكان.

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث في النسخ عرفًا ، وقد أخرَجه البخاري والتربيدي والتربيدي

<sup>(</sup>٢) بكسر الباء: متعبد النصارى ، على ما في (القاموس الحيط) . و

فكتب المسلمون إلى أبى بكر وضى الله عنه وإلى عمر وضى الله عنه يذكرون كثرة العساكر. فجاء كتاب أبى بكر: أن اجتمعوا باليرموك(١) فتكونوا عسكراً واحدا، ولن يؤتى مثلمكم من قلة، والله ناصر من نصره، وليصل كل أحد منكم بأصحابه.

ونزل الروم منزلا واسع المطرد ضيق المهرب على ضفة اليرموك، وصار الوادى خندقاً لهم، ونزل المسلمون بحدائهم على طريقهم، وليس للروم طريق الا عليهم.

وكتب أبو بكر إلى خالد أن يلحق بهم ، وأن يخلف على العراق المثنى(٢) فوافاهم ، وأمد هرقل الروم بباهان ، فوافى قدومه قدوم خالد ، فقاتل خالد ، ماهان ، وقاتل الامراء من يليهم .

وكان المشركون مائى ألف وأدبعين ألفا . وكان المسلمون سبعتة وعشرين ألفا . وقدم خالد فى تسعة آلاف ، فصاروا ستة وثلاثين ألفا ، فهزم باهان وتتابعت الروم على الهزيمة (٣) .

<sup>(</sup>١) هو واد في ناحية الشام في ظرف الغور ، يصب في نهن الأردن . ﴿

<sup>(</sup>۲) هو الأمير القائد المثنى بن حارثة الشيبانى سليل الابطال، الذى دافع في حروب الردة عن الدين واشترك مجموعه في محاربة المرتدين، وكتب له التاريخ في حروب العراق وغيرها صفحات خالدة، وسجل له مواقف بطولية مشهورة، وسر مجاحه هو في إيمانه العميق الذي يدفع إلى النصر بقوة الإرادة، وكان يعمل في صمت ناجح ونشاط مستمر، وكان في مواقف الشدة يتجه إلى الله تعالى ... أنظر كثاب ( المثنى بن حارثة الشيبائي للعقيد خمد فرج) .

<sup>(</sup>٣) لغل الصواب: (وتتابعت علىالروم الهزيمة ) .

## (ذكر اليرموك)

ولمنا اجتمع القوم باليرموك أخذ الرهبان يحرضونهم وينعون إليهم النصرانية فخرجوا للقتال .

وكانت الوقعة فى جمادى الآخرة ، ونشب القوم والتحم الفتال ، فبينها هم على ذلك إذ قدم البريد من المدينة – وهو محمية بن زنيم – وأخبرهم بأمداد ، ولا نما جاء بموت أبى بكر و تأمير أبى عبيدة فكتم ذلك وقاتل الناس ، وكانت من أعظم الوقائع . وأصيبت يومنذ عين أبى سفيان ، وقاتل النساء ، وهزم الله تعالى الروم .

وكانت وقعة اليرموك(١) فى سنة ثلاث عشرة . والواقدى يزعم أنها فى سنة خمس عشرة .

واستشهد باليرموك عكرهة بن أبى جهل وسهيل بن عمرو (٢) والحارث ابن هشام وجماعة من بنى المغيرة .

فأتوا بماء وهم صرعى فتدافعوه حتى ماتوا ولم يذوقوه: أتى عكرمة بالماء فنظر إلى سبيل إلى الحارث ينظر اليه فقال: ابدءوا بذا، فنظر سبيل إلى الحارث ينظر إليه فقال: ابدءوا بهذا، فماتوا كامم قبل أن يشربوا رضى الله عنهم.

فرجم خالد رضي الله عنه فقال: بنفسي أنتم.

قال علماء السير : وأتى خالد دمشق فجمع له صاحب بصرى ، فسار إليه هو وأبو عبيدة فظفر بالعدو ، وطلب العدو الصلح فصولحوا على كل رأس

<sup>(</sup>۱) مكذا في الاحدية والمختصر ، وفي نسخة المعيد ( الروم ) بدل ( اليرموك ) .

<sup>(</sup>۲) في النسح ( عمر ) وهو تحريف .

دينار في كل عام وجريب (١) حنطة

ثم رجع العدو على المسلمين فتوافوا بأجنادين(٢) فالتقوا، وظهر المسلمون على المشركين وقتل خليفة هرقل .

وأما المثنى الذى استخلفه خالد على العراق فإن كسرى شهربراز وجه إليه جنداً عظيماً، عليهم هرمز ومعه فيل. فالتقوا ببابل واقتتلوا قتالا شديداً.

ثم إن ناساً من المسلمين قصدوا الفيل فقتلوه . فأنهزم أهل فارس واتبعهم المسلمون يقتلونهم .

ومات كسرى شهر براز فاجتمع أهل فارس على دخت زنان ابنة كسرى فلم ينفذ لها أمر فخلعت وملك سابور بن شهربراز ، فبعثت إلى سياوخس (۱۳) وكان من فتاك الاعاجم . وشكت إليه فدخل على كسرى سابور فقتله وملكت أرزميدخت بنت كسرى .

وأبطأ خبر أبى بكر على المسلمين. فحلف المثنى على المسلمين بشير بن الخصاصية. وخرج إلى أبى بكر ليخبره خبر المسلمين والمشركين فقدم المدينة وأبو بكر مريض فمات أبو بكر وجهز عمر الناس مع المثنى.

ومن الحوادث في هذه السنة مرض أبى بكر الصديق وعقد الحلافة من بعده لسيدنا عبر (١) .

( تم السفر الأول من عيون التواريخ ) ( م السفر الثانى ، وأوله ذكر خلافة سيدنا عمر بن الحطاب )

ره (۱) فى تاج العروس للزبيدى: قال بعضهم: إنه يختلف باختلاف البلدان كالرطل والمد والدراع وتحو ذلك .

(٢) بقرب الرملة بفلسطين.

(٢) في النسخ ( سياوخش ) والتصحيح من تاريخ الطبري .

(٤) يستقبلنا في أوائل ( السفر الثاني ) خبر وفاة سيدنا أبي بكراً رضي الله عنه ،

## فينزل

100

| û, | الموضوع ص                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | وبه الله الله الله الله الله الله الله ال                      |
| ٤  | ذكر نسب سيدنا رسول الله ﷺ وشرف وعظم                            |
| ٥  | باب تزوج عبدالله بن عبد المطلب                                 |
| ٧  | باب حمل آمنة برسول الله علية                                   |
| ٧  | باب وفاة عبدالله بن عبد المطلب                                 |
| λ  | باب مولد رسول الله مُنْالِقُهُ ﴿ ﴾ ﴿                           |
| 1£ | باب ذكر من أرضع رسول الله علي وتسمية إخو تهو أخواته من الرضاعة |
| ۲. | ذكر الحوادث التي كانت في سنةٌ خمس من مولده                     |
| ۲. | ذكر الحوادث في سنة ست                                          |
| 47 | الحوادث التي كانت في سنة أنمان من مولده                        |
| ٣٤ | ذكر الحوادث في سنة أربع عشرة من مولده علية                     |
| ٣٧ | ذكر الحوادث التي كانت في شنة خمس وعشرين من مولد رسول الله علين |
| 44 | ذكر هدم قريش السكعبة                                           |
| ٤٢ | ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله يُرَاثِين                    |
| ٤٣ | ذكر ابتداء الوحى إلى النبي ﷺ                                   |
| ξΦ | ذكر المعراج                                                    |
| ٥٠ | ذكر الاختلاف في أول من أسلم                                    |
| 94 | ذكر أمر الله تعالى نبيه بإظهار دعوته                           |
| 04 | إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه                          |
| 71 | ذكر تمذيب المستضعفين من المسلمين                               |
| 70 | ذكر المستهزئين ومن كان شديد الآذى للني يَهِلِيُّةِ             |
| 79 | ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة                                      |
| ٧٢ | ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين                    |

| صفحة       | الموضوع                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V</b> • | ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه                                            |
| ٧٨         | ذكر أمر الصحيفة                                                                 |
| •••        | ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول الله ترايخ نفسه على                          |
| ٨٤         | قبائل المرب                                                                     |
| ۲۸         | تزوج النبي تركي ماكشة                                                           |
| ٨٨         | ذَكَرَ أُولُ عَرْضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفْسُهُ عَلَى الْأَنْصَارُ وَإِسَلَامُهُمْ |
| 4٧         | ذكر هجرة الذي عالية                                                             |
| 1.5        | ذكر ما كان مَن الْآمور أول سنة من الهجرة                                        |
| 1.7        | ذكر من توفى في هذه السنة من الإيمان                                             |
| ۱٠٧        | السنة الثانية من الهجرة                                                         |
| 1.1        | ذكر سرية عبدالله من جحش                                                         |
| 111        | غروة بدر الكبرى                                                                 |
| 18.        | غررة بنى قينقاع                                                                 |
| 124        | غزوة السكدر                                                                     |
| 127        | غزوة السويق                                                                     |
| 128        | ذكر من توفى في هذه السنة من الاعيان                                             |
| 188        | ومن مشاهير قتلي المشركين                                                        |
| 188        | السنة الثالثة من الهجرة                                                         |
| 18/        | مقتل كعب بن الاشرف                                                              |
| 101        | ذكر قتل أ في رافع                                                               |
| 104        | وقعة أحند                                                                       |
| 177        | غروة حمراء الآسد                                                                |
| 4.7        | غزوة بني قريظة                                                                  |
| 711        | ذكر من توفى فى هذه السنة من الاعيان                                             |
| 414        | أمية بن أبي للصلت                                                               |
| 777        | السنة السأدسة من الهجرة ( غزوة بن حيان )                                        |

 $\vec{\cdot}$ 

| صفحة         | الموضوع                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 445          | غزوة ذي قرد                                             |
| 771          | غزوة بنى المصطلق بنى خزاعة وهى غزوة المريسيع            |
| 44.          | حديث الأفك                                              |
| 777          | ذكر من توفى فى هذه السنة من الإيمان                     |
| 448          | السنة السابقة من الهجرة ( غزوة خمير )                   |
| 441          | سرية بشير بن سعد                                        |
| 441          | سرية غالب بن عبدالله الليثي                             |
| 441          | سرية غالب بن عبدالله اللُّيثي أيضا إلى بني عبد بن تعلمه |
| 444          | سرية بشير بن سعد                                        |
| 444          | عمرة القضاء                                             |
| 475          | ذكر من توفى فى هذه السنة من الاعيان                     |
| 444          | السنة الثامنة من الهجرة                                 |
| 444          | ذکر فتح مک                                              |
| ٣٣٣          | ذكر غزوة الطائف                                         |
| 451          | السنة القاسمة من الهجرة                                 |
| ۳۷٠          | ذكر حجج أبى بكر رضي الله عنه                            |
| ۳٧٤          | السنة الماشرة من الهجورة                                |
| 494          | ذكر بعث رسول الله مناتيج                                |
| 498          | ذكر حبجة الوداع                                         |
| 79V          | ذكر عدد حجج الذي يُرَالِقِهِ                            |
|              | ذكر صفة للذي يتالق                                      |
| *41          | باب في ذكر خلافة أبي بكر الصديق                         |
| <b>\$</b> \0 | ب ب عصرة من الهجرة النبوية المحمدية                     |
| 0.7          | المستقلة المالمة من المستورة المنبوية المحمدية          |
| 0.4          | السنة الثالثة عشرة من الهجرة الغيوية المحمدية           |

رقم الإيداع بدار السكتب ۱۹۸۰ / ۱۹۸۰ الترقيم الدولى – ۸۹ – ۷۰۰۱ – ۹۷۷

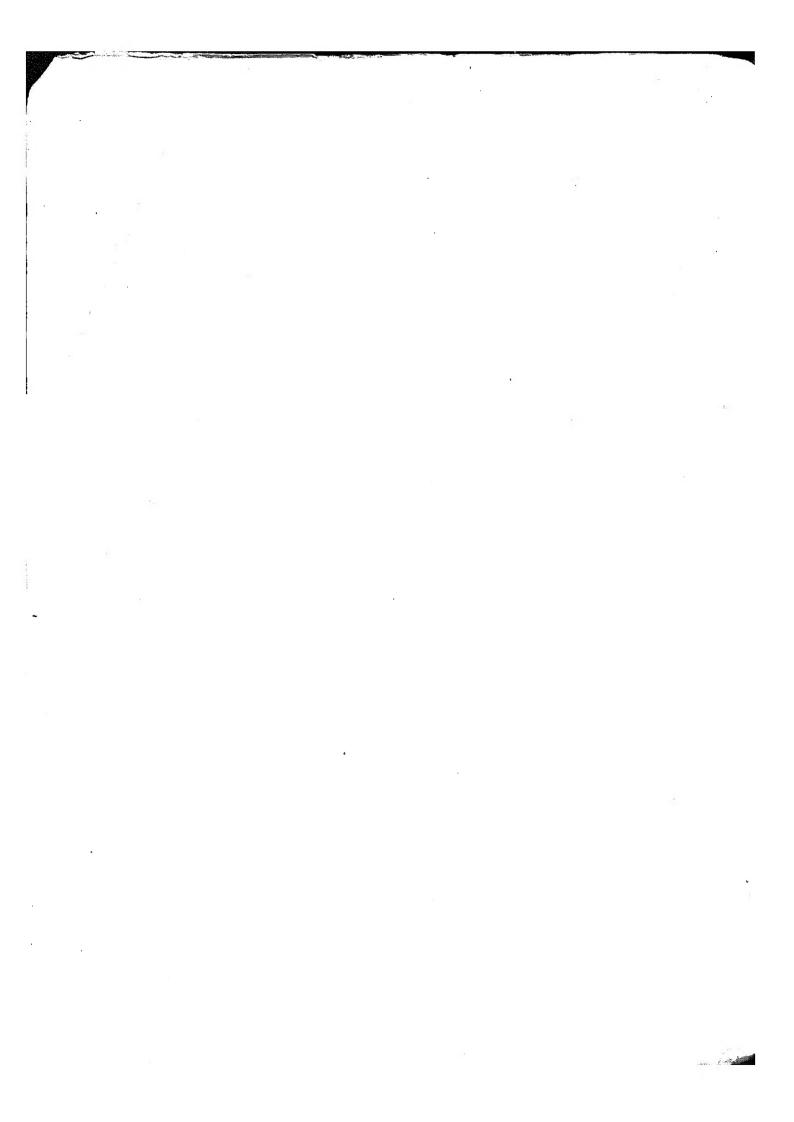

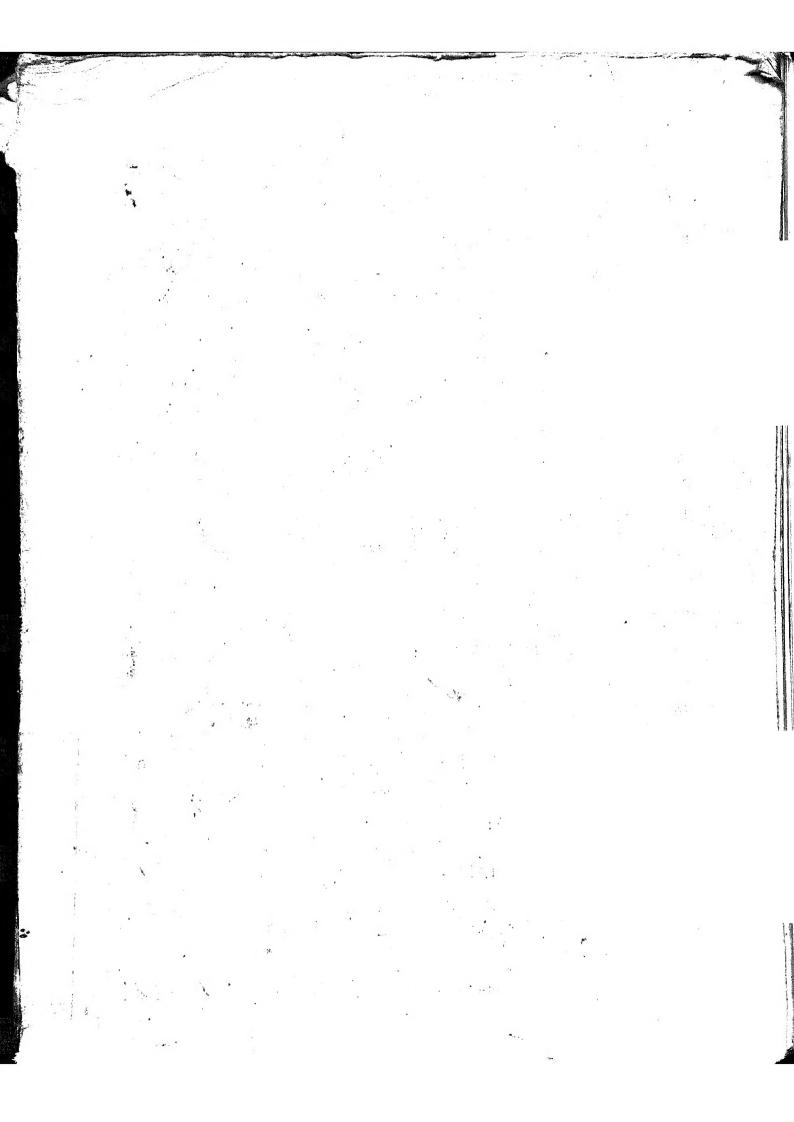